

لشَيْخ الإِسْكَرِم أَجِيلِكَ بَاسَّ قَقِى لِدِّينَ أَحْدَبَرْ عَبْدِ الْحَلِيمَ ابْرْتَ مِتَّية أَلِحَرَافِيْ التَوفِّ سَنَة ١٢٨ه

> ئىقىيە دىعلىق د. ئىلى بىجىسىتى بىڭ ناصر

د . حَمْتِ رَانَ بِنْ مَحِدًا كَ

د عبرالغريز برابراهيم العسكر

المجكلدالثاني

كَالْمُونِيِّ الْمُحْدِيِّ الْمُحْدِيِّ الْمُحْدِيِّ الْمُودِيِّ عَلَيْهِ الْمُؤْمِدُ وَالْمُودِيِّ عَلَيْهِ الْمُؤْمِدُ وَالْمُودِيِّ عَلَيْهِ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤدِيِّ عَلَيْهِ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤدِي وَلِي الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤدِي وَلِي الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤدِي وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤدِي وَلِي الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤِمِ وَالْمُؤدِي وَالْمُؤدِي وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤدِي وَالْمُؤْمِ وَلِي الْمُؤْمِ وَلِي الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلِي الْمُؤْمِ وَلِي الْمُومِ وَلِي الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلِي الْمُؤْمِ وَلِي الْمُؤْمِ وَلِي الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِي وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلِي الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِل





حقوُق الطّبَع مَحَفوُظة الطّبَعَة الشّانية الطّبعَة الشّانية 1819م - 1999م

وَلَرُ الْعَ الْمِحَةُ الْمَسْعِوديَةُ الْمَسْعوديَةُ الْمَسْتِ الْمُسْتِ الْمُسْتِي ا

#### فصل

وإما أن لا(١) يقروا برسالته إلى العرب ولا غيـرهم، بل قـالوا فيـه ما كان يقوله مشركو العرب من أنه شاعر، أو ساحر، أو مفتر كاذب، ونحو ذلك. فيقال لهم على هذا التقدير: فدليلكم أيضاً باطل، ولا يجوز أن تحتجوا بتقدير تكذيبكم لمحمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ بشيء من كلام الأنبياء قبله، سواء صدقتم محمداً (٢) \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ في جميع ما يقوله أو في بعضه، أو كذبتموه فدليلكم باطل، فيلزم بـطلان دينكم على كل تقدير، وما ثبت بطلانه على كل تقدير، فهو باطل في نفس الأمر، فيثبت أنه باطل في نفس الأمر، وذلك أنكم إذا كذبتم محمداً لم يبقَ لكم طريق تعلمون به صدق غيره من الأنبياء، فيمتنع مع تكذيبه القول بصدق غيره، بل من اعتقد كذب وصدق غيره، لم يكن عالماً بصدق غيره بل يكون مصدقاً لهم بغير علم: وإذا لم يكن عالماً بصدقهم لم يجز احتجاجه قط بأقوالهم بل ذلك قول منه بلا علم، ومحاجة فيما(٣) لا علم له بها، فإن الدلائل الدالة على صدق محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ أعظم وأكثر من الدلائـل الدالـة على صــدق موسى وعيسى، ومعجزاته أعظم من معجزات غيره، والكتاب الذي أرسل به أشرف من الكتاب الذي بعث به غيره، والشريعـة التي جاء بهـا

<sup>(</sup>١) في س، ك، ط (وأما إن لم).

<sup>(</sup>۲) في أ (محمد)، وصححناه من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) سقطت (فيما) من أ وألحقناها من سائر النسخ .

أكمل من شريعة موسى وعيسى - عليهما (١) السلام - وأمته أكمل في جميع الفضائل من أمة هذا وهذا. ولا يوجد في التوراة والإنجيل علم نافع وعمل صالح إلَّا وهو في القرآن أو (١) مثله أو منه، وفي (١) القرآن من العلم النافع والعمل الصالح ما لا يوجد مثله في التوراة والإنجيل، فما من مطعن من مطاعن أعداء الأنبياء يطعن به على محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم - إلَّا ويمكن توجيه ذلك الطعن وأعظم منه على موسى وعيسى.

وهذه جملة مبسوطة في موضع آخر لم نبسطها<sup>(٤)</sup> هنا، لأن جواب كلامهم لا يحتاج إلى ذلك، فيمتنع الإقرار بنبوة موسى وعيسى \_ عليهما السلام \_ مع التكذيب بنبوة محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ولا يفعل ذلك إلاَّ من هو من أجهل الناس وأضلهم، أو من أعظمهم عناداً واتباعاً لهـواه، وذلك أن (٥) هؤلاء القـوم احتجـوا بما نقلوه عن الأنبياء، ولم يذكروا الأدلة الدالة على صدقهم (١)، بل أخذوا ذلك مسلماً وطلبوا أن يحتجوا بما نقلوه عن الأنبياء قبله، وبما نقلوه عنه على صحة دينهم،

<sup>(</sup>١) في س، ك (عليه).

<sup>(</sup>Y) سقطت (أو) من ط.

<sup>(</sup>٣) سقطت من س (الواو).

<sup>(</sup>٤) تحدث بالتفصيل عن هذا في الجزء الثالث والرابع من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٥) سقطت جملة (وذلك أن) من أ وزدناها من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٦) تحدث الشيخ رحمه الله في الجزء الثالث من الكتاب عن هذه المسألة بالتفصيل وبين أن فيمن ذكره أهل الكتاب على أنه نبي ليس بنبي عند المسلمين كمليخا، وعاموص وأن من ثبت عند المسلمين نبوته كموسى وعيسى وداود، وسليمان، لم يثبت عند المسلمين أنهم قالوا جميع ما ذكروه من الكلام وأن جمهور المسلمين لا يعلمون نبوة أحد من الأنبياء قبل محمد ـ صلّى الله عليه وسلّم \_ إلا بإخبار محمد بنبوتهم . . . إلخ ما ذكره من الحجج القوية في هذا.

وهذه حجة داحضة سواء صدقوه أو كذبوه، فإن صدقوه بطل دينهم وإن كذبوه بطل دينهم، فإنهم إن صدقوه فقد علم أنه دعاهم وجميع أهل الأرض إلى الإيمان به وطاعته، كما دعا المسيح وموسى وغيرهما من الأرض إلى الإيمان به وطاعته، كما دعا المسيح وموسى وغيرهما من الرسل وأنه أبطل ما هم عليه من الاتحاد وغيره، وكفرهم في غير موضع، ولهذا كان مجرد التصديق بأن محمداً رسول الله ولو إلى العرب يوجب(۱) بطلان دين النصارى واليهود وكل دين يخالف دينه. فإن من كان رسولاً لله فإنه لا يكذب على الله، ومحمد(۱) \_ صلًى الله عليه وسلًم \_ قد علم منه أنه دعا النصارى واليهود إلى الإيمان به وطاعته كما دعا غيرهم، وأنه كفر من لم يؤمن به ووعده النار، وهذا متواتر عنه تواتراً (۳) تعلمه العامة والخاصة وفي القرآن من ذلك ما يكثر ذكره، كما قال \_ تعالى \_ :

<sup>(</sup>١) في أ( فوجب)، والصواب ما أثبتناه من ساثر النسخ.

<sup>(</sup>٢) في ط (ومحمد رسول الله).

<sup>(</sup>٣) في أ، س، ك (التواتر)، وصححناه من ط.

<sup>(</sup>٤) سورة البيّنة كلها.

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ شَهِدَاللَّهُ أَنَّهُ لِآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَابِمَا بِالْقِسْطِ آ إِلَهُ إِلَّا هُوا أَمْرَ مِنْ الْعِلْمِ الْعَلْمُ وَمَا اَخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ إِلَا هُوَ ٱلْمَرْمِينُ اللَّهِ مَا اَخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ عَندَ اللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا اَخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنِ إِلَّا مِن اَبَعْدِ مَا جَآءَ هُمُ ٱلْمِلْمُ الْمِلْمَةُ وَمَن يَكُفُرُ مِنَا يَنْ مَا اَلَٰهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا أَمِلُمُ الْمِلْمَةُ وَمَن اللَّهُ وَمَن التَّبَعَنِ وَقُل لِلَّذِينَ فَإِلْكَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقد ذكر كفر اليهود والنصارى في غير (٢) موضع، كقوله \_ تعالى \_ عن النصارى:

﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْهَمَ قُلُ فَمَن يَمْ لِكُ مَنْ مَرْكُمَ وَأَمْكُهُ يَمْ لِكُ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكُمَ وَأَمْكُهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا أَ... ﴾ (٣) .

وقال \_ تعالى \_ أيضاً:

سورة آل عمران: الأيات ١٨ ـ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) سقطت (غير) من ط.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: الآية ١٧.

وَيَسْتَغْفِرُونَةُ وَاللَّهُ عَفُورُ زَحِيثُ ﴿ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَدَ إِلَّارَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأَمْهُ صِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُونِ الطَّعَامُ انظُر كَيْفُ مُنَا يَا الطَّعَامُ انظُر كَيْفُ مُنَا يَا الطَّعَامُ انظُر كَيْفُ مُنَا يَا الطَّعَامُ انظُر الْكَيْفُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# وقال \_ تعالى \_ :

﴿ يَتَأَهْلُ الْحَتَبِ لاَتَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَتَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَلَا تَعُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلَّا الْحَقَّ الْمَسَيحُ عِيسَى النَّهُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ وَالْقَدَهُ آلِكُمْ أَنِمَا اللّهُ اللّهُ وَحِدُّ سُبَحَنَهُ وَعَامِنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِةٍ وَلاَ تَقُولُواْ ثَلَاتَةُ أَلْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنّهَا اللّهُ اللّهُ وَحِدُلا اللّهُ اللّهُ وَحِدُلا اللّهُ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلاً الله اللّهُ اللّهُ وَحِدُلا اللّهُ اللّهُ وَحِدُلا اللّهُ اللّهُ وَحِدُلا اللّهُ اللّهُ وَحَدِيلاً اللهُ اللّهُ اللّهُ وَكَفَى بِاللّهِ وَحِيلاً اللهُ اللّهُ اللّهُ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلاً اللّهُ اللّهُ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلاً اللّهُ اللّهُ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلاً اللّهُ اللّهُ وَلَا الْمُلْتِكُةُ اللّهُ وَلَا الْمُلْتِكُةُ اللّهُ وَلِيلّا اللّهُ وَلِيلًا وَلا يَعِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللّهِ وَلِيلًا وَلا اللّهُ وَلِيلًا وَلا يَعِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللّهِ وَلِيلًا وَلا اللّهُ وَالْمَالُولِ اللّهِ وَلِيلًا وَلا يَعِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللّهِ وَلِيلًا وَلا فَي عَلَا اللّهُ وَلِيلًا وَلا يَعِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللّهِ وَلِيلًا وَلا اللّهُ وَالْمَا اللّهِ مَا أَمُورُهُمْ أَلْهُ وَلِيلًا وَلا يَعِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللّهِ وَلِيلًا وَلا فَي عَلَى اللّهُ وَلِيلًا وَلَا اللّهُ وَلِيلًا وَلا يَعِدُونَ لَهُمْ قِلْ وَرَحْمَةِ مِنْ اللّهُ وَلِيلًا وَاللّهِ وَاعْتَصَمُواْ بِهِ وَ فَسَكُمْ خِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضَلٍ وَيَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُسَالًا مُسَالًا الللّهُ وَاعْتَصَمُواْ بِهِ وَ فَسَكُمْ خِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضَلٍ وَيَهُ اللّهُ وَاعْتَصَمُوا وَلَا مُسَالًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاعْتَصَمُواْ بِهِ وَاللّهُ وَا

وقال ـ تعالى ـ :

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الأيات ٧٧ ـ ٧٧.

<sup>(</sup>۲) سورة النساء الأيات ۱۷۱ \_ ۱۷۵.

﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ عُنَ ثِرُّابَنُ ٱللّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ أَبْثُ ٱللّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ أَبْثُ ٱللّهِ وَلَا النِّينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ اللّهِ وَلَا النِّينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَلَ اللّهِ وَالْهُمْ وَرُهُبَ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ أَنَّ لِيُعْبُ دُوا اللّهِ مِن اللّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُمْ وَمَا أَمِرُوا إِلّا لِيعَبُ دُوا النّهَا وَحِدُ اللّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُمْ وَمَا أَمِرُوا إِلّا لِيعَبُ دُوا إِلَا لِيعَبُ دُوا اللهِ اللهُ اللّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُمْ وَمَا أَمِرُوا إِلّا لِيعَبُ دُوا إِلَا اللّهُ اللّهُ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُمْ وَمَا أَمِرُوا إِلّا لِيعَبُ دُوا إِلَا لِيعَبُ دُوا اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُمْ وَمَا أَمِرُوا إِلّا لِيعَبُ دُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَسِيحَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

وقال ـ تعالى ـ :

﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَنْعِيسَى الْبَنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْغَذُونِ وَأَلِي إِلَهَ يَنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ اللهُ يَنْعِيسَى الْبَنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْغَذُونِ وَأَلِي إِلَيْهَ أَلْهُ فَقَدْ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ اللهُ بَحَنْنَكَ مَا يَكُونُ لِى آَنَ اَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقَّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْ مَا قُلْتُ اللَّهُ مَا قُلْتُ اللَّهُ مَا قُلْتُ اللَّهُ مَا قُلْتُ اللَّهُ مَا قُلْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا لَوَقَيْتَنِي إِلَّا مَا أَمَرْ تَنِي بِعِيدًا إِنَا اللّهُ رَبِي وَرَبَكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا لَوَقَيْتَنِي إِلَيْهَا مَا اللّهُ مَا قُلْتُ عَلَى اللّهُ مَا قُلْتُ عَلَيْهِمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَا لَوَقَيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ الرّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا ﴾ (١٧).

فقد قال \_ تعالى \_ :

في الموضعين.

وقال تعالى:

﴿ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَا ثَقُو . . . ﴾ (1) .

وقال \_ تعالى \_ : ﴿ . . . وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمُّ . . . ﴾ (٥) .

سورة التوبة: الأيتان ٣٠ ـ ٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الأيتان ١١٦، ١١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: الآية ١٧، وتكررت في المائدة نفسها رقم ٧٢.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: الآية ٧٣. (٥) سورة النساء: الآية ١٧١.

وقال ــ تعالى ــ :

﴿ . . . وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَى ٱلْمَسِيحُ أَبْثُ ٱللَّهِ . . . ﴾ (١) .

والنصارى قالت الأقوال الثلاثة، فذكر الله عنهم هذه الأقوال<sup>(۲)</sup> لكن من الناس من يظن أن هذا قول طائفة منهم، وهذا قول طائفة منهم.

كما ذكره طائفة من المفسرين (٣) ، كابن جرير الطبري (٤) والثعلبي (٣) وغيرهما ثم تارة يحكون عن اليعقوبية (٥): أن عيسى هو الله ،

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٢) في الجملة من قوله: (والنصارى إلى قوله ــ الأقوال) تقديم وتأخير في س، ك، ط لا يضر.

<sup>(</sup>٣) ورد كلام قبل هذه الجملة في نسختي ك، ط. وهو كلام زائد ومرتبك لا مكان له قد أخل بالمعنى وقد سقط من أ، ومن س. ونصه: «وقولهم ثالث ثلاثة قول النسطورية. وقولهم: إنه ابن الله قول الملكانية، ومنهم من يقول قوله: إن الله هو المسيح بن مريم قول اليعقوبية وقولهم والآية وروح القدس، وظن ابن جرير الطبري أن هذه الطوائف كانوا قبل اليعقوبية والنسطورية والملكية».

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير ابن جرير ـ رحمه الله ـ ٢٠٢/٦ (مجلد ٤) عند آية المائدة: ٧٣. وانظر: تفسير القرطبي وانظر: تفسير القرطبي ٢٤٩/٦ ـ ٢٤٩/٦ ـ ٢٠٠، ط دار الكتاب العربي.

<sup>(\*)</sup> الثعلبي هبو: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي أبو إسحاق: مفسر من أهل نيسابور، له اشتغال بالتاريخ من كتبه «الكشف والبيان في تفسير القرآن» مخطوط، وقد ذكر الذهبي صاحب كتاب التفسير والمفسرون ٢٢٩/١ أنه يوجد منه نسخة غير كاملة في مكتبة الأزهر برقم (١٣١) ٥٩٦١، ويعرف بتفسير الثعلبي توفي رحمه الله سنة ٤٢٧هـ.

انظر: البداية والنهاية ٢١/١٦؛ وإنباه الرواة ١١٩/١؛ والأعلام ٢١٢/١.

<sup>(</sup>٥) اليعقوبية: نسبة إلى يعقوب البرذعاني، وكمان راهباً بالقسطنطينية.

وعن النسطورية (١): أنه ابن الله، وعن المريوسية (٢): أنه ثالث ثلاثة، وعن الملكية (٣): وتارة يحكون عن النسطورية: أنه ثالث ثلاثة بالأب والابن، وروح القدس.

والصواب: أن هذه الأقدوال جميعها قدول طوائف النصارى المشهورة: الملكية واليعقوبية والنسطورية، فإن هذه الطوائف كلها تقول بالأقانيم الثلاثة: الآب والإبن وروح القدس، فتقول: إن الله ثالث ثلاثة، وتقول عن المسيح: إنه الله، وتقول إنه ابن الله، وهم متفقون على اتحاد اللاهوت(3) والناسوت(9) وأن المتحد هو الكلمة، وهم متفقون على عقيدة إيمانهم التي تتضمن ذلك، وهو قولهم: «نؤمن بإله واحد أب ضابط الكل، خالق السموات والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب

<sup>(</sup>١) السطورية: نسبة إلى نسطور، وسبق بيان مذهبهم في قسم الدراسة.

<sup>(</sup>٢) المريوسية: لعلها منسوبة إلى «بريموس» من القرن الثاني الميلادي ولد بالإسكندرية، وانتخب بطريركاً، وكان واعظاً، يقيم الأساقفة والقساوسة، ومكث الني عشر عاماً، وكانت وفاته سنة ١٢١م كما ذكر النصاري.

انظر تاريخ الكنيسة القبطية تأليف منسي القمص ص ٣٤، (ط ٣، القاهرة الحديثة 1٩٨٢م).

<sup>(</sup>٣) الملكية: هي المسيحية الرسمية وهي أسبق من النسطورية واليعقوبية، وتنسب إلى ملكا، الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليها، ومذهبهم أن الله ثالث ثلاثة تعالى الله عن قولهم.

انظر: الفصل لابن حزم ٤٨/١؛ والملل والنحل ٢٢٢/١؛ والمغني للقاضي عبد الجبار ٥٤٤٠؛ وتاريخ ابن البطريق ص ٢٠١، ونشأت الفكر الفلسفي في الإسلام ٩٥/١.

<sup>(</sup>٤) اللاهوت: تعني الجانب الإلهي من عيسى في معتقد النصارى.

<sup>(</sup>٥) الناسوت: يعنون به الجانب البشري من عيسى.

قبل كل الدهور، نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق»(١).

وأما قوله ــ تعالى ــ :

﴿وَلَاتَقُولُواْ ثَلَاثَةً . . . ﴾ .

وقوله:

﴿ لَّقَدَّ كُفَرَا لَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةً . . . ﴾ .

فقد فسروه (٢) بالتثليث المشهور عنهم، المذكور في أمانتهم، ومن الناس من يقول: إن الله هو المسيح ابن مريم قول اليعقوبية، وقولهم (٣): ثالث ثلاثة هو قول النصارى الذين يقولون بالآب والابن (٤) والروح القدس (٥) وهم (٦) قد جعلوا الله فيها ثالث ثلاثة، وسموا كل واحد من الثلاثة بالإله والرب، وقد فسره طائفة بجعلهم عيسى وأمه إلهين يعبدان من دون الله.

= 100 is = 100 is = 100 is = 100 is = 100

<sup>(</sup>١) سبقت الإشارة إلى قانون الأمانة عند الطائفتين الرئيستين: الكاثوليك، والأرثوذكس والمقارنة بين النصوص.

<sup>(</sup>٢) في أ (فسره) وصححناه من سائر النسخ .

<sup>(</sup>٣) سقطت (وقولهم) من أ وزدناها من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) سقطت (الابن) من أ وزدناها من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٥) سقطت (والروح القدس) من أ، ك، ط وزدناها من س.

<sup>(</sup>٦) في س زيادة جملة لا مكان لها، نصها: «وظن ابن جرير الطبري أن هـذه الطوائف كانوا قبل اليعقوبية والنسطورية والملكية» حيث سبقت الإشارة إليها.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٢٠٢/٦ ــ ٢٠٣ (مجلد ٤)، قال ابن كثير بعد أن ساق تفسير السدي: «وهذا القول هو الأظهر والله أعلم». تفسير ابن كثير ٨١/٢ عند آية المائدة: ٨٣.

والسدي هو: إسماعيل بن عبد الرحمن السـدي الكبير، تـابعي، حجازي الأصـل، =

# ﴿ لَّقَدْ كَفَرَا لَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَا ثُقُّو . . . ﴾ .

قىال: قالت النصارى: إن الله هو المسيح وأمه. فذلك قوله: ﴿... مَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ التَّخِذُونِ وَأُمِّي إِلَىٰهَ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ... ﴾.

وقد قيل قول<sup>(۱)</sup> ثالث أغرب من ذلك عن أبي صخر<sup>(۱)</sup>، قال: ﴿ لَّقَدْ كَفَرَا لَذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَا تَتُو . . . ﴾ .

قال: هو قول اليهود عزير (٣) ابن الله، وقول النصارى المسيح ابن الله، فجعلوا الله ثالث ثلاثة، وهذا ضعيف، وقد ذكر سعيد بن البطريق (٤) في أخبار النصارى أن منهم طائفة \_ يقال لهم

صاحب التفسير، والمغازي والسير. قـال الحافظ ابن حجـر: صـدوق يهم، ورمي بالتشيّع، مات سنة ١٢٧هـ، وقيل: سنة ١٢٨هـ.

انظر: تقريب التهذيب ٧١/١ (٥٣١)؛ وتهذيب التهذيب ١٣١٣؛ والأعلام للزركلي ٢١٣/١؛ والخرجي ص ٣٥.

<sup>(</sup>١) في ك (قولاً).

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ٢/٨١؛ وعـزاه لابن أبي حاتم بسنده، عن أبي صخر... وذكره قال الحافظ ابن كثير: «وهذا قول غريب في تفسير الآية أن المراد بذلك طائفتا اليهود والنصارى، والصحيح أنها أنزلت في النصارى خاصة قاله مجاهد وغير واحد». انتهى كلامه رحمه الله.

وأبو صخر، لعله: حميد بن زياد أبو صخر بن أبي المخارق الخراط، مـدني سكن مصر، قال ابن حجر: «صدوق يهم من السادسة مات سنة ١٨٩هـــ».

انظر: تقريب التهذيب ٢٠٢/١ (٥٩٤)؛ وتهذيب التهذيب ٢١/٣.

<sup>(</sup>٣) عزير بن جروة، ويقال بن سوريق، ويقال بن سروخا. من نسل هارون بن عمران. قال الحافظ بن كثير: والمشهور أن عزيراً نبي من أنبياء بني إسرائيل، وأنه كان فيما بين داود، وسليمان، وبين زكريا، ويحيى.

انظر: ترجمة له في البداية والنهاية ٤٦/٢؛ وتتمة المختصر لابن الوردي ٢٩٦/١؛ ورجال الكتاب المقدس للياس مقار ٢٩٧/٢.

<sup>(</sup>٤) سعيد بن البطريق: طبيب مؤرخ، من أهل مصر، ولد بالفسطاط، وأقيم بطريكاً في =

المريميون(١) \_ يقولون: إن مريم إله وإن عيسى إله.

وأما الأول فمتوجه، فإن النصارى المتفقين على الأمانة، كلهم يقولون: إن الله ثالث ثلاثة، والله \_ تعالى \_ قد نهاهم عن أن يقولوا ذلك، فقال \_ تعالى \_ :

﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥ ٱلْقَنْهَ آ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِّهِ وَكُلْتَقُولُواْ ثَلَاثَةُ أَنْتَهُواْ خَيْرًا لَكُمُّ مَّ . . . ﴾ (١) .

فذكر ــ سبحانه ــ في هذه الآية التثليث والاتحاد ونهاهم عنهما، وبيَّن أن المسيح إنما هو رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه.

وقال:

﴿ فَتَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾.

ثم قال:

﴿ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةً أَانتَهُوا خَيْرًا لَكُمُّ . . . ﴾ .

<sup>=</sup> الإسكندرية سنة ٣٢١هـ، من مؤلفاته كتاب «نظم الجوهـر» في التــاريــخ، وهــو مطبوع.

انظر في ترجمته: طبقات الأطباء ٢/٨٦؛ والأعلام للزركلي ٩٢/٣.

<sup>(</sup>۱) في أ، س، ك (المريسية) وفي ط (المرسية)، وكلها خطأ، وما أثبته من تاريخ ابن البطريق حيث ورد ما نصه: «فمنهم من كان يقول: إن المسيح وأمه الهان من دون الله وهم البربرانية، ويسمون المريميين».

انظر: ص ١٢٦ من كتابه نظم الجوهر (ط الأباء اليسوعيين).

قلت: وهم منسوبون إلى مريم لزعمهم بأنها إله، كما ورد في مذهبهم.

<sup>(</sup>۲) سورة النساء: الآية ۱۷۱.

لم(١) يذكر هنا أمه. وقوله \_ تعالى \_ : ﴿ وَكَلِمَتُهُۥ أَلْقَلَهُمَاۤ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَّهُ ﴾ .

قال معمر (1) عن قتادة (1): «وكلمته ألقاها إلى مريم هو(1) قوله: كن فكان.

وكذلك قال قتادة: «ليس الكلمة صار عيسى، ولكن بالكلمة صار عيسى»(٥).

وكذلك قال الإمام أحمد (٢) في مصنفه الذي صنفه في كتابه في الرد على الجهمية، وذكره عنه الخلال (٧) والقاضي أبو يعلى (٨). قال أحمد:

<sup>(</sup>١) في ط (ولم).

<sup>(</sup>٢) معمر بن راشد الأزدي (مولاهم)، ثقة، ثبت، فاضل من كبار الطبقة السابعة، مات سنة ١٥٤هـ. وهو ابن ثمان وخمسين سنة.

انظر: تقريب التهذيب ٢/٢٦٦ (١٢٨٤)؛ وتهذيب التهذيب ٢٤٣/١٠؛ وميزان الاعتدال ١٠٤٣/١٠؛ وميزان

<sup>(</sup>٣) قتادة: سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>٤) في ط (وهو).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام ابن جرير في تفسيره ٢٥/٦ (مجلد ٤)، قال: حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة: وذكره وانظر تفسير ابن كثير ٢٠/١٥ عند آية ١٧١ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٦) في ك، ط (أحمد بن حنبل).

<sup>(</sup>٧) الخلال: أحمد بن هارون أبوبكر الخلال: مفسر عالم بالحديث واللغة من كبار الحنابلة، من أهل بغداد، جامع علم أحمد ومرتبه كما قال الذهبي، من كتبه تفسير الغريب، وطبقات أصحاب ابن حنبل، والسنّة، والعلل وغيرها.

توفى ــ رحمه الله ــ سنة ٣١١هـ.

انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة ١٢/٢؛ والبداية والنهاية ١٤٨/١١؛ وتذكرة الحفاظ ٧٨٥/٣؛ ومناقب الإمام أحمد ٦١٨؛ وابن قدامة وآثاره الأصولية للدكتور السعيد ٢٠٦/١ ـ ٤٧؛ والأعلام ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٨) سبقت ترجمته.

ثم إن الجهم ادعى أمراً فقال: إنّا وجدنا في كتاب الله آية تدل على أن القرآن مخلوق. قلنا: أي آية؟ قال: قول الله:

فقلنا: إن الله منعكم الفهم في القرآن، عيسى عليه السلام تحبري عليه ألفاظ لا تجري على القرآن، لأن عيسى \* يجري عليه نسمة \*(٢) ومولود وطفل وصبي وغلام يأكل ويشرب(٣) وهو يخاطب بالأمر والنهي، يجري عليه الوعد والوعيد، هو من ذرية نوح، ومن ذرية إبراهيم، ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى، هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال عيسى؟ ولكن المعنى في قوله \_ جل ثناؤه \_ :

﴿ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَ الْقَلْهَ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَ الْقَلْهَ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَالْقَلْهَ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَالْقَلْهَ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهِ وَكُلِّمَتُهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَكُلِّمَتُهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَكُلُّوا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَكُلُّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَكُلُّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَكُلُّوا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَكُلُّوا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ

فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له: كن فكان عيسى (٤) بد «كن» وليس عيسى هـو الكن، ولكن بالكن كان، فالكن من الله قوله (٥): وليس الكن مخلوقاً، وكذبت النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى روح الله وكلمته؛ لأن الكلمة مخلوقة.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ١٧١، وفي س وط (ألقاها إلى مريم).

<sup>(</sup>٢) مابين النجمتين ساقط من أ وزدناه من س، ك، ط وفي س (تسمية) بدل (نسمة).

<sup>(</sup>٣) في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية: «لأنه يسميه مولوداً وطفلاً وصبياً وغلاماً يـأكل ويشرب، ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) في أ (فكان) مكررة وهو خلاف النسخ الأخرى وخلاف ما جاء في كتاب الـرد على الزنادقة ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٥) في كتاب الرد ص ١٢٤ (قول).

و<sup>(۱)</sup> قالت النصارى: روح الله من ذات الله، وكلمة الله (۲) من ذات الله، كما يقال: هذه (۳) الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن: إن عيسى بالكلمة كان، وليس عيسى هو الكلمة.

قال أحمد<sup>(٤)</sup>: \_ وأما قوله \_ جلِّ ثناؤه \_ :

﴿وَرُوْحٌ مِنْهُ ﴾.

يقول من أمره كان الروح فيه كقوله:

﴿ وَسَخَّرَلَكُمُ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَهُ . . . ﴾ (٥) .

يقول<sup>(٦)</sup> من أمره، وتفسير روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله خلقهم الله (١٠)، وفي نسخة روح يملكها الله (١٠)، وفي نسخة روح يملكها الله خلقها الله (٩).

وقال الشعبي (١٠) في قوله ــ تعالى ــ :

<sup>(</sup>١) سقطت الواو من ط وهي ثابتة في سائر النسخ وفي الرد على الزنادقة، ص ١٢٤.

<sup>(</sup>۲) في (الرد) (وكلمته من ذات الله».

<sup>(</sup>٣) في الرد: (إن هذه).

<sup>(</sup>٤) سقطت (قال أحمد) من س.

<sup>(</sup>٥) سورة الجاثية: الآية ١٣.

<sup>(</sup>٦) في ك، ط (يقول) بالمثناة التحتية.

<sup>(</sup>٧) في أ، س، ك (خلقياً) وصححته من ط ومن الرد: ص ١٢٥.

<sup>(</sup>A) في الرد: (عبد الله وسماء الله وأرض الله) ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٩) ورد النص الذي نقله الشيخ بتصرف يسير في كتاب «الرد على الزنادقة والجهمية»، للإمام أحمد في ص ١٢٣ ـ ١٢٥، تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة، نشر دار اللواء.

<sup>(</sup>١٠) هو عامر بن شراحيل الشعبي بفتح المعجمة من شعب همدان، وكنيته أبو عمرو، ولد سنة عشرين للهجرة، وهـو من التابعين، اشتهـر بكثرة علمـه وسعة حلمـه، كان =

# ﴿ . . . وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَنَهَا ٓ إِلَىٰ مَرْيَمَ . . . ﴾ .

الكلمة حين قال له: كن فكان عيسى بـ «كن» وليس عيسى هـ و الكن، ولكن بالكن كان(١).

وقال لیث<sup>(۲)</sup> عن مجاهد<sup>(۳)</sup>: روح منه. قال: رسول منه<sup>(٤)</sup> یریـد مجاهد قوله:

﴿ فَأَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهَارُوحَنَافَتَمَثَّلَ لَهَابَشُرُاسُوِيًّا ﴿ فَأَرْسَلْنَاۤ إِنَّ آعُودُ بِٱلرَّمْنَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّمَاۤ أَنَاْرَسُولُ رَبِّكِ . . . ﴾ (٥) .

حافظاً، تقياً، فقيهاً، شاعراً، ثقة، مشهوراً، نقل عنه قوله: ما كتبت سوداء في بيضاء، ولا حدثني رجل بحديث فأحببت أن يعيده علي، له مراسيل صحيحة، مات رحمه الله سنة تسع وماثة ١٠٩هـ. انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب ٥/٥٦ ـ ٢٦؛ وتقريبه ٢/٧٨٧؛ والبداية والنهاية

<sup>(</sup>١) بحثت عن هذا الأثر من طريق الشعبي في كتب التفسير بالمأثور: تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم، والدر المنثور، وغيرها فلم أقف عليه، وإنما جاء بتفسير قتادة وسبق تخريجه.

<sup>(</sup>Y) هو ليث بن أبي سليم بن زنيم القرشي مولاهم أحد العلماء والنساك، قال ابن حجر صدوق، اختلط أخيراً، ولم يتميز حديثه فترك. . مات سنة ثمان وأربعين ومائة هجرية. وقيل: سنة (١٤٣) هجرية.

انظر: تقريب التهـذيب ١٣٨/٢ (٩)؛ وتهذيب التهـذيب ٢٦٥/٨ ـ ٤٦٨؛ وميزان الاعتدال للذهبي ٢٠٠٣ (٢٩٩٧).

والخلاصة للخزرجي ص ٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمة مجاهد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم عن ليث، عن مجاهد، في تفسير آية النساء: ١٧٣ في الجزء الشاني من تفسيره ورقة ٢٠٤، آخر الجزء، مخطوط بمكتبات جامعة الإمام، رقم الفيلم (٢٦٧٦).

<sup>(</sup>٩) سورة مريم: الأيات ١٧ – ١٩.

والمعنى أن عيسى خلق من الروح وهو جبريل روح القسدس، سمي روحاً كما سمي كلمة؛ لأنه خلق بالكلمة والنصارى يقولون في أمانتهم: تجسد من مريم ومن (١) روح القدس؛ لأنه كذلك (٢) في الكتب المتقدمة، لكن ظنوا أن روح القدس هو صفة لله (٣) وجعلوها حياته وقدرته وهو رب، وهذا غلط منهم فإنه لم يسم أحد من الأنبياء حياة الله ولا قدرته ولا شيئاً من صفاته روح القدس، بل روح القدس في غير موضع من كلام الأنبياء عليهم السلام \_ يراد بها ما ينزله الله على قلوب الأنبياء، كالوحي، والهدى، والتأييد ويراد بها الملك، وهكذا في تفسير ابن السائب (٤) عن أبي صالح (٥) عن ابن عباس: أن عيسى بن مريم استقبل رهطاً من اليهود، فلما رأوه قالوا: قد جاء الساحر مريم استقبل رهطاً من اليهود، فقذفوه وأمه، فلما سمع عيسى ذلك

<sup>(</sup>١) سقطت (ومن) من أ وزدناها من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) في ك، ط (لأنه جاء كذلك).

<sup>(</sup>٣) في أ (الله).

<sup>(</sup>٤) محمد بن السائب الكلبي، الكوفي، المفسر، النسابة، الأخباري. كان سبئياً من أصحاب ابن سبأ، قال ابن معين: ليس بثقة، وقال الدارقطني وجماعة: متروك وقال الجوزجاني وغيره: كذاب صنف كتاباً في تفسير القرآن وسئل الإمام أحمد هل يحل النظر في تفسيره؟ فقال: لا. وقال الذهبي لا يحل ذكره في الكتب فكيف الاحتجاج به. مات سنة ١٤٦هه.

انظر: ميزان الاعتدال ٣/٥٥٦؛ وتهذيب التهذيب ١٧٨/٩؛ والأعلام ١٣٣/٦.

<sup>(</sup>٥) أبو صالح: باذام، بالذال المعجمة، ويقال: باذان: مولى أم هانىء بنت أبي طالب. تابعي وهو ضعيف مدلس كما قال ابن حجر، وقال ابن معين: إذا روى عنه الكلبى فليس بشيء.

انظر ترجمته في ميزان الاعتدال ٢٩٦/١؛ وتهذيب التهذيب ٤١٦/١؛ وتقريبه ٣/٢٤).

قال: اللهم أنت ربي، وأنا من روحك خرجت، وبكلمتك خلقتني (١)، ولم آتهم من تلقاء نفسي (٢). وذكر تمام الحديث.

وقد قال \_ تعالى \_ :

﴿ وَالَّتِي ٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَالَّتِي ٓ أَحْعَلْنَهُا وَالْتَعَامُ وَالْتَهَا عَلَانَهُا وَالْتَعَامُ وَالْتَهَا عَلَانَهُا فَالْتَعَامُ وَاللَّهُ الْعَلَمُ مِن رُوحِنَا وَجَعَلْنَهُا وَاللَّهُا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهُا وَاللَّهُا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهُا

وقال \_ تعالى \_ : ﴿ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّذِيَّ أَخْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا . . . ﴾ (٤) .

فهذا يوافق قوله \_ تعالى \_ :

﴿ فَأَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرُاسُوِيًّا ﴿ فَأَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرُاسُولًا إِلَى الْكَالِثُ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَانِ مِنكَ إِن كُنْتَ تَقِيتًا ﴿ قَالَ إِنْكَآ أَنَا دُسُولُ رَبِّكِ . . . ﴾ (٥) .

والمقصود هنا: أنهم سواء صدقوا محمداً أوكذبوه، فإنه يلزم بطلان دينهم على التقديرين، فإنه إن كان نبياً صادقاً، فقد بلغ عن الله

في أ (خلقت).

<sup>(</sup>Y) هذه الطريق عن ابن عباس من أضعف الطرق؛ لأن الكلبي ضعيف ومتهم بالكذب وأبا صالح ضعيف مدلس، قال السيوطي في الاتقان ٢٤٢/٢ (وأوهى طرقه طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، فإن انضم إلى ذلك رواية محمد بن مروان السدي الصغير فهي سلسلة الكذب، وقال في الدرالمنثور ٢٣٣/٦ (وقد مرض الكلبي مرة فقال لأصحابه في مرضه: كل شيء حدثتكم عن أبي صالح كذب. قلت: ولم أجد من خرج هذه القصة وقد بحثت في التفاسير، وفي كتب النصاري

<sup>.</sup> وفي كتب الآثار وفي تفسير ابن عباس فلم أعثر عليها، والله أعلم. (٣) سورة الأنبياء: الآية ٩١.

<sup>(</sup>٤) سورة التحريم: الآية ١٢.

<sup>(</sup>٥) سورة مريم: الأيات ١٧ - ١٩.

في هذا الكتاب كفر النصاري في غير موضع، ودعاهم إلى الإيمان به، وأمر بجهادهم، فمن علم أنه نبى ولو إلى طائفة معينة، يجب(١) تصديقه في كل ما أخبر به، وقد أخبر بكفر النصاري وضلالهم، وإذا(٢) ثبت هذا لم يغن عنهم الاحتجاج بشيء من الكتب والمعقول، بل يعلم من حيث الجملة أن كل ما يحتجون به على صحة دينهم فهو باطل، وإن لم يبين فساد حججهم على التفصيل؛ لأن الأنبياء لا يقولون إلا حقاً، كما أن المسيح \_ عليه السلام \_ لما حكم بكفر من كذبه من اليهود، كان كل ما يحتج به اليهود على خلاف ذلك باطلًا، فكل ما عارض قول النبى \_ صلَّى الله عليه وسلَّم (٣) \_ المعصوم فهو باطل، وإن كذبوا محمداً (٤) تكذيباً عاماً مطلقاً وقالوا: ليس هو نبي أصلاً، ولا أرسل إلى أحد لا إلى العرب ولا إلى غيرهم بل كان كذاباً (°)، امتنع مع هذا أن يصدقوا بنبوة غيره؛ فإن الطريق الذي يعلم به نبوة موسى وعيسى يعلم به نبوة محمد بطريق الأولى (٢) ، فإذا قالوا: علمت نبوة موسى والمسيح بالمعجزات وعرفت المعجزات بالنقل المتواتر إلينا. قيل لهم: معجزات محمد ــ صلَّى الله عليه وسلَّم (٧) ــ أعظم، وتواترها أبلغ، والكتاب الـذي جاء به محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ أكمل، وأمته أفضل، وشرائع دينه أحسن، وموسى جاء بالعدل وعيسى جاء بتكميلها بالفضل، وهو

<sup>(</sup>١) في ك، ط (فيجب).

<sup>(</sup>٢) في ك، ط (فإذا).

<sup>(</sup>٣) سقطت الجملة الدعائية من س، ك.

<sup>(</sup>٤) سقطت (محمداً) من أو فيها (وإن كذبوه).

<sup>(</sup>٥) في ك، ط (من الكذابين).

<sup>(</sup>٦) في ط (الأرض) بدل (الأولى) وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>V) أضفنا جملة الدعاء من ط.

\_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ قد جمع في شريعته بين(١) العدل والفضل.

فإن ساغ لقائل أن يقول: هو مع هذا كاذب مفتر، كان على هذا التقدير الباطل غيره أولى أن يقال فيه ذلك(٢). فيبطل بتكذيبهم محمداً وصلَّى الله عليه وسلَّم بجميع ما معهم من النبوات إذ(٣) حكم أحد الشيئين حكم مثله، فكيف بما هو أولى منه؟ فلو قال قائل: إن هارون ويوشع(٤) وداوود وسليمان كانوا أنبياء وموسى لم يكن نبياً. أو أن داوود وسليمان ويوشع كان نبياء والمسيح لم يكن نبياً. أو أن داوود أن قول ما تقوله السامرة(٥): أن يوشع كان نبياً ومن بعده كداوود وسليمان والمسيح لم يكونوا أنبياء. أو قال ما يقوله اليهود: إن داوود وسليمان والمسيح لم يكونوا أنبياء. أو قال ما يقوله اليهود: إن داوود وسليمان

<sup>(</sup>١) سقطت (بين) من أ، وفي س (به) وألحقناها من ك، ط.

<sup>(</sup>٢) سقطت (ذلك) من أ وزدناها من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) في ط (إذا) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) يوشع بن نون بن افرائيم بن يموسف، ولد بمصر، وخرج مع موسى إلى البحر لما سار ببني إسرائيل، ومتفق على نبوته عند أهل الكتاب، فإن السامرة لا يقرون بنبوة أحد بعد موسى إلا يوشع، لأنه مصرح به في التوراة، ويكفرون بما وراءه وهو الحق من ربهم.

انظر البداية والنهاية ١/٣١٩؛ وحسن المحاضرة للسيوطى ٥٣/١.

<sup>(</sup>٥) السامرة: طائفة من اليهود اختلفوا عن سائر اليهود بأنهم آمنوا بموسى، وهارون، ويوشع عليه السلام و وأنكروا نبوة من بعدهم إلا نبياً واحداً يأتي من بعد موسى، وقد افترقوا في تعيينه، ولهم توراة غير التي بأيدي سائر اليهود (التوراة السامرية) ولهم زيادة تقشف عن باقي اليهود، وقبلتهم جبل يقال له (غريزيم)، ويقولون أن مدينة القدس هي نابلس، وتبعد ثمانية عشر ميلًا عن بيت المقدس، ولا يعرفون حرمة لبيت المقدس، ولغتهم غير لغة اليهود، قالوا والتوراة كانت بلسانهم وهي قريبة من العبرانية فنقلت إلى السامرية.

انظر: الملل والنحل للشهرستاني ٢١٨/١؛ والفصل لابن حزم ٩٩/١؛ وتفسيسر ابن جرير ٢٦١/٢؛ والقرطبي ٧٨٥/٧؛ وزاد المسير ٢٦١/٣.

### وأشعيا(١) وحبقوق(٢) ومليخا(٣) وعاموص(٤) ودانيال(٥) كانوا أنبياء،

(۱) في أ، س (وأشيعا)، وفي ط (وشيعا)، وصوابه ما أثبتناه من ك (أشعيا). حيث ورد في التوراة التي بين يدي القوم كذلك وفي التراث الإسرائيلي، للدكتور صابر طعيمه ص ١٧٢ أنه «أشعيا بن آموص»، ومعنى الاسم: (خلاص يهوه) أو خلاص الرب.

قال الدكتور صابر «ومع أن أشعيا من أشهر أنبياء العهد القديم إلا أنه لم يعرف عنه إلا القليل من سيرته، وفي مقدمات أسفار هوشع، وعاموص، وميخا ما يدل على أن هؤلاء كانوا معاصرين لأشعيا. . . » إلخ ما ذكر حيث أفاض في الحديث عنه وعن سفره الذي اختلف فيه اليهود والنصاري.

وانظر الكتاب المقدس عندهم ص ٩٩٢ من العهد القديم، ورجال الكتاب المقدس للقس إلياس مقار (ط: دار الثقافة) ٣٣٩/٢.

(٢) حبقوق: معناه في التراث الإسرائيلي (المعانق) ويزعمون أنه كان كيعقوب يصارع الله بالصلاة، ويقرون أنه كان لاوياً، من سبط لاوي بن يعقوب. وله سفره المسمى باسمه ويتألف من ثلاثة إصحاحات.

انظر العهد القديم ص ١٣٢٩؛ والتراث الإسرائيلي، للدكتور صابر طعيمه ص ٢٤٩.

(٣) مليخا أو ملاخي. يذكر الدكتور صابر في التراث الإسرائيلي ص ٢٦٣ دأنه لا توجد دراسات حول ملاخي تفصح عن شخصيته، وسلسلة نسب آبائه، كذلك في كل كتابات العهد القديم لا يعثر على أثر يذكر من قريب أو بعيد، وملاخي لعلها اختصار لكلمة دملاخيا، التي تعبر في العبرية عند شراح التراث عن ملاك الرب أو مرسل الرب.

وانظر سفره في العهد القديم ص ١٣٥٤، وله ترجمة في رجال الكتاب المقدس للياس مقار ٢/١٧٥.

(٤) عاموص: أحد أنبياء بني إسرائيل، ولد كما في سفره في قرية (تقوع) الواقعة في جنوب (أورشليم)، كان راعياً للغنم كما ورد في سفره. ويذكر الدكتور طعيمه أن ظهوره كان في أيام الملك (يربعام الثاني) ملك إسرائيل. ويتكون سفر عاموص من تسعة إصحاحات.

انظر العهد القديم ص ١٣٠٣؛ والتراث الإسرائيلي ص ٢٢٨؛ ورجال الكتاب المقدس للياس مقار ٢٣٨/٤.

دانيال: من سبط يهوذا، ويمتد نسبه إلى عائلة داوود بن يسي، ويعني اسمه في =

والمسيح بن مريم لم يكن نبياً، كان هذا قولاً متناقضاً معلوم البطلان، فإن الذين نفى هؤلاء عنهم النبوة أحق بالنبوة وأكمل نبوة ممن أثبتوها له. ودلائل نبوة الأكمل أفضل (١) فكيف يجوز إثبات النبوة للنبي المفضول دون الفاضل؟ وصار هذا كما لو قال قائل أن زفر(٢) وابن القاسم (٣) والمزني (٤)

- (١) في أ، س (الأفضل أكمل) وما أثبتناه أولى بسياق الجملة.
  - (۲) في س (رقم) وهو خطأ.
- وزفر هو ابن الهذيل بن قيس العنبري من تميم. فقيه كبير من أصحاب أبي حنيفة ولي قضاء البصرة، وهو أحد العشرة الذين دونوا الكتب. وقد جمع بين العلم والعبادة مات \_رحمه الله \_ سنة ١٥٨هـ وكانت ولادته سنة ١١٠هـ.
- انظر شذرات الذهب ٢٤٣/١؛ والعبر ٢٢٩/١؛ والانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ص ١٧٣ ـ ١٧٤؛ والأعلام ٤٥/٣.
- انــظر: وفيـات الأعيــان ١٢٩/٣؛ وحسن المحـاضــرة ٣٠٣/١؛ والعبـر ٣٠٧/١ والانتقاء ص ٥٠ والأعلام ٣٢٣/٣.
- (٤) هو إسماعيل بن يحيى المزني، من مزينه قبيلة من مضر، صاحب الإمام الشافعي، كان عالماً زاهداً مجتهداً محجاجاً. صنف كتباً كثيرة في مذهب الشافعي منها الجامع الكبير؛ والجامع الصغير ومختصر المختصر، وغيرها كانت ولادته سنة ١٧٥هـ ووفاته سنة ٢٦٤هـ.

العبرية (الله دياني أو قاضي)، عاش عصر المحنة الكبرى التي تعرض لها شعب يهوذا وقد أسر في غزو بابل، وهو الذي فسر حلم ملك بابل عن التمثال العظيم كما ورد في سفر دانيال.

انظر العهد القديم ص ١٢٦٠؛ والتراث الإسرائيلي ص ٢١١ وورد شيء من إخباره في البداية والنهاية ٢/٠٤؛ ووردت ترجمته في رجال الكتاب المقدس للياس مقار ٤٠٣/٢.

والأثرم(١) كانوا فقهاء، وأبا حنيفة ومالكاً والشافعي وأحمد، لم يكونوا فقهاء، أو قال: إن الأخفش(٢) وابن الأنباري(٣) والمبرد(٤) كانوا نحاة،

انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ٢/٥٧٠؛ وتاريخ بغداد ٥/١١٠؛ ومناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي ص ٦١٢؛ والأعلام للزركلي ٢٠٥/١.

(٢) الأخفش: أبو الحسن سعيد بن مسعده المجاشعي البصري، المعروف بالأخفش الأوسط لقب به لصغر عينيه مع سوء بصرهما. نحوي من علماء البصرة، متكلم حاذق، صحب الخليل قبل صحبته لسيبويه، له تصانيف كثيرة في النحو وغيره، أضاف في العروض بحر الخبب توفي \_ رحمه الله \_ سنة ٢١٥هـ.

انظر: طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص ٧٤ ــ ٧٦؛ ومراتب النحويين ص ١١١؛ وبغية الوعاة ص ٤٣٦؛ وأنباه الرواة على أنباء النحاة ٣٦/٢.

(٣) أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، ولد في الأنبار سنة ٢٧١هـ، من أعلم أهل زمانه بالأدب، واللغة، كان حافظاً للشعر، والأخبار. كان يحفظ ثلاثمائة ألف بيت شاهد، وكان ثقة صدوقاً، له تصانيف في اللغة، وعلوم القرآن وغريب الحديث وغيرها توفى سنة ٣٢٨هـ ببغداد.

انظر: طبقات النحويين ص ١٧١؛ وأنباه الرواة ٣٠١/٣؛ والأعلام ٢٢٦/٧.

(٤) أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي، المبرد بفتح الراء المشددة عند الأكثر وبعضهم يكسر كما قال الزبيدي ولد سنة ٢١٠هـ. بالبصرة، وهو إمام في الأدب والعربية ببغداد في زمنه، له تصانيف منها الكامل، وإعراب القرآن، وغيرهما توفي ببغداد سنة ٢٨٦هـ.

انظر: طبقات النحويين ص ١٠٨ ــ ١٢٠؛ ومراتب النحويين ص ١٣٥؛ وأنباه الرواة ٢٤١/٣.

<sup>=</sup> انظر: وفيات الأعيان ٢١٧/١؛ وطبقات السبكي ٩٣/٢؛ والانتقاء ص ١١٠؛ والأعلام للزركلي ٣٢٩/١.

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن محمد بن هانىء الطائي، أبو بكر الأثرم، من حفاظ الحديث، أخذ عن الإمام أحمد وآخرين، له كتاب في علل الحديث، وآخر في السنن، وناسخ الحديث ومنسوخه، توفي \_ رحمه الله \_ سنة ٢٦١هـ.

والخليل<sup>(۱)</sup> وسيبويه<sup>(۲)</sup> والفراء<sup>(۳)</sup> لم يكونوا نحاة. أو قال: إن صاحب الملكي والمسيحي<sup>(3)</sup> ونحوهما من كتب الطب كانوا أطباء، وبقراط<sup>(۹)</sup>

(۱) الخليل بن أحمد الفراهيدي، أبو عبد الرحمن من فراهيـد حي من الأزد باليمن ولـد سنة ۱۰۰هـ إمام اللغة والأدب، وواضع علم العروض، وشيخ سيبويه، كان شاعراً، وذكيـاً وورعاً زاهـداً له تصانيف كثيرة منها (العين) في اللغة، ومعاني الحروف، والعروض، وغيرها. توفي ــرحمه الله ــ سنة ۱۷۰هـ.

انظر: طبقات النحويين واللغويين ص ٤٣ ــ ٤٧؛ ومراتب النحويين ص ٥٤ ــ ٧٧؟ وأنباه الرواة على أبناء النحاة ٢١/١، والأعلام ٣٦٣/٢.

(٢) سيبويه: عمرو بن عثمان بن قنبر مولى بني الحارث بن كعب ومعنى سيبويه رائحة التفاح وهي كلمة فارسية، ولمد سنة ١٤٨هـ إمام النحاة، واعلم الناس بالنحو بعد المخليل كما قال البغوي، ألف كتابه في النحو فكان فريداً في بابه توفي – رحمه الله – بالأهواز، وقيل بشيراز سنة ١٨٠هـ.

انـظر ترجمتـه في مـراتب النحـويين ص ١٠٦؛ وطبقـات النحـويين ص ٦٦ ــ ٧٤؛ وأنباه الرواة ٣٤٦/٢؛ والأعلام ٢٥٢/٥.

- (٣) الفراء: يحيى بن زياد، الديلمي مولى بني أسد، أبو زكريا ولـد سنة ١٤٤هـ، لقب بالفراء لأنه كان يفري الكلام. إمام الكوفيين، وأعلمهم بالنحو، واللغة، وفنون الأدب، كان يقال لـه أمير المؤمنين في النحو، كان فقيها، متكلماً، يميل إلى الاعتزال، له تصانيف كثيرة في النحو واللغة، توفي سنة ٢٠٧هـ. في طريق مكة. انظر وفيات الأعيان ٢/١٧٦؛ وطبقات النحويين ص ١٤٣؛ ومراتب النحويين ص ١٣٩؛ والأعلام ٨/١٤٥.
- (٤) صاحب الملكي لم أقف عليه، أما المسيحي فهكذا ورد في جميع النسخ، ولعل المقصود المسيحي بضم الميم وفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة المشددة في آخره حاء مهملة واسمه عز الملك محمد بن عبد الله، أميسر مؤرخ مات سنة 47.3هـ، كما في وفيات الأعيان ٣٧٧/٤ ولكنه يرد أشكال، وهو أن الشيخ ساقه في معرض الأطباء، وهذا مؤرخ فلا نستطيع الجزم به ولم أقف على غير هذا الاسم.

(٥) بقراط بن أبراقلس. فيلسوف مشهور من فلاسفة اليونان، وطبيب من أطبائهم له في الطب تآليف عديدة كما ذكر القفطي، كان في زمان أردشير من ملوك الفرس. انظر ترجمته في أخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي ص ٦٤.

وجالينوس<sup>(۱)</sup>ونحوهما لم يكونوا أطباء. أو قال: إن كوشيار<sup>(۲)</sup> والخرقي<sup>(۳)</sup> ونحوهما كانوا يعرفون علم الهيئة، وبطليموس<sup>(٤)</sup> ونحوه لم يكن لهم<sup>(٥)</sup> علم بالهيئة.

ومن قال: إن داوود وسليمان ومليخا وعاموص ودانيال كانوا أنبياء، ومحمد بن عبد الله لم يكن نبياً. فتناقضه أظهر، وفساد قوله أبين من هذا جميعه، بل وكذلك من قال: إن موسى وعيسى (٦) رسولان والتوراة والإنجيل كتابان منزلان من عند الله، ومحمد (٧) ليس برسول، والقرآن

<sup>(</sup>۱) جالينوس. حكيم فيلسوف، طبيب بارع، وعالم بالطبيعيات والهندسة، كان بعد المسيح \_ عليه السلام \_ بنحو مائتي سنة، له تصانيف عديدة.

انظر: أخبار العلماء بأخبار الحكماء ص ٨٥؛ وتتمة المختصر لابن الوردي

<sup>(</sup>٢) كبوشيار بن لبان الجيلي، أبو الحسن، مهندس، من علماء الهيئة، صنف مجمل الأصول في أحكام النجوم؛ والزيج الجامع، أو البالغ في حساب الكواكب. توفي سنة ٣٥٠هـ.

انظر ذيل كشف الظنون ٢/٩٦٨؛ والأعلام للزركلي ٢٣٦/٠.

<sup>(</sup>٣) هـو محمد بن أحمـد الحنفي، الخرقي، نسبة إلى (خرق) من قـرى مـرو، فلكي ريـاضي، ولد سنة ٤٦٩هـ، وتوفي سنة ٥٣٣هـ، من آثاره: التبصـرة في الهيئة، الرسالة الشاملة في الحساب، ومنتهى الإدراك في تقسيم الأفلاك.

انظر كشف الظنون ص ٣٣٨؛ وهدية العارفين ٢/٨٨؛ ومعجم المؤلفين ٢٣٨/٨.

<sup>(</sup>٤) بطليموس القلوذي. صاحب كتاب المجسطي وغيره، إمام في الرياضة، وعالم في النجوم، وقد شرح كتابه «المجسطي» جماعة من علماء الفلك وكلهم عالة على بطليموس وأول من عنى بكتابه وترجمه إلى العربية يحيى بن خالد بن برمك.

انظر: أخبار العلماء بأُخبار الحكماء ص ٦٧؛ وتاريخ الحكماء ص ٩٠؛ وتاريخ ابن الوردي ١٩/١). وذكر فيه أنه كان في زمان الروم هو وجالينوس.

<sup>(</sup>٥) في س، ك، ط (له).

<sup>(</sup>٦) في أ، س (عيسى وموسى).

<sup>(</sup>V) في ك، ط (ومحمداً) وكلا الأمرين له وجه.

لم ينزل من الله، فبطلان قوله في غاية الظهور والبيان لمن تدبر ما جاء به محمد — صلّى الله عليه وسلّم — ، وما جاء به من قبله، وتدبر كتابه والكتب التي قبله، وآيات نبوته وآيات نبوة هؤلاء، وشرائع دينه وشرائع دين هؤلاء، وهذه الجملة مفصلة مشروحة في غير هذا الموضع (۱). لكن المقصود هنا: التنبيه على مجامع جوابهم، وهؤلاء القوم لم يأتوا بدليل واحد يدل على صدق من احتجوا به من الأنبياء، فلو ناظرهم من يكذب بهؤلاء الأنبياء كلهم من المشركين والملاحدة لم يكن فيما ذكروه حجة بهؤلاء الأنبياء كلهم من المشركين والملاحدة لم يكن فيما ذكروه حجة لهم، ولا حجة لهم أيضاً على المسلمين الذين يقرون بنبوة هؤلاء؛ فإن جمهور المسلمين إنما عرفوا صدق هؤلاء الأنبياء بإخبار محمد أنهم أنبياء، فيمتنع أن يصدقوا بالفرع مع القدح في الأصل الذي به علموا صدقه م.

وأيضاً فالطريق الذي به علمت نبوة هؤلاء بما ثبت من معجزاتهم وأخبارهم، فكذلك تعلم نبوة محمد (٢) بما ثبت من معجزاته وأخباره بطريق الأولى، فيمتنع أن يصدق أحد من المسلمين بنبوة واحد من هؤلاء مع تكذيبه لمحمد في كلمة مما جاء به.

. . .

<sup>(</sup>١) سيتحدث عن هذا بالتفصيل في الجزء الثالث من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) سقطت (محمد) من ط.

## فصل(١)

لم يُشرب

ومما ينبغي أن<sup>(۲)</sup> يعلم: أن كثيراً من النصارى إنما يعتمدون في النبوات على بشارة الأنبياء بمن يأتي بعدهم، فيقولون: المسيح – عليه السلام – بشرت به الأنبياء قبله، بخلاف محمد – صلَّى الله عليه وسلَّم – فإنه لم يبشر به نبي، وجواب هؤلاء من وجهين:

أحدهما: أن يقال: بل البشارة بمحمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ في الكتب المتقدمة أعظم من البشارة بالمسيح \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_(")، وكما أن اليهود يتأولون البشارة بالمسيح على أنه ليس هو عيسى بن مريم بل هو آخر ينتظرونه، وهم في الحقيقة إنما ينتظرون المسيح الدجال، فإنه الذي يتبعه اليهود، ويخرج معه سبعون ألف مطيلس من يهود أصبهان(أ) ويقتلهم المسلمون معه حتى يقول الشجر

<sup>(</sup>١) سقطت كلمة (فصل) من أ، وأثبتناه من س، ك، ط.

<sup>(</sup>٢) سقطت (ينبغي أن) من س.

<sup>(</sup>٣) في ك، ط (عليه السلام).

<sup>(</sup>٤) روى مسلم في صحيحه عن أنس: أن رسول الله ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ قال:

«يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفاً عليهم الطيالسة». رواه مسلم في كتاب
الفتن باب في بقية من أحاديث الدجال ٢٢٦٦/٤ (٢٩٤٤)، ورواه أحمد بنحوه في
مسند أنس ٢٧٤/٣، وروى ابن ماجه من حديث أبي إمامة الباهلي يرفعه «أن مع
الدجال سبعين ألف يهودي كلهم ذو سيف محلى، وساج» ٢/١٣٦١، والطيالسة
جمع طيلسان: أعجمي معرب أصله تالسان، والطيلسان الأسود.

<sup>.</sup> من القاموس ٢٢٦/٢ فصل الطاء باب السين، وجاء في المصباح المنير ١٣/٢٥ (والطيلسان من لباس العجم». اه. .

والحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله (۱). كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي \_ صلًى الله عليه وسلًم \_ ، وثبت أيضاً في الصحيح عن النبي \_ صلًى الله عليه وسلَّم \_ أنه قال: «ينزل عيسى بن الصحيح عن النبي \_ صلًى الله عليه وسلَّم \_ أنه قال: «ينزل عيسى بن مريم من السماء على المنارة البيضاء شرقي دمشق، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويقتل مسيح الهدى عيسى بن مريم مسيح ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويقتل مسيح الهدى عيسى بن مريم مسيح الضلالة الأعور الدجال على بضع عشرة خطوة من باب لد»(۱)؛ ليتبين

<sup>(</sup>۱) روى البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب قتال اليهود ۲۳۲/۳، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ قال: وتقاتلون اليهود حتى يختبىء أحدهم وراء الحجر فيقول: يا عبد الله، هذا يهودي وراثي فاقتله». وروى من حديث أبي هريرة يرفعه بلفظ يا مسلم . . . إلخ، وروى مسلم من حديث ابن عمر بأسانيد متعددة في الفتن، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل . . . إلخ

انـظر: سنن الترمـذي، كتاب الفتن، بـاب مـا جـاء في عـلامـة الـدجـال ٥٠٨/٤؛ وابن ماجه، في الفتن ١٣٦٢/٢؛ ومسند أحمد ٢٧/٢، ١٣١.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب المظالم، باب كسر الصليب وقتل الخنزير ۱۰۷/۳؛ وفي كتاب الأنبياء، باب نزول عيسى بن مريم – عليه السلام – . ونصه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – : «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها» الحديث. ورواه مسلم في الإيمان، باب نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد – صلَّى الله عليه وسلَّم – ١٩٥١؛ والتسرمذي في الفتن ٤/٢٠٥؛ وأبو داود في المسلاحم ٤٩٨/٤، حديث رقم (٤٣٢٤)؛ وابن ماجه في الفتن ٢/٣٦٣؛ والحميدي في مسنده ٢/٤٤؛ وأحمد ٢/٠٤٠؛ وليس في هذه الأحاديث ذكر نزوله على المنارة البيضاء شرقي دمشق، ولا ذكر قتله عند باب اللد. ولكن هذه الجملة وردت في أحاديث أخرى فقد وردت في الحديث الطويل الذي فيه خروج الدجال، رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان في الفتن، باب ذكر الدجال وصفته ٤/٢٥٣ (٢١٣٧)؛ ورواه ابن ماجه في الفتن ، باب ذكر الدجال وصفته ٤/٢٥٣ (٢١٣٧)؛ ورواه ابن ماجه في الفتن ، باب ذكر الدجال وصفته ٤/٢٥٣ (٢١٣٧)؛ ورواه ابن ماجه في الفتن ، باب ذكر الدجال وصفته ٤/٢٥٣ (٢١٣٧)؛ ورواه ابن ماجه في الفتن ٢/١٥٠٠).

للناس أن البشر لا يكون إلهاً، فيقتل من ادعى فيه أنه الله وهو ببريء مما ادعى فيه لمن ادعى في نفسه أنه الله وهو دجال كذاب، فهكذا البشارات بمحمد \_ صلًى الله عليه وسلَّم \_ في الكتب المتقدمة، وقد يتأولها بعض أهل الكتاب على غير تأويلها، كما قد بسط في موضع آخر، فإن بسط الكلام في ذكر محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ في الكتب التي بأيدي أهل الكتاب له موضع آخر(۱).

الجواب الثاني: أن يقال: ليس من شرط النبي أن يبشر به من تقدمه، كما أن موسى كان رسولاً إلى فرعون، ولم يتقدم لفرعون به بشارة، وكذلك الخليل \_ عليه السلام \_ أرسل إلى نمرود<sup>(۲)</sup>، ولم يتقدم به بشارة نبي إليه، وكذلك نوح وهود وصالح وشعيب ولوط لم يتقدم هؤلاء<sup>(۳)</sup> بشارة إلى قومهم بهم<sup>(٤)</sup> مع كونهم أنبياء صادقين؛ فإن دلائل نبوة النبي لا تنحصر في أخبار من تقدمه، بل دلائل النبوة منها المعجزات ومنها غير المعجزات كما قد بسط في موضع آخر<sup>(٥)</sup>، وهؤلاء النصارى إنما مستند دينهم في التثليث والاتحاد وغير ذلك هو السمع وهو دعواهم أن الكتب الإلهية جاءت بذلك، ليس مستندهم فيه العقل، فإذا تبين أنهم مع تكذيبهم بمحمد \_ صلًى الله عليه وسلًم \_ يمتنع أن

وانظر رياض الصالحين، كتاب المنثورات والملح ص ٧٩٥.

<sup>(</sup>١) سيتحدث عن هذا بالتفصيل في نهاية الجزء الثالث ويستمر في حديثه عن هذه المسألة إلى بداية الجزء الرابع من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) في ك، ط (لم يتقدم بواحد من هؤلاء).

<sup>(</sup>٤) في س (فيهم) بدل (بهم).

<sup>(</sup>٥) سيتحدث المؤلف \_ رحمه الله \_ بالتفصيل عن هذه المسألة في كتاب هذا الجواب الصحيح في الجزء الرابع.

تثبت نبوة غيره امتنع استدلالهم بالسمعيات، وأما العقليات فإن تشبثوا ببعضها فهم معترفون بأن حجتهم فيها ضعيفة، وأنها على نقيض مذهبهم أدل منها على مذهبهم، وسنبين \_ إن شاء الله تعالى (١) \_ أن لا حجة لهم في سمع ولا عقل، بل ذلك كله حجة عليهم.

وأما تمثيلهم الكتاب بالوثيقة التي كتب الوفاء في ظهرها فتمثيلً باطل غير مطابق؛ لأن الإقرار بالوفاء إقرار بسقوط الدين ولا مناقضة بين ثبوت الدين أولاً وسقوطه آخراً بالوفاء، بل أمكن مع هذا دعواه، وأما من يذكر أنه رسول الله فلا يمكن أن يقر بأنه رسول الله في بعض ما أنبأ به عن الله دون بعض، ولا يمكن اتباع بعض كتابه الذي ذكر أنه منزل من عند الله دون بعض، فإنه إن كان صادقاً في قوله: إنه رسول الله، كان معصوماً في ما يخبر به عن الله، لا يجوز أن يكذب في شيء منه لا عمداً ولا خطأ، ووجب اتباع الكتاب الذي جاء به من عند الله ولم يمكن رد شيء مما ذكر أنه جاء به من الله، وإن كان كاذباً في كلمة واحدة مما أخبر به عن الله، فهو من الكاذبين المفترين، فلا يجوز أن يحتج بشيء من دينهم ولا دين غيرهم بمجرد إخباره عن الله، بل ولا بمجرد خبره وقوله (٢) وإن لم يذكر أنه خبر عن الله، كما لا يجوز مثل ذلك في سائر من عرف أنه كاذب في قوله: إني رسول الله، كمسيلمة الحنفي، والأسود (٣) العنسى، وطليحة الأسدي (٤)، والحارث الدمشقى (٥)، وبابا

<sup>(</sup>١) سقطت (تعالى) من ك، ط.

<sup>(</sup>۲) في أ (أنه)، وصححناه من س، ط.

<sup>(</sup>٣) سقطت الواو من ط.

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمة الأسود، وطليحة، ومسيلمة.

<sup>(</sup>٥) هو الحارث بن سعيد. متنبّىء كذاب من أهل دمشق، وله أتباع يعرفون بالحارثية. كان مولى لأحد القرشيين، ونشأ متعبداً زاهداً ثم ادّعى النبوة، ثم لبس على الناس =

الرومي(١) وأمثالهم من الكذابين.

والواحد من المسلمين، وإن كان الله لا يؤاخذه بالنسيان والخطأ، بل والرسول أيضاً وإن لم يكن يؤاخذ (۲) بالنسيان والخطأ في غير ما يبلغه عن الله عند السلف والأئمة وجمهور المسلمين، لكن ما يبلغه عن الله لا يجوز أن يستقر فيه خطأ، فإنه لو جاز (۳) أن يبلغ عن الله ما لم يقله (٤) ويستقر ذلك ويأخذه الناس عنه معتقدين أن الله قاله \_ ولم يقله الله \_ كان هذا مناقضاً لمقصود الرسالة ولم يكن رسولاً لله في ذلك، بل كان كاذباً في ذلك وإن لم يتعمده (٥)، وإذا بلغ عن الله ما لم يقله وصدق في كاذباً في ذلك وإن لم يتعمده أو يمتنع في مثل هذا أن يصدقه الله في كل لم يقله، وإن لم يكن متعمداً ويمتنع في مثل هذا أن يصدقه الله في كل ما يخبر به عنه أو أن يقيم له من الآيات والبراهين ما يدل على صدقه في كل ما يخبر به عنه مع أن الأمر ليس كذلك، ومن قامت البراهين والآيات على صدقه في على صدقه فيما يبلغه عن الله كان صادقاً في كل ما يخبر به عن الله عن الله بعوز أن يكون في خبره عن الله شيء من الكذب لا عمداً ولا خطأ، وهنذا مما اتفق عليه جميع الناس (٢) من المسلمين واليهود والنصارى

بما يظهر لهم من أوهام وضلالات. ذكر المؤرخون منها أنه يأتي إلى رخامة المسجد فينقرها بيده فتسيح، ويطعمهم فاكهة الصيف في الشتاء وغير ذلك من الأوهام حتى تبعه خلق كثير فتنوا به ووصل خبره إلى عبد الملك بن مروان لكنه لم يدركه حيث اختفى في بيت المقدس فأرسل من احتال عليه حتى أتى به فصلبه وقتله.

انظر: ميزان الاعتدال ٤٣٤/١ (١٦٢١)؛ والأعلام للزركلي ١٥٥/٢. وانظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي ص ٣٧٧ «وقد حكى جملًا كثيرة من مخاريقه وأباطيله».

<sup>(</sup>١) بابا الرومي. لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٢) في س، ط (مؤاخذاً).

<sup>(</sup>٣) سقطت (لو) من س.(٥) في ط (يعتمده).

<sup>(</sup>٤) في س، ك (يقله الله). (٦) سقطت (جميع الناس) من س.

وغيرهم لم يتنازعوا أنه لا يجوز أن يستقر في خبره عن الله خطأ، وإنما تنازعوا هل يجوز أن يقع من الغلط ما يستدركه ويبينه، فلا ينافي مقصود الرسالة كما نقل من ذكر «تلك الغرانيق العلى، وأن شفاعتها لترتجى»(١)، هذا فيه قولان للناس: منهم من

(1) رواها ابن جرير في التفسير ١٣١/١٧، مجلد (٧)، ط دار الفكر. تفسير آيات سورة الحج: ٥٠ ــ ٥٤ من طرق متعددة ولكنها كلها مرسلة، ورواها في التاريخ ٢٠٥/٧، ورواها ابن سعد في الطبقات ٢٠٥/١؛ والبيهقي في دلائل النبوة ٢/٩٥ باب الهجرة الأولى إلى الحبشة . . . إلخ، وقد ذكر كثير من المفسرين قصة الغرانيق وما كان من رجوع كثير من المهاجرين إلى أرض الحبشة ظناً منهم أن مشركي قريش قد أسلموا. لكنها كما قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله – : «من طرق كلها مرسلة، ولم أرها مسندة».

تفسير ابن كثير ٢٢٩/٣ عند آية ٥٦: من سورة الحج. وقد عزاها ابن كثير إلى ابن أبى حاتم، وابن جرير، والبزار، وابن إسحاق في السيرة، والبغوي في تفسيره وقال الإمام الشوكاني في تفسيره ٢٦٣/٣ بعد سياق الروايات: (والحاصل أن جميع الروايات في هذا الباب إما مرسلة أو منقطعة لا تقوم الحجة بشيء منها). أما الحافظ ابن حجـر ــ رحمه الله ــ فقــد ساق الــروايات في فتــح الباري ٣٣٣/٨ تفسيــر سورة الحج، ونقل أقوال العلماء الـذين أنكروهـا ثم تعقبهم بقولـه: «... فإن الـطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلًا، وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح، وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل، وكذا من لايحتج به، لاعتضاد بعضها ببعض. وإذا تقرر ذلك تعين تأويل مـا وقع فيهـا مما يستنكر وهو قـولـه ألقى الشيطان. . . فإن ذلـك لا يجـوز حمله على ظـاهـره لأنـه يستحيل عليه \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ أن يزيد في القرآن عمداً ما ليس منه، وكذا سهواً إذا كان مغايراً لما جاء به من التوحيد لمكان عصمته، وقد سلك العلماء في ذلك مسالك فقيل: جرى ذلك على لسانه حين أصابته سنة وهو لا يشعر فلما علم بـذلك أحكم الله آياته. . . وقيـل: إن المشركين كـانوا إذا ذكـروا آلهتهم وصفـوهم بذلك فعلق ذلك بحفظه \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ فجرى على لسانه لما ذكرهم سهواً... وقيل: لعله قالها توبيخاً للكفار... ثم ذكر غير ذلك في كالام طويل فانظره، وانظر القصة في السيـرة النبويـة للذهبـي ص ١١٢؛ وعيون الأثـر ١٢١/١؛ =

يمنع (١) ذلك أيضاً وطعن في وقوع ذلك. ومن هؤلاء من قال: إنهم سمعوا ما لم يقله فكان الخطأ في سمعهم والشيطان ألقى في سمعهم.

ومن جوز ذلك قال: إذا حصل البيان ونسخ ما ألقى الشيطان لم يكن في ذلك محذور، وكان ذلك دليلاً على صدقه وأمانته وديانته، وأنه غير متبع هواه ولا مصر على غير الحق، كفعل طالب الرياسة المصر على خطئه.

وإذا كان نسخ ما جزم(٢) بأن الله أنزله لا محذور فيه، فنسخ مثـل هذا أولى أن لا يكون فيه محذور، واستدل على ذلك بقوله:

﴿ وَمَاۤ أَرْسَلُنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَجِ إِلَّاۤ إِذَاتَمَنَّى ٓ أَلْقَى ٱلشَّيْطَنُ فِ أَمْنِيَّتِهِ فَيَنَسَخُ اللَّهُ مَايُلْقِی ٱلشَّيْطَنُ ثُمَّ يُحُكِمُ ٱللَّهُ عَالِتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمً عَرَبُ اللَّهُ مَايُلْقِی ٱلشَّيْطَنُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُومِهِم مَّرَثُ وَٱلْقَاسِيَةِ عَرِيمَ مُّ أَلُومِهِم مَّرَثُ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُومِهُمْ مَّ وَإِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ

<sup>=</sup> وشرح المواهب اللدنية ١/ ٧٨٠ – ٢٨٦ وغيرها، ولعل القول بعدم صحة القصة أقرب إلى الصواب، وأما إذا كان للمسألة أصل كما ذكر الحافظ ابن حجر فإني أجزم بأن ذلك من الشيطان حيث أوقع في مسامع القوم ذلك فتوهموا أنه صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام – وهذا هو اللائق برسولنا – صلَّى الله عليه وسلَّم – المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى والله – تعالى – أعلم.

الغرنيق: بضم الغين المعجمة، وفتح النون طائر من طير الماء الطويل العنق، كما قال في مختار الصحاح ص ٤٧٢.

<sup>(</sup>١) في س، ط (منع).

<sup>(</sup>٢) في س زيادة لفظ الجلالة بعد (جزم)، فالعبارة كذا (ما جزم الله بأن الله).

<sup>(</sup>٣) سورة الحج: الآيات ٥٢ ـ ٥٤.

وعلى كل قول فالناس متفقون على أن من أرسله الله وأقام الآيات على صدقه فيما يبلغه عن الله: لم يكن ما يبلغه عنه إلا حقاً. وإلا كانت الآيات الدالة على صدقه دلت على صدق من ليس بصادق، وبطلان مدلول الأدلة اليقينية ممتنع.

والصدق الذي هو مدلول آيات الأنبياء وبراهينهم هو أن يكون خبره عن الله مطابقاً لمخبره (١) ، لا يخالفه عمداً ولا خطأ ، ولو قال قائل: أنا لا(٢) أسمي الخطأ كذباً ، أو قال: إن المخطىء لا إثم عليه في خطئه (٣) .

قيل له: هذا لا ينفع هنا؛ فإن الآيات دلت على أن الله أرسله ليبلغ عنه رسالاته والله لا يرسل من يعلم أنه يخبر عنه بخلاف ما قال له، كما لا يجوز إرسال من يتعمّد عليه الكذب، بل الواحد من الناس لا يرسل من يعلم أنه يبلغ خلاف ما أرسله به، ولو علم أنه يقول عليه ما لم يقل وأرسله مع ذلك، لكان جاهلًا سفيهاً، ليس بعليم حكيم، فكيف يجوز ذلك على أعلم العالمين، وأحكم الحاكمين؟

وأيضاً: فإن الآيات والبراهين دلت على صدقه في كل ما يبلغه عن الله، وأن الله مصدقه في كل ما يبلغه عنه، فيمتنع أن لا يكون صادقاً في شيء من ذلك، ويمتنع أن يصدق الله في كل ذلك من لا يصدق في كل ذلك، فإن تصديق من لا يصدق كذب، والكذب ممتنع على الله.

وإذا تبيَّن أن من ذكر أنه رسول الله إما أن يكون رسولًا صادقًا في

<sup>(</sup>١) في س (لخبره).

<sup>(</sup>۲) في أ، س (ألا)، وصححناه من ط (أنا لا).

<sup>(</sup>٣) في ط (خطابه).

جميع ما يبلغه فيمتنع مع هذا تناقض أخباره؛ لأنها كلها صادقة، وإما أن يكون غير صادق ولو في كلمة فلا يكون رسولاً لله، فلا يحتج بشيء مما يخبر به عن الله كان تمثيل من ذكر أنه رسول الله بالمقر باستيفاء وثيقته تمثيلاً باطلاً؛ فإن صاحب الوثيقة الذي أقر بوفائها بعد، كانت له حجة ثم استوفاها.

ومن ذكر أنه رسول الله إما صادق، وإما كاذب، وعلى التقديرين لا يجوز أن يحتج ببعض كلامه دون بعض (١)، وإذا قال القائل: مقصودي أبين (٢) أنه متناقض، وأن نفس كلامه يبين أنه لم يرسل إلينا، وأن ديننا حق، كما أن نفس كلام الذي كان له الحق هو المقر بالوفاء، قيل: إن كان كلامه متناقضاً فليس برسول، وحينئذ فلا يجوز لك (٣) أن تحتج بشيء مما بلغه عن الله، بخلاف المقر بالوفاء، فإن إقراره مقبول على نفسه، فإنه شاهد على نفسه بالوفاء وإقرار المقر على نفسه (٤)، وشهادته على نفسه مقبولة، ولو كان كافراً وفاسقاً، بخلاف شهادته وخبره عن الله (٥).

فمن شبه إقرار المقر على نفسه بقول الذي يقول: إنه رسول الله، دل ذلك على غاية جهله بالقياس والاعتبار والتمثيل. فإن<sup>(٦)</sup> إقرار المقر

<sup>(</sup>١) سقطت الواو من س.

<sup>(</sup>٢) في ط (أن أبين).

<sup>(</sup>٣) في أ (ذلك)، وصححناه من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) سقطت جملة (بالوفاء وإقرار المقر على نفسه) من ط ، وهي في سائر النسخ.

<sup>(°)</sup> في س، ط جملة زائدة هذا نصها «بخلاف شهادته على الله أن الله أرسله إذا كـذب في كلمة واحدة لم يكن الله أرسله فلا يقبل شيء من شهادته وخبره عن الله».

<sup>(</sup>٦) سقط من النسخة ك بعد تنبيه الناسخ على سقوطه النص من قوله: «وأما تمثيلهم الكتاب بالوثيقة التي كتب الوفاء في ظهرها فتمثيل والتمثيل» ص ١١١ في =

على نفسه حجة عليه ولوكان فاسقاً معروفاً بالكذب، ليس هو مثل شهادة الإنسان على غيره. فإن شهادته على غيره لا تقبل إذا كان معروفاً بالكذب، فكيف بمن شهد على الله بأن الله أرسله؟ فالمقر على نفسه يمكن قبول إقراره على نفسه ولا يقبل دعواه على غيره، وكذلك الشاهد قد تقبل شهادته فيما ليس هو خصماً فيه، ولا تقبل شهادته بما ادعاه.

وأما من يقول: إنه رسول الله، فلا يمكن أن يصدق في بعض ما يخبر به عن الله ويكذب في بعض، بل إن كان كاذباً في كلمة واحدة، فليس هو رسولاً لله، فلا يحتج بكلامه، وإن قدر أن الكلام في نفسه صدق لكن نسبته إلى الله أن الله أرسله به وأوحاه لا يكون صادقاً فيه إذا كذب في كلمة واحدة؛ لأن الله لا يرسل كاذباً.

وإن لم يكن كاذباً في كلمة واحدة وجب تصديقه في كل ما يخبر به، فلا يمكن تصديقه في بعض ما يخبر به عن الله دون بعض، بخلاف المقر والشاهد.

وإن كان المقصود: بيان تناقضه، كان هذا احتجاجاً على أنه ليس برسول، فلا ينفعهم ذلك، مع أنه تبين أنه ليس بمتناقض.

وإن كان المقصود: إلزام المسلمين به، فقد بينًا أنه لا يلزمهم (١) من وجوه متعددة، فهذا بيان أنهم (٢) لا يجوز لهم الاحتجاج بشيء من كلام محمد \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ سواء صدقوه أو كذبوه.

المخطوطة إلى قوله: «فإن إقرار المقر على نفسه حجة عليه ولـوكان فـاسقاً معـروفاً بالكذب» ص ١١٤، من نفس المخطوطة ولا تـوجد الصحيفتان ص ١١٢، ١١٣ في نفس النسخة.

<sup>(</sup>١) في ك، ط (يلزمه).

<sup>(</sup>٢) في ط (أنه).

ثم يقال لهم ثانياً: في (١) الجواب عن التمثيل بالوثيقة: إن الإقرار بالاستيفاء يناقض استيفاء الحق، وأما القرآن الذي جاء به محمد حسلًى الله عليه وسلَّم (٢)، فليس في إخباره بأنه أرسل إلى قريش، ثم إلى العرب، ما يناقض إخباره بأنه أرسل إلى جميع الناس: أهل (٣) الكتاب، وغيرهم.

كما أنه ليس في إخباره أنه أرسل إلى بني إسرائيل ومخاطبة (٤) الله لهم بقوله: ﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيْلَ ﴾ ما يمنعه (٥) أن يكون مرسلاً إلى اليهود من غير بني إسرائيل وإلى النصارى والمشركين، وهو (٢) لم يقل قط: إني (٧) لم أرسل إلا إلى العرب، ولا قال ما يدل على هذا بل ثبت عنه بالنقل المتواتر أنه قال: إنه مرسل إلى جميع الجن والإنس، إلى أهل الكتاب وغيرهم، ولو قدر أنه قال: إنه لم يرسل إلا إلى العرب، ثم قال: إني أرسلت إلى أهل الكتاب بعد إرساله ألى العرب، كما قال:

﴿ قُللَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُعَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلَّا أَن يَكُونَ مَنْ تَاةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ . . . ﴾ (٨) .

<sup>(</sup>١) في ك، ط (فالجواب).

<sup>(</sup>٢) في س جاءت الجملة هكذا (وأما محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_).

<sup>(</sup>٣) في أ (وأهل) والواو زائدة لا مكان لها.

<sup>(</sup>٤) في س (ويخاطبه).

<sup>(</sup>٥) في س، ك، ط (ما يمنع)، وقـد ورد هذا الخـطاب في سورة البقـرة: الأيات ٤٠. ٧٤، ١٢٢، وسورة طه: الآية ٨٠.

<sup>(</sup>٦) في س (ولم يقل قط)، وفي ك، ط (وهو أنه لم يقل قط).

<sup>(</sup>٧) في س (أن) بدل (أني).

<sup>(</sup>٨) سورة الأنعام: الآية ١٤٥.

## وقال أيضاً:

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ . . . ﴾ (١) .

ثم إنه بعد هذا حرم الله أشياء فلم يكن بين (٢) نفي تحريمها في الزمن الأول، وإثبات تحريمها في الزمن الثاني منافاة.

ولكن يظهر (٣) الدين إذا أوجب شيئاً ثم نسخ إيجابه كما نسخ إيجاب الصدقة بين يدي النجوى (٤)، ففي مثل هذا يتمسك بالنص الناسخ دون المنسوخ، كما يتمسك بالإقرار بالوفاء الناسخ للإقرار (٥) بالدين.

 $\bullet$ 

سورة النحل: الآية ١١٥.

<sup>(</sup>Y) في س (من) بدل (بين).

<sup>(</sup>٣) في ك، ط (نظير).

<sup>)</sup> قَالَ المفسرون في تفسير قوله \_ تعالى \_ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَة . . . ﴾ [الآية ١٢ من سورة المجادلة]. قال المفسرون: نهوا عن مناجاة رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ حتى يتصدقوا، فلم يناجه إلاَّ علي \_ رضي الله عنه \_ قدم ديناراً فتصدق به، ثم نزلت الرخصة في ذلك، ونسخت لقوله \_ تعالى \_ : ﴿ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدِي نَجُواكُمْ صَدَقات . . . ﴾ [الآية ١٣ من سورة المجادلة].

انظر: أسباب النزول للواحدي ص ٣٠٨؛ والناسخ والمنسوخ لأبي القاسم هبة الله بن سلامة ص ٢٩٨ – ٣٠١، (هامش الكتاب السابق (ط عالم الكتب، بيروت)؛ ولباب النقول للسيوطي ص ٢٠٧؛ وسنن الترمذي كتاب التفسير ٥/٢٠٠ – ٤٠٠ (٣٣٠٠)، وقد روى القصة عن الإمام علي رضي الله عنه وحسنها مع الغرابة والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) في س (بالإقراب) وهو خطأ.

### فصل

إبطال استدلال النصارى على صحَّة دِينهم بما جاء عن المنابقين ر

وقد ذكرنا(۱) أنه لا يجوز أن يحتجوا بشيء من القرآن، وما نقل عن محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم(۱) - إلا مع التصديق برسالته، وأنه مع التكذيب برسالته لا يمكن الإقرار بنبوة غيره، ولا الاحتجاج بشيء من كلام الأنبياء، فتكذيبهم يستلزم تكذيبهم بغيره، فإذا ثبتت نبوة غيره ثبتت نبوته، وذلك يستلزم بطلان دينهم، فكان صحة دليلهم يستلزم بطلان المدلول وفساد المدلول يستلزم فساد الدليل؛ فإن الدليل ملزوم للمدلول عليه، وإذا تحقق الملزوم تحقق اللازم(۱)، وإذا انتفى اللازم انتفى المدلول عليه، وإذا ثبت(۱) الدليل ثبت المدلول عليه، وإذا فسد المدلول عليه لزم فساد الدليل؛ فإن الباطل لا يقوم عليه دليل صحيح.

فإن كان محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ رسول الله لزم بطلان دينهم، وإذا بطل دينهم لم يجز أن يقوم دليل صحيح على صحته، وإن<sup>(٥)</sup> لم يكن رسول الله لم يجز الاستدلال بقوله فثبت أن استدلالهم بقوله باطل على التقديرين.

<sup>(</sup>١) في ط (ذكر).

<sup>(</sup>٢) في أ (صلَّى الله على سيدنا محمد وآله وسلَّم).

<sup>(</sup>٣) في س (الملازم).

<sup>(</sup>٤) في س (صح).

<sup>(</sup>٥) في ك، ط (وإذا).

ونحن نذكر هنا: أنه لا يجوز استدلالهم بقول أحد من الأنبياء أو الرسل على صحة دينهم، وأيضاً فإن الذين احتجوا بقولهم: مثل موسى وداود والمسيح وغيرهم، إما أن يكونوا عرفوا أنهم أنبياء بدليل على نبوتهم، كالاستدلال بآياتهم وبراهينهم التي تسمى بالمعجزات، وإما أن يكونوا قد اعتقدوا ذلك بلا علم ولا دليل، وإما أن يكونوا احتجوا بذلك على المسلمين؛ لإنهم يسلمون نبوة (١) هؤلاء وعلى كل اقدير لا يصح استدلالهم بقولهم.

أما على (٢) الأول؛ فلأنه: أي طريق ثبتت بها (٣) نبوة واحد من هؤلاء الأنبياء عليهم السلام ب ، فإنه تثبت نبوة محمد بي الله عليه وسلَّم بي بمثلها وأعظم منها، وحينئذ فإن لم يقروا بنبوة محمد بي صلَّى الله عليه وسلَّم مع أن كل دليل يدل على نبوة موسى وداود وعيسى وغيرهم، يدل على نبوة محمد بي صلَّى الله عليه وسلَّم ب ، لزم أن يكونوا قد نقضوا دليلهم فجعلوه قائماً مع انتفاء مدلوله، وإذا انتقض الدليل بطلت دلالته، فإنه إنما يدل إذا كان مستلزماً للمدلول.

فإذا كان تارة يوجد مع المدلول وتارة لا يوجد، لم يكن مستلزماً له فلا يكون دليلاً؛ فإن من جعل المعجزات دليلاً على نبوة نبي، وقال: المعجزة هي الفعل الخارق للعادة، المقرون بالتحدي، السالم من المعارضة، ونحو ذلك مما يذكر في هذا المقام وجعلوا ذلك دليلاً على نبوة موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء.

<sup>(</sup>٢) سقطت (على) من أ، وزدناها من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) في ك (ثبت بها) وفي ط (ثبت به)، وما أثبتناه من أ، س.

وعيسى؛ فإنه قد ثبت عن محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ من المعجزات ما لم يثبت مثله عن غيره، ونقل معجزاته متواتر أعظم من نقل معجزات عيسى وغيره، فيمتنع التصديق بآياته مع التكذيب بآيات محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ .

وإن قالوا معجزات محمد \_ صلّى الله عليه وسلَّم \_ لم تتواتر(۱) عندنا. قيل: ليس من شرط التواتر أن يتواتر(۲) عند طائفة معينة، بل هذا كما يقول المشركون والمجوس وغيرهم لم يتواتر عندنا معجزات(۱) موسى والمسيح \_ عليهما السلام \_ ، وإنما تتواتر أخبار كل إنسان(۱) عند من رأى المشاهدين له أو رأى من رآهم وهلم جراً.

ومعلوم: أن أصحاب محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ الذين رأوه ونقلوا معجزاته أضعاف أصحاب المسيح \_ عليه السلام \_ ، والتابعون النذين نقلوا ذلك عن الصحابة كذلك فيلزم من التصديق بمعجزات المسيح \_ عليه السلام \_ التصديق بمعجزات محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ، ومن التكذيب بمعجزات محمد التكذيب بمعجزات المسيح .

وإن قالوا عرفت نبوة المسيح ببشارات الأنبياء قبله. قيل: وفي الكتب المتقدمة من البشارات بمحمد ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ مثل ما فيها من البشارات بالمسيح وأكثر كما سيأتي بعضها إن شاء الله تعالى (٥).

<sup>(</sup>١) في ط (تتوافر).

<sup>(</sup>۲) في ط (تتواتر) بالمثناة الفوقية.

<sup>(</sup>٣) سقطت (معجزات) من أ، وزدناها من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) في هامش ك، ط (عند كل من).

<sup>(</sup>o) سقطت جملة (كما سيأتي بعضها إن شاء الله تعالى) من أ، وزدناها من سائر النسخ.

وإن تأولوا(١) تلك البشارات بمحمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ بما يمنع دلالتها. قيل لهم: واليهود يتأولون بشارات المسيح بما يمنع دلالتها على المسيح.

فإذا قالوا: تلك التأويلات باطلة من وجوه معروفة، بين لهم أن هذه باطلة أيضاً بمثل تلك الوجوه وأقوى. فما من جنس من الأدلة يدل على نبوة موسى والمسيح، إلا ودلالته على نبوة محمد — صلَّى الله عليه وسلَّم ( $^{7}$ ) — أقوى وأكثر فيلزم من ثبوت نبوة موسى والمسيح ثبوت نبوة محمد — صلَّى الله عليه وسلَّم ( $^{7}$ ) — ، ومن الطعن في نبوة محمد — صلَّى الله عليه وسلَّم — الطعن في نبوة موسى والمسيح .

وإن قالوا: إن المسيح إله. قيل لهم: ثبوت كونه إلهاً \_ لوكان ممكناً \_ أبعد من ثبوت كونه رسولًا، فكيف إذا كان ممتنعاً؟

وذلك أنه ليس معهم ما يدل على إلهيته إلا ما ينقلونه من أقوال الأنبياء، أو الخوارق، والخوارق لا تدل على الإلهية فإن الأنبياء ما زالوا يأتون بالأيات الخارقة للعادة ولم تدل على إلهية أحد منهم.

وأما أقوال الأنبياء \_ عليهم السلام \_ فلا ريب أن دلالتها على رسالته ورسالة محمد \_ صلًى الله عليه وسلَّم \_ أظهر من دلالتها على إلهية المسيح، فيمتنع الاحتجاج بها على إلهية المسيح دون رسالة محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم (٤) \_ ورسالة المسيح، ومتى ثبت أن

<sup>(</sup>١) في س (قاولوا) وهو تصحيف ظاهر.

<sup>(</sup>٢) سقطت الجملة الدعائية من س، ك، ط.

<sup>(</sup>٣) سقطت الجملة الدعائية من س، ك، ط.

<sup>(</sup>٤) سقطت الجملة الدعائية من س، ك، ط.

محمداً رسول الله بطلت (١) إلهية المسيح، فإنه كفر من قبال: إنه الله أو ابن الله بل وكذلك متى ثبت أن المسيح رسول الله بطل كونه إلهاً، فإن كونه هو الله مع كونه رسول الله متناقض.

إبطال دعوى النصـــارى إلّـهيّة المسيح ـ عليه السلام

وقولهم: إنه إلَّه بلاهوته، ورسول بناسوته، كلام باطل من وجوه:

منها: أن الذي كان يكلم الناس، إما أن يكون هو الله أو هو رسول الله، فإن كان هو الله، بطل كونه (٢) رسول الله، وإن كان (٣) رسول الله، بطل كونه (٤) هو الله.

ولهذا لما كان الذي كلم موسى \_ عليه السلام \_ من الشجرة هو الله لم تنطق الكتب بأنه رسول الله، وهذا وارد بأي وجه فسروا الاتحاد؛ فإنه من المعلوم أن الناس كانوا يسمعون من المسيح كلاماً بصوته المعروف، وصوته لم يختلف<sup>(a)</sup> ولا حاله عند الكلام تغيرت، كما يختلف الإنسان وحاله عند الكلام إذا حل<sup>(7)</sup> فيه الجني، وإذا فارقه الجني، فإن الجني إذا تكلم على لسان المصروع ظهر الفرق بين ذلك المصروع وبين غيره من الناس، بل<sup>(۷)</sup> اختلف حال المصروع وحال كلامه وسمع منه من الكلام ما يعلم يقيناً أنه لا يعرفه وغاب عقله بحيث

<sup>(</sup>١) في ط (يطلب).

<sup>(</sup>٢) في س، ك (بكل لونه) وهو تصحيف بين، وقد صححت في هامش ك.

<sup>(</sup>٣) في ط (وإن كان هو رسول الله).

<sup>(</sup>٤) في س، ك (بكل لونه) وهو تصحيف بين، وقد صححت في هامش ك.

<sup>(</sup>٥) في ط (لم يختلف عليهم).

<sup>(</sup>٦) في ط (دخل).

<sup>(</sup>٧) جملة (ظهر الفرق بين ذلك المصروع وبين غيره من الناس بل) ساقطة من س وهي في سائر النسخ.

يظهر ذلك للحاضرين واختلف صوته ونغمته، فكيف بمن يكون رب العالمين هو الحال فيه المتحد به المتكلم بكلامه؟.

فإنه لا بد أن يكون بين كلامه وصوته وكلام سائر البشر وصوتهم من الفرق أعظم من الفرق الذي بين المصروع وغير المصروع بما لا نسبة بينهما.

يبين هذا: أن موسى لما سمع كلامه سمع صوتاً خارقاً للعادة مخالفاً لما يعهد من الأصوات، ورأى من الآيات الخارقة والعجائب ما يبين أن ذلك الذي سمعه (۱) لا يقدر على التكلم به إلا الله، وأما المسيح فلم يكن بين كلامه وصوته مع (۱) طول عمره، وكلام سائر الناس فرق يدل على أنه نبي فضلاً عن أن يدل على أنه إله، وإنما علم أنه نبي بأدلة منفصلة ولم يكن حاله يختلف مع أنهم يقولون: أن الاتحاد ملازم له من حين خلق ناسوته في بطن أمه مريم وإلى الأبد لا يفارق اللاهوت لذلك الناسوت أبداً وحينئذ فمن المعلوم أن خطابه للناس إن كان خطاب رب العالمين لم يكن هو رسوله، وإن كان خطاب رسوله لم يكن ذلك صوت رب العالمين.

الوجه الثاني: أن (٣) خطابه خطاب رسول ونبي، كما ثبت ذلك عنه في عامة المواضع (٤).

<sup>(</sup>١) في ط (نسمعه).

<sup>(</sup>٢) سقطت (مع) من س، ك، ط.

<sup>(</sup>٣) في أ (أنه) وصححناه من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) النصوص في أناجيلهم التي تصرح بذلك كثيرة انظر على سبيل المثال إنجيل متى إصحاح ١٥/ فقرة ٢٤، وإنجيل برنابا ص ٥٣/ الفصل ١٥، تحقيق سيف الله أحمد فاضل (ط. ــ دار القلم الكويت). وأعمال الرسل إصحاح ١٠/ فقرة ٣٧، وقد تحدث الدكتور محمد مجدي مرجان في كتابه المسيح إنسان أم إله «عن هذه =

الشالث: أن مصير الشيئين شيئاً واحداً مع بقائهما على حالهما بدون الاستحالة والاختلاط ممتنع في صريح العقل، وإنما المعقول مع الاتحاد أن يستحيلا ويختلطا كالماء مع الخمر واللبن، فإنهما إذا صار شيئاً واحداً، استحالا واختلطا.

الرابع: أنه مع الاتحاد يصير الشيئان شيئاً واحداً، فيكون الإِلّه هو الرسول والرسول هو الإِلّه؛ إذ هذا هو هذا، وإن كان الإِلّه غير الرسول، فهما شيئان ومهما مثلوا به قولهم كتشبيههم ذلك بالنار في الحديد والروح في البدن، فإنه يدل على فساد قولهم، فإن الحديد متى طرق أو وضع في الماء، كان ذلك مصيباً للنار، وكذلك البدن إذا جاع أو صلب وتألم، كان ذلك الألم مصيباً للروح، فيلزم أن يكون رب العالمين قد أصابه ألم الجوع والعطش، وكذلك الضرب والصلب على قولهم وهذا شر من قول اليهود: أنه فقير وأنه بخيل(۱)، وأنه مسه اللغوب(۲).

 $\bullet$ 

القضية وأبطل دعواهم الإلهية في عيسى – عليه السلام – ويقع هذا الكتاب في مائتين وإحدى وثلاثين صفحة من القطع الصغير (نشر دار النهضة العربية بالقاهرة)، كذلك ألف الغزالي كتاباً بعنوان الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل، حققه الدكتور محمد الشرقاوي (نشر دار أمية، الرياض) انظر: ص ١٤٧، ص ١٧١. وانظر: كتاب مقامع هامات الصلبان لأبي عبيدة الخزرجي بتحقيق د. محمد شامة ص ٢١٦.

<sup>(</sup>١) في ط (إنه بخيل).

<sup>(</sup>٢) قول اليهود بأن الله فقير، ونسبة اللغوب أي التعب إلى الله بعد خلق الخلق نزلت بسببه آيات من سورة آل عمران: الآية ١٨١: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ فَقِيْرٌ... ﴾ الآية. وقوله \_ تعالى \_ في سورة ق: الآية ٣٨: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا اللّهَ فَقِيْرٌ... ﴾ الآية. وقوله \_ تعالى \_ في سورة ق: الآية من أَخُوبٍ ﴾. وانظر: في السّمَاوَات والأرضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴾. وانظر: في أسباب النزول لباب النقول للسيوطي ص ٥٥، ص ٢٠٥ (طبعة الحلبي \_ الطبعة النانية) ، وأسباب النزول للواحدي ص ٩٨، ص ٢٩٧.

# فصل

وإن كان مقصودهم الاحتجاج بذلك على المسلمين. قيل لهم:

أولاً: هذه حجة جدلية، فما مستندكم فيما بينكم وبين الله في تصديق شخص وتكذيب آخر، مع أن دلالة الصدق فيهما واحدة، بل هي في الذي كذبتموه أظهر؟ فإن كانت حقاً لزم تصديق من كذبتموه وفسد دينكم. وإن كانت باطلة، بطل استدلالكم بها على دينكم، فثبت أنهم مع تكذيب محمد \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ لا يستقيم لهم الاستدلال بكلام أحد من الأنبياء \_ عليهم السلام \_ .

وقيل لهم ثانياً: المسلمون إنما عرفوا صدق هؤلاء الأنبياء بما دلهم على صدق محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ فإن لم يكن محمد صادقاً لم يعرفوا صدق هؤلاء فيبطل دليلكم، وإن كان صادقاً بطل دين النصارى فيبطل دليل صحته فثبت بطلان دليلهم على كل تقدير.

وقيل لهم ثالثاً: المسلمون لم يصدقوا نبوة أحد من هؤلاء إلا مع نبوة محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ، وإن قيل أنهم عرفوا ذلك بطريق آخر، فإن الدليل الذي يدل على صدق واحد منهم يدل على صدق محمد بطريق الأولى، فلا يمكنهم تصديق نبيًّ (١) مع تكذيب محمد صلَّى الله عليه وسلَّم:

وقيل لهم رابعاً: هم إنما يصدقون موسى (١) وعيسى اللذين بشرا بمحمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ، فإن كانا قد بشرا به (٢) فثبتت (٣) نبوته، وإن لم يكونا بشرا به، فهم لا يؤمنون إلَّا بالمبشرين به، وبالتوراة والإنجيل اللذين (٤) هو مكتوب فيهما.

فإن قدر عـدم ذلك فهم لا يسلمـون وجود مـوسى وعيسى وتوراة وإنجيل منزلين من الله ليس فيهما ذكره صلَّى الله عليه وسلَّم .

وإن قالوا: نحن صدقنا هؤلاء الأنبياء بلا علم لنا بصدقهم وطريق يدل على صدقهم؛ لأن هذا دين آبائنا وجدناهم يعظمون هؤلاء ويقولون هم أنبياء، فاتبعنا آباءنا في ذلك من غير علم، وهذا هو الواقع من أكثرهم. قيل: فإذا كان هذا قولكم في الأنبياء وفيما شهدوا به إن كانوا شهدوا وفيلام أن لا يكونوا عالمين به، بل متبعين فيه لأبائهم بغير علم بطريق الأولى، وبهذا يحصل المقصود، وهو أن ما أنتم عليه من اعتقاد دين النصرانية لا علم لكم ولا دليل لكم على صحته، بل أنتم فيه متبعون لأبائكم كاتباع اليهود والمشركين لأبائهم.

ولا ريب أن هـذا حال النصارى، ولهـذا سمـاهم الله ضـلالًا في قوله:

﴿ ... وَلَاتَنَبِعُواْ أَهْوَآ ءَقُوْمِ قَدْ صَلُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُواْ كَثِيرًا وَضَلُواْ عَن سَوْآءِ ٱلسَّكِيلِ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) في ط (بموسى).

<sup>(</sup>٢) سقطت (به) من أ، ك وزدناها من س، ط.

<sup>(</sup>٣) في ط (فتثبت).

<sup>(</sup>٤) في أ، س، ك (التي) وصححناه من ط.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة: الآية ٧٧.

وقال ـ تعالى ـ :

﴿ وَبُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ۞ مَّا لَمُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَاتِهِمْ . . . ﴾ (١) .

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ ٠٠٠ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْفِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمٍ . . . ﴾ (٢) .

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا ٱلْكِئنَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِنْ مُرِيبٍ ﴾ (١).

ولهذا كان النصارى معروفين بالجهل والضلال، كما أن اليهود معروفون (٤) بالظلم والقسوة والعناد، فتبين بما ذكرناه أنه لا يمكنهم مع تكذيب محمد \_ صلًى الله عليه وسلَّم \_ في كلمة واحدة الاحتجاج بقول واحد (٥) من الأنبياء على شيء من دينهم ولا دين غيرهم.

• • •

<sup>(</sup>١) سورة الكهف: الآيتان ٤، ٥.

<sup>(</sup>۲) سورة النساء: الآية ۱۵۷.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى: الآية ١٤.

<sup>(</sup>٤) في أ، س، ك (معروفين) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في س، ك، ط (أحد).

### فصل

وأما كون القرآن أنزل باللسان العربي وحده فعنه أجوبة:

أحدها: أن يقال: والتوراة إنما أنزلت باللسان العبري وحده، وموسى \_ عليه السلام \_ لم يكن يتكلم إلا بالعبرية، وكذلك المسيح لم يكن يتكلم بالتوراة والإنجيل وغيرهما إلا بالعبرية، وكذلك السائر الكتب لا ينزلها الله إلا بلسان واحد: بلسان الذي أنزلت عليه ولسان قومه الذين يخاطبهم أولاً، ثم بعد ذلك تبلغ الكتب وكلام الأنبياء لسائر الأمم (٢): إما بأن يترجم لمن لا يعرف لسان ذلك الكتاب، وإما بأن يبين يتعلم الناس لسان ذلك الكتاب فيعرفون معانيه، وإما بأن يبين للمرسل (٣) إليه معاني ما أرسل به الرسول إليه بلسانه وإن لم يعرف سائر ما أرسل به.

وقد أخبر الله في القرآن ما قالته الرسل لقومهم، وما(٤) قالوا لهم

ردِّ دعــوی النَّصـــاری

خصـــوصيَّة الإسلام لِكُوْن

كتابه باللسان

العــــربى

<sup>(</sup>١) في أ، ك، ط زيادة (ثم).

<sup>(</sup>٢) لعل الشيخ يقصد هنا بتبليغ الكتب وكلام الأنبياء لسائر الأمم الإعلام دون الدعوة، وإلا فإنه ليست هناك رسالة عامة في دعوتها إلا رسالة الإسلام.

<sup>(</sup>٣) في س، ك، ط (المرسل).

<sup>(</sup>٤) سقطت (ما) من أ.

- وأكثرهم لم يكونوا عرباً - ، وأنزله (١) الله باللسان العربي، وحينتذ فإن شرط التكليف تمكن العباد من فهم ما أرسل به الرسول إليهم، وذلك يحصل بأن يرسل بلسان يعرف به مراده ثم جميع الناس متمكنون من معرفة مراده بأن يعرفوا ذلك اللسان أو يعرفوا معنى الكتاب بترجمة من يترجم معناه، وهذا مقدور للعباد، ومن لم يمكنه فهم كلام الرسول إلا بتعلم اللغة التي أرسل بها، وجب عليه ذلك؛ فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب \* بخلاف ما لا يتم الوجوب إلا به. فإن ما لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، لا في الأصل ولا في التمام. فلا نحتاج أن نقول ما لا يتم الواجب إلا به، - وكان مقدوراً للمكلف فهو واجب؛ فإن ما ليس مقدوراً عليه لا يكلف به العباد، بل للمكلف فهو واجب؛ فإن ما ليس مقدوراً عليه لا يكلف به العباد، بل وقد يكون مقدوراً عليه ولا يكلف به العباد، بل

فلما كانت الاستطاعة شرطاً في وجوب الحج لم يجب<sup>(۱)</sup> تحصيل الاستطاعة بخلاف قطع المسافات<sup>(1)</sup>، فإنه ليس شرطاً في الوجوب؛ فلهذا يجب الحج على الإنسان<sup>(۱)</sup> من المسافة البعيدة والقريبة إذا كان مستطيعاً.

وجمهور الناس لا يعرفون معاني الكتب الإلهية: التوراة والإنجيل والقرآن إلا بمن يبينها<sup>(١)</sup> ويفسرها لهم، وإن كانوا يعرفون اللغة، فهؤلاء يجب عليهم طلب علم ما يعرفون به ما أمرهم الله به ونهاهم عنه، وهذا

<sup>(</sup>١) في أ، س، ك (وأنزل).

<sup>(</sup>٢) ما بين النجمتين ساقط من أ وزدناه من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) مكان هذه الكلمة في أ (يحصره).

<sup>(</sup>٤) في س، ك، ط (المسافة).

<sup>(</sup>٥) في س، ك، ط (فلهذا يجب على الإنسان الحج).

<sup>(</sup>٦) في طُ (أو).

هو طلب العلم المفروض على الخلق، وكذلك ما بينه السرسول \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ من معاني الكتاب الذي أنزله الله عليه يجب على الخلق طلب علم ذلك ممن يعرفه، إذا كان معرفة ذلك لا تحصل بمجرد اللسان.

كما يروى عن ابن عباس \_ رضي الله عنهما(۱) \_ أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله \_ تبارك وتعالى \_ ، فمن ادعى علمه فهو كاذب(1).

والله \_ تعالى \_ قال:

لم يقل: وما أرسلنا من رسول إلا إلى قومه، لكن لم يرسله إلا بلسان قومه الذين خاطبهم أولاً ليبين لقومه، فإذا بين (٤) لقومه (٥) ما أراده حصل بذلك المقصود لهم ولغيرهم؛ فإن قومه الذين بلغ إليهم أولاً يمكنهم أن

<sup>(</sup>١) سقطت (رضى الله عنهما) من أ وزدناها من سائر النسخ.

 <sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٧/٢ عند آية: ﴿ هـ و الذي أنـزل عليك الكتـاب منه آيـات محكمات. . . ﴾ الآيـة من سورة آل عمـران: الآيـة ٧، وعـزاه السيـوطي إلى ابن المنذر من طريق الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس وذكره . . .

قلت: وسبقت تسرجمة الكلبي، وأبي صالح. وخلاصة القول فيهما أن الكلبي متهم بالكذب ورمى بالرفض، وأبو صالح باذام ضعيف مدلس.

انظر تقريب التهذيب (الكلبي) ١٦٣/٢؛ (وأبو صالح) ٩٣/١؛ وهذه الطريق من أضعف الطرق عن ابن عباس وتقدم الكلام عليها، وما ذكره السيوطي ــ رحمه الله ــ في شأنها في الدر المنثور، والاتقان.

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم: الآية ٤.

<sup>(</sup>٤) في أ (تبين).

<sup>(</sup>a) سقطت (لقومه) من أ وزدناها من سائر النسخ.

يبلغوا عنه اللفظ، ويمكنهم أن ينقلوا عنه المعنى لمن لا يعرف اللغة، ويمكن غيرهم أن يتعلم منهم لسانه فيعرف مراده، فالحجة تقوم على الخلق ويحصل لهم الهدى بمن<sup>(۱)</sup> ينقل عن الرسول: تارة المعنى، وتارة اللفظ؛ ولهذا يجوز نقل حديثه بالمعنى، والقرآن يجوز<sup>(۱)</sup> ترجمة معانيه لمن لا يعرف العربية باتفاق العلماء<sup>(۳)</sup>.

١ ـ ترجمة القرآن بمعنى تبليغ ألفاظه، فالرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يقرأ القرآن ويسمعه للغير، وكذلك أتباعه من بعده، بل وعدم القيام. بهذا كتمان للعلم، وهذا محرم شرعاً، قال \_ تعالى \_ : ﴿إِن اللّذِين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى . . . ﴾ الآية.

Y \_ ترجمة القرآن بمعنى تفسيره بلغته العربية، ودليله قوله \_ تعالى \_ آمراً نبيه: ﴿ وَأُنْزِلْنَا إِلَيْكَ الذَّكر لتبين للناس ما نزل إليهم . . . ﴾ الآية . ولقد بينه السول \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ وسار على نهجه الصحابة والتابعون ومن بعدهم إلى يومنا هذا .

٣ ترجمة القرآن بمعنى تفسيره بلغة أجنبية، وهذا ما يجري مجرى تفسيره بلسان عربي، وكلاهما توضيح وبيان لما يستطاع من المعاني والمقاصد لا لجميع المقاصد.

٤ - ترجمة القرآن بمعنى نقله إلى لغة أخرى، وهي التعبير عن معاني ألفاظه العربية ومقاصدها بألفاظ غير عربية مع الوفاء بجميع هذه المعاني والمقاصد، وهذه الترجمة الحرفية تخرج القرآن عن أن يكون قرآنا، ولا يقال فيها أنها كلام الله، فلا يشك عاقل في أنها حرام، كما لا تخفى آثارها السيئة على أمة الإسلام، بل قد يصل الأمر إلى كتاب الله وهذا خطر كبير، وشر عظيم. وقد انجر الحكم إلى قراءة الترجمة، والصلاة بها فاتفقت كلمة الفقهاء على منع ذلك، وحرمته. بل وبطلان الصلاة به لأنه ليس كلام الله.

راجع في هذه المسألة: مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني ٢٧/٢ فما بعدها؛ =

<sup>(</sup>١) في أ (ثم) بدل (بمن).

<sup>(</sup>٢) في ك، ط (تجوز) بالمثناة الفوقية.

٣) ذكر العلماء أن الترجمة على أربعة أنواع، ثلاثة منها جائـزة، والرابع محال ومحرم شرعاً وهي:

وجوز بعضهم أن يقرأ بغير العربية عند العجز عن قراءته بالعربية وبعضهم (۱) جوزه مطلقاً، وجمهور العلماء منعوا أن يقرأ بغير العربية وإن جاز أن يترجم للتفهم (۲) بغير العربية، كما يجوز تفسيره وبيان معانيه. وإن كان التفسير ليس قرآناً متلواً وكذلك الترجمة، وقد قال النبي — صلَّى الله عليه وسلَّم — : «نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه (۳).

ومباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان ص ٣١٧ فما بعدها؛ والبرهان في علوم القرآن للزركشي ٤٦٤/١؛ ونقض المنطق لابن تيمية ص ٩٧ ــ ٩٩؛ والمغني لابن قدامة ٢٦٢١؛ والمدونة في الفقه المالكي ٢٢/١؛ والمجموع في الفقه الشافعي ٣٧٩/٣.

<sup>(</sup>١) في ط (بعضهم) وقد علق في أ، فوق هذه الكلمة بقوله (كأبي حنيفة).

<sup>(</sup>٢) في س، ك، ط (للتفهيم).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في كتاب العلم، باب فضل نشر العلم من حديث زيد بن ثابت الرضي الله عنه بلفظ، قال: سمعت رسول الله علي الله عليه وسلَّم بيقول: نَضَّر اللَّهُ امرءاً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه، قرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. سنن أبي داود ١٨/٤ – ٦٩ (٣٦٦٠)، والترمذي في كتاب العلم، باب الحث على تبليغ السماع ٣٥/٥ – ٣٤ (٢٦٥٦)، وقال (حديث حسن). ثم ذكر في الباب عن ابن مسعود، ومعاذ، وجبير بن مطعم وأبي الدرداء، وأنس؛ وأخرجه ابن ماجه من حديث عباد الأنصاري، عن زيد ابن ثابت في المقدمة ١/ ١٨ (٣٢٠) باب من بلغ علماً، وأخرجه من حديث جبير بن مطعم بنحوه في المقدمة ١/ ١٥ (٣٢٠)؛ وأخرجه في المناسك، باب الخطبة يوم النحر ٢/١٥٠ (٣٠٥٠). ورواه أحمد من حديث أنس ٣/٢٧٥ وفيه زيادة؛ ورواه من حديث جبير بن مطعم ٤/ ١٠٠، ٢٨؛ والدارمي ٢/٥/١؛ باب الاقتداء ولواه من حديث جبير بن مطعم غلى الرسالة ص ٤٠١، ١١٠٥).

وانظر: مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي ص ١٦ (رقم ١٧) ثم قال رحمه الله ــ هذا الحديث متواتر. وقد أحصى المحقق بدر البدر طرق الحديث عن خمسة عشر صحابياً في تعليقه، ونبه إلى أن هناك اختلافاً في بعض ألفاظ

وقال أيضاً في الحديث الصحيح: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، كمثل غيث أصاب أرضاً، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها طائفة أمسكت الماء، فنفع الله به الناس فزرعوا وسقوا، وكانت منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من تفقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به (۱).

فدعا النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ لمن يبلغ حديثه وإن لم يتفقه (٢) فيه وقال: «رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه».

وقد كان (٣) العارفون باللغة العربية حين بعث الله محمداً ـ صلًى الله عليه وسلَّم ـ إنما يوجدون في جزيرة العرب وما والاها، كأرض الحجاز واليمن وبعض الشام والعراق، ثم انتشر فصار أكثر الساكنين في وسط المعمورة العربية، حتى اليهود والنصارى الموجودون في وسط الأرض يتكلمون بالعربية، كما يتكلم بها أكثر (٤) المسلمين بل

الحديث في بعض الطرق. انظر: مفتاح الجنة للسيوطي بتحقيق بدر البدر (ط مؤسسة الخليج بالكويت) ص ١٦ ـ ١٨.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب العلم؛ باب فضل من علم وعلم ۲۸/۱ من حديث أبي موسى الأشعري \_ رضي الله عنه \_ ؛ مسلم في الفضائل، باب بيان مثل ما بعث النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ من الهدي والعلم ١٧٨٧/٤ أحمد في مسند أبى موسى الأشعري ٢٩٩/٤.

<sup>(</sup>٢) سقطت (فيه) من س، ك، ط.

<sup>(</sup>٣) في أ، س، ك (كانت).

<sup>(</sup>٤) سقطت (أكثر) من أ، وفي س، ك (أكثر المسلمون).

كثير من اليهود والنصارى يتكلمون بالعربية أجود مما يتكلم بها كثير من المسلمين.

وقد انتشرت هذه اللغة أكثر مما انتشرت سائر اللغات حتى أن الكتب القديمة من كتب أهل الكتاب، ومن كتب الفرس والهند، واليونان، والقبط (١) وغيرهم عربت بهذه اللغة.

ومعرفة الكتب المصنفة بالعربية والكلام العربي أيسر على جمهور الناس من معرفة الكتب المصنفة بغير العربية؛ فإن اللسان العبري<sup>(۲)</sup>، والسرياني<sup>(۳)</sup>، والرومي<sup>(٤)</sup>، والقبطي<sup>(٥)</sup>، وغيرها وإن عرفه طائفة من الناس، فالذين يعرفون اللسان العربي أكثر ممن يعرف لساناً من هذه الألسنة.

وأيضاً فمعرفة ما أمر الله عباده أمراً عاماً هو مما نقله الأمة عن نبيها(١) \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ نقلًا متواتراً، وأجمعت عليه مثل الأمر

<sup>(</sup>١) سقطت (القبط) من أ.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ (العربي) وهو خطأ واضح صححناه من هامش ك، ط والعبري بكسر العين المهملة، ويقال العبراني: لغة اليهود.

انظر القاموس المحيط ٢/٨٣، (فصل العين، باب الراء).

<sup>(</sup>٣) السرياني هو لسان السريان، وهم أمة قديمة، قيل: تكلم آدم وبنوه بالسرياني، وملتهم ملة الصابئين، ويذكرون أنهم أخذوا دينهم عن شيث وإدريس، ولهم كتاب يسمونه صحف شيث، والله أعلم.

انظر: تاریخ ابن الوردی ۱۱۳/۱.

<sup>(</sup>٤) اللسان الرومي هو لسان الروم، وسبق في أول الكتاب التعريف بالروم.

<sup>(</sup>٥) القبطي هو لسان الأقباط، وهم من ولد حام، أهل ملك بديار مصر منهم الفراعنة، وهم ملوكهم، وكانوا سالفاً صابئة ذوي هياكل وأصنام، ومنهم علماء بالفلسفة. انظر: تاريخ ابن الوردى ١١٦/١؛ والبداية والنهاية ٢٣٣/١ عند حديثه عن فرعون

انظر: تاريخ ابن الوردي ١١٦/١؛ والبداية والنهاية ٢٣٧/١ عند حديثه عن فرعـون الذي أرسل إليه موسى ــ عليه السلام ــ .

<sup>(</sup>٦) في ط (نبيها محمد) وسقطت كلمة (محمد) من نسخة ك.

الناس: أميهم وغير أميهم، وإقام الصلوات الخمس، وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، \* وحج البيت العتيق من استطاع إليه سبيـلاً \*(٢) وإيجاب الصدق وتحريم الفواحش والظلم، والأمر بالإيمان بالله وملائكته، وكتبه، ورسله والبعث بعد الموت هو ما يعرف المسلمون معرفة عامة، ولا يحتاج الإنسان في معرفة ذلك إلى أن يحفظ القرآن، بل يمكن الإنسان(٣) معرفة ما أمر الله به على لسان رسوله وإن لم يعرف اللغة العربية، ويكفيه أن يقرأ فاتحة الكتاب وسوراً معها يصلي بهن، وكثير من الفرس، والروم، والترك، والهند، والحبشة، والبـربر وغيـرهم

لا يعرفون أن يتكلموا بالعربية الكـلام المعتاد، وقـد أسلموا وصــاروا من

أولياء الله المتقين، ومنهم من يحفظ الـقــرآن كله وإذا كــلم النـــاس

لا يستطيع أن يكلمهم إلا بلسانه لا بالعربية، وإذا خوطب بالعربية

بشهادة أن(١) لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأنه أرسل إلى جميع

الوجه الثاني: أن المسيح \_عليه السلام \_ كان لسانه عبرياً، وكذلك ألسنة الحواريين الذين اتبعوه أولًا، ثم إنه أرسلهم إلى الأمم يخاطبونهم ويترجمون لهم ما قاله المسيح \_عليه السلام \_ ، فإن قالوا: إن رسل المسيح حولت ألسنتهم إلى ألسنة من أرسل إليهم.

قيل: هذا منقول في رسل المسيح، وفي رسل محمد ــ صلَّى الله عليه وسلّم (٤) \_ الذين أرسلهم إلى الأمم، ولا ريب أن رسل رسل الله،

لم يفقه ما قيل له.

<sup>(</sup>١) سقطت (أن) من أ.

سقط ما بين النجمتين من أ، س.

في ط (للإنسان). **(**Y')

في س (عليهم) وفي ك وط (عليهما).

كرسل محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ والمسيح \_ عليه السلام (١) \_ إلى الأمم، لا بد أن يعرفوا لسان من أرسلهم الرسول إليهم، أو أن يكون عند أولئك من يفهم لسانهم ولسان الرسول ليترجم لهم، فإذا لم يكن عند من أرسل المسيح إليهم من يعرف بالعربية، فلا بد أن يكون رسوله ينطق بلسانهم.

وكذلك رسل النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ الـذين أرسلهم إلى الأمم؛ فإن النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ لما رجع من الحديبية أرسل رسله إلى أهل الأرض، فبعث إلى ملوك العرب باليمن، والحجاز، والشام، والعراق، وأرسل إلى ملوك النصارى بالشام ومصر: قبطهم، ورومهم، وعربهم(٢)، وغيرهم، وأرسل إلى الفرس المجوس: ملوك العراق وخراسان.

قال محمد بن سعد في الطبقات: ذكر بعثة (٣) رسول الله \_ صلًى الله عليه وسلَّم \_ الرسل بكتبه إلى الملوك وغيرهم يدعوهم، وذكر ما كتب به رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ لناس من العرب وغيرهم. ثم قال: أخبرنا محمد بن عمر (٤) الأسلمي قال: حدثني معمر (٥)

<sup>(</sup>١) في س ك، ط (كرسل محمد والمسيح عليهما الصلاة والسلام).

<sup>(</sup>٢) في ط (وعروبهم) وزاد في ط (وعبرهم).

<sup>(</sup>۳) في ط (بعث).

<sup>(</sup>٤) في ط (عمرو) وهو خطأ وما أثبتناه من أ، س، هامش ك ومن الطبقات ٢٥٨/١ وسبقت ترجمته.

وسبقت ترجمته.

(٥) في ط زيادة (محمد بن) وهو خطأ ومعمر بن راشد هو أبو عروة الأزدي مولاهم عالم اليمن، اثنى عليه الإمام أحمد توفي سنة ١٥٣هـ. وقد وثقه الذهبي غير أنه ذكر أن

له أوهاماً معروفة، وقال ابن حجر ثقة ثبت فاضل. انظر ترجمته في: الكاشف للذهبي ١٦٤/٣ (٥٦٦٢)؛ وميـزان الاعتدال ١٥٤/٤؛ تقريب التهذيب ٢٦٦/٢ (١٢٨٤).

بن راشد، ومحمد بن عبد الله(۱)، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله (۲)، عن ابن عباس قال: وعن الواقدي: حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة (۳)، عن المسور بن رفاعة (٤)، وحدثنا عبد الحميد بن جعفر (٥) عن أبيه (١) عن جدته (٧)

- (٢) عبيد الله عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أحد فقهاء المدينة، تابعي ثقة فقيه ثبت، مات سنة ٩٤هـ.
- انظر: تهذيب التهذيب ٢٣/٧؛ وتقريب التهذيب ١/٥٣٥؛ والخلاصة للخزرجي ص ٢٥١.
- (٣) في أ (قيسره) وما أثبته من سائـر النسخ، ومن الـطبقات وهـو الصواب، وأبـو بكر بن
   عبد الله بن محمد بن أبـي سبـرة (بفتح السين المهملة، وسكـون الموحـدة) القرشي
   قال ابن حجر رموه بالوضع، مات سنة ١٦٢هـ.
- انظر تقريب التهلذيب ٢/٣٩٧ (٥١)؛ والخلاصة للخزرجي ص ٤٤٤؛ وتهلذيب ٢٧/١٢.
- (٤) المسور بن رفاعة بن أبي مالك القرضي قال الحافظ ابن حجر: مقبول من الرابعة. انظر ترجمته في تقريب التهذيب ٢/٢٤٩؛ وتهذيب التهذيب ١٥٠/١٠؛ والخلاصة للخزرجي ص ٣٧٧.
- (٥) عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري، صدوق، رمى بالقدر ربما وهم، مات سنة ١٥٣هـ.
- انظر: تهذيب التهذيب ١١١٦، ١١١١؛ وتقريبه ٢/٧٦؛ والخلاصة للخزرجي ص ٢٢١.
- (٦) جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري، والد عبد الحميد، ثقة من الثامنة. انظر: تقريب التهذيب ١٣١/١ (٨٥)؛ وتهذيب التهذيب ٩٩/٢؛ والخلاصة ص ٦٣.
- (V) حصل هنا إسقاط بعض رجال السند. حيث ورد في طبقات ابن سعد ٢٥٨/١ =

<sup>(</sup>۱) محمد بن عبد الله بن مسلم بن أخي الزهري، روى عن عمه الزهري، لينه ابن معين ووثقه أبو داود، وقال بن حجر صدوق له أوهام مات سنة ١٥٧هـ. وقيل ١٥٧.

انظر: الكاشف للذهبي ٢٥/٣؛ وميزان الاعتدال ٥٩٢/٣؛ وتقريب التهذيب ٢٨٠/٢؛ وتهذيب التهذيب ٢٧٨/٩؛ والخلاصة للخزرجي ص ٣٤٦.

الشفاء(۱)، وحدثنا أبو بكر(\*) بن عبد الله ابن أبي سبرة(۲)، عن محمد بن يوسف(۲)، عن السائب بن يزيد(٤)، عن العلاء بن الحضرمي(٥)، وحدثنا ابن محمد(٦) الأنصاري، عن جعفر بن عمرو (بن جعفر بن

انظر ترجمتها في: تهذيب التهذيب ٤٢٨/١٢؛ وتقريبه ٢٠٢/٢؛ والخلاصة للخزرجي ص ٤٩٠٢.

(\*) أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة، ثقة عارف بالنسب، قال في الخلاصة: روى عن جدته الشفاء. انظر ترجمته في: الخلاصة للخزرجي ص ٤٤٤؛ وتقريب التهذيب ٢٩٧/٢ (٤٤).

عمر بن سليمان بن أبي حثمة العدوي (الذي وجدت عثمان، ولم أقف على عمر) مقبول روى عن جدته الشفاء.

انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ٧/١٢٠؛ وتقريبه ٩/٢؛ والخلاصة للخزرجي ص ٢٥٩.

(٢) في أ (قيسرة) وهو خطأ، وسبقت ترجمته رقم (٧).

- (٣) محمد بن يوسف بن عبد الله الكندي، المدني، الأعرج، ثقة ثبت مات سنة ١٤٠هـ تقريباً. انظر: ترجمته في تهذيب التهذيب ٩/٤٣٥؛ وتقريبه ٢٢١/٢؛ والخلاصة للخزرجي ص ٣٦٥.
- (٤) السائب بن يزيد بن سعيد الكندي، صحابي صغير كما قال ابن حجر، ولـه أحاديث قليلة، مات سنة ٩١هـ وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة.

انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب ٣/٤٥٠؛ وتقريب ٢٨٣/١؛ والخلاصة للخزرجي ص ١٣٢.

(٥) سبقت ترجمة العلاء بن الحضرمي، وهو صحابي جليل.

(٦) في الطبقات ٢٥٨/١ (معاذ بن محمد الأنصاري) بن معاذ، مقبول من الطبقة =

<sup>:</sup> كالآتي: «وحدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه. قال وحدثنا عمر بن سليمان بن أبي حثمة، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، عن جدته الشفاء» اه. . قلت فعلى هذا: الشفاء جدة أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة كما سيأتي في الترجمة وهو الصحيح.

<sup>(</sup>۱) الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس بن خلف، العدوية، القرشية، صحابية، لها أحاديث وقد روى عنها ابنها سليمان بن أبي حثمة وابن ابنها أبو بكر قيل اسمها ليلى، وغلب عليها الشفاء أسلمت قبل الهجرة، وهي من المهاجرات الأول.

عمرو)(١) بن أمية الضمري(٢)، عن أهله، عن عمرو(٣) بن أمية الضمري دخل حديث بعضهم في حديث بعض قالوا: إن رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ لما رجع من الحديبية في ذي الحجة سنة ست أرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام. وكتب إليهم كتباً فقيل: يا رسول الله، إن الملوك لا يقرأون كتاباً إلا مختوماً، فاتخذ رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ يومئذ خاتماً من فضة، فصه منه، نقشه ثلاثة أسطر: محمد رسول الله، وختم به الكتب، فخرج ستة نفر منهم في يوم واحد، وذلك في المحرم سنة سبع، وأصبح كل واحد منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعثه إليهم.

الثامنة، وقال الذهبي، ذكره ابن حبان في الثقات. ولم أجد تاريخ وفاته. انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب ١٩٣/١٠؛ وتقريبه ٢٩٧/٢؛ وميزان الاعتدال ١٣٢/٤ والخلاصة للخزرجي ص ٣٨٠.

<sup>(</sup>۱) ما بين القوسين ساقط من نسخة أ وزدناه من سائر النسخ، ومن الطبقات ١ / ٢٥٨ وهو المدني، أخو عبد الملك بن مروان من الرضاعة من كبار التابعين، مات في خلافة الوليد، ويذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب ما نصه: «روى إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه، عن جده حديثاً فقال ابن المديني في العلل: جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، هذا ليس هو جعفر بن عمرو بن فلان بن عمرو بن أمية معرو بن أمية به بل هو جعفر بن عمرو بن فلان بن عمرو بن أمية بن عمرو بن أمية بن عمرو بن أمية لصلبه بل هو جعفر بن عمرو بن فلان بن عمرو بن أمية بن عمرو بن

انظر: تهذيب التهذيب ٢٠٠/٢؛ وتقريبه ١٣١/١؛ والخلاصة للخزرجي ص ٦٣.

<sup>(</sup>٢) عمرو بن أمية الضمري، صحابي مشهور، روى عن النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ وعنه أولاده وغيرهم، أسلم بعد أحد، كان شجاعاً له إقدام، وبعثه النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ في أمور مهمة، مات بالمدينة في خلافة معاوية \_ رضى الله عنه \_ .

انظر: تهذيب التهذيب ٦/٨؛ وتقريبه ٢٥/٢؛ والخلاصة للخزرجي ص ٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) في أ (عمر) وهو خطأ.

أرسل النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ إلى هرقل(۱): دحية بن خليفة الكلبي(۲)، و(۳) إلى المقوقس(٤) صاحب مصر والاسكندرية حاطب بن أبي بلتعة(٥)، وإلى كسرى(١): عبد الله بن حذافة السهمي(٧)، وأرسل إلى الحارث ابن أبي شمر الغساني(٨) \_ وكان نصرانياً بظاهر دمشق \_ فبعث إليه شجاع بن وهب(٩) الأسدي، وأرسل إلى غير هؤلاء(١٠).

وقال أيضاً: أخبرنا الهيثم بن عدي(١١) قال: أخبرنا دلهم بن

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) سقطت الواو من س.

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>٦) سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>٧) سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>A) الحارث بن أبي شمر الغساني. من أمراء غسان في أطراف الشام، كانت إقامته بغوطة دمشق، وأدرك الإسلام فأرسل إليه النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ كتاباً مع شجاع بن وهب، ومات في عام الفتح.

انظر: في ترجمته أعلام السائلين عن كتب سيد المسرسلين لابن طولون ص ٣٢؛ والأعلام للزركلي ٢/١٥٥.

<sup>(</sup>٩) في ط (ذهب) وهو خطأ، وشجاع بن وهب يقال ابن أبي وهب بن ربيعة الأسدي، من المهاجرين الأولين، أسلم قديماً، وهاجر إلى الحبشة، الهجرة الثانية، وشهد بدراً، والمشاهد كلها، استشهد يوم اليمامة وهو ابن بضع وأربعين سنة – رضي الله عنه ...

انظر في ترجمته: الإصابة لابن حجر ١٣٧/٢؛ والاستيعاب لابن عبد البر هامش الإصابة ١٥٧/٢ ــ ١٥٧٨.

<sup>(</sup>١٠) ورد هذا مفصلًا في طبقات ابن سعد ٢٥٨/١ ــ ٢٩١.

وقد ساق عدة طرق مدارها كلها على الواقدي، وهو متروك مع سعة علمه كما قال أهل الجرح والتعديل، وسبقت ترجمته.

<sup>(</sup>١١) الهيثم بن عدي الطائي المنبجي، الكوفي، نقل الـذهبي وابن حجر عن البخاري =

صالح (۱) وأبوبكر الهذلي (۲) عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي (۳) قال: وحدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان والنهري والنه وحدثنا الحسن بن عمارة (۵) ، عن فراس (۲) ، عن الشعبي (۷) دخل حديث بعضه في حديث بعض: أن رسول الله ل صحابه: «أئتوني (۸) بأجمعكم بالغداة»، وكان رسول الله عليه وسلَّم ويدعو، ثم التفت إليهم فبعث عدة إلى عدة، وقال مصلاه قليلً (۹) يسبح ويدعو، ثم التفت إليهم فبعث عدة إلى عدة، وقال

وابن معين وأبسي داود وغيـرهم أنه كـذاب وليس بثقة، وقــال الذهبــي كــان أخباريــاً علامة. مات سنة ٢٠٧هــ .

انظر: ميزان الاعتدال ٤/٤٢٤ (٩٣١١)؛ ولسان الميزان ٢٠٩/٦ (٧٤٠).

<sup>(</sup>۱) دلهم بن صالح الكندي، الكوفي. ضعيف من الطبقة السادسة ولم أقف على تاريخ وفاته. انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب ۲۱۲/۳؛ وتقريب التهذيب ۲۳٦/۱ (۲۰)؛ وميزان الاعتدال ۲۸/۲.

 <sup>(</sup>۲) أبو بكر الهذلي. قيل اسمه سلمي بضم المهملة ابن عبد الله، وقيل روح كما ذكر
 ابن حجر وقال عنه أخباري متروك الحديث مات سنة ١٦٧هـ.

انظر: تقريب التهذيب ٢/٤٠١ (٩٤)؛ وتهذيب التهذيب ٤٥/١٢.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي، أبو سهل المروزي، قاضيها ثقة مات سنة ماده. وقيل ١٩٥٥هـ. انظر: تقريب التهذيب ٢٠٣١ (٢٠٣)؛ وتهذيب التهذيب ١٥٧/٥.

<sup>(</sup>٤) محمد بن إسحاق، ويزيد بن رومان، والزهري سبقت ترجمتهم.

<sup>(</sup>٥) الحسن بن عمارة البجلي، مولاهم قاضي بغداد متروك مات سنة ١٥٣ه. انظر: تقريب التهذيب ١٩١٨ ( ٢٩٨)؛ وتهذيب التهذيب ٢٩٤٨ – ٣٠٨.

 <sup>(</sup>٦) فراس في ط (فراش) بالشين المعجمة وهـو خطأ. وفـراس بكسر أولـه وبسين مهملة
 ابن يحيـى الهمداني، صدوق ربما وهم مات سنة ١٢٩هـ .

انظر: تقريب التهذيب ١٠٨/٢ (١٢)؛ وتهذيب التهذيب ٢٥٩/٨.

<sup>(</sup>٧) سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>٨) في الطبقات ١/٢٦٤ (وافوني) والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٩) في ط (ليلا) وهو تصحيف.

\_ صلَّى الله عليه وسلَّم(۱) \_ : «انصحوا لله في أمر عباده، فإن من أخبر عن شيء من أمور المسلمين، ثم لم ينصح، حرم الله عليه الجنة، انطلقوا ولا تصنعوا كما صنعت رسل عيسى بن مريم، فإنهم أتوا القريب وتركوا البعيد فأصبحوا \_ يعني الرسل \_ وكل منهم يعرف بلسان القوم الذين أرسل إليهم» وذكر ذلك النبي(۱) \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ فقال: «هذا أعظم ما كان من حق الله \_ عز وجل \_ عليهم(۱) في أمر عباده».

الوجه الثالث: أن النصارى فيهم عرب كثير من (أ) زمن النبي \_ صلًى الله عليه وسلَّم \_ وكل من يفهم اللسان العربي، فإنه يمكن فهمه للقرآن، وإن كان أصل لسانه فارسياً أو رومياً أو تركياً أو هندياً أو قبطياً، وهؤلاء الذين أرسلوا هذا الكتاب من علماء النصارى قد قرأوا المصحف وفهموا منه ما فهموا وهم يفهمونه بالعربية واحتجوا بآيات من القرآن، فكيف يسوغ لهم مع هذا أن يقولوا: كيف تقوم الحجة علينا بكتاب لم نفهمه؟.

الوجه الرابع: أن حكم أهل الكتاب في ذلك حكم المشركين، ومعلوم (٥) أن المشركين فيهم عرب وفيهم عجم \_ ترك وهند وغيرهما \_

<sup>(</sup>١) في س (وقال صلّى الله عليه وسلَّم لهم).

<sup>(</sup>٢) في ط (لنبي).

<sup>(</sup>٣) سقطت (عليهم) من أ وقد نقل الشيخ هذا النص من الطبقات لابن سعد ١/٢٦٤ بتصرف يسير، وسنده (متروك) لأن فيه الهيثم بن عدي (كذاب)، ودلهم بن صالح (ضعيف)، وأبو بكر الهذلي متروك الحديث، والحسن بن عمارة متروك أيضاً، والمتروك من أسوأ أنواع الضعيف كما قال المحدثون.

<sup>(</sup>٤) في ط (في).

<sup>(</sup>٥) سقطت الواو من ط.

فكما أن جميع المشركين كمشركي العرب، وكذلك جميع أهل الكتاب كأهل الكتاب من العرب وفي اليهود والنصارى ممن يعرف بلسان (١) العرب من لا يحصيه إلا الله \_ عزو جل \_ .

الوجه الخامس: أنه ليس فهم كل آية من القرآن فرضاً على كل مسلم، وإنما يجب على المسلم أن يعلم ما أمره الله به (٢)، وما نهاه عنه بأي عبارة كانت، و(٣) هذا ممكن لجميع الأمم، ولهذا دخل في الإسلام جميع أصناف العجم من الفرس، والترك، والهند، والصقالبة (٤)، والبسربر، ومن هؤلاء من يعلم اللسان العربي، ومنهم من يعلم ما فرض الله عليه الترجمة، وقد قدمنا أنه يجوز ترجمة القرآن في غير الصلاة والتعبير (٥)، كما يجوز تفسيره باتفاق المسلمين، وإنما تنازعوا هل يقرأ بغير العربية تلاوة كما يقرأ في الصلاة (٢)؟ فجمهور العلماء منعوا من ذلك، وحينئذ فإذ قرأ الأعجمي فاتحة الكتاب وسورتين معها

<sup>(</sup>١) في ط (لسان).

<sup>(</sup>۲) (الله به) سقطت من أ.

<sup>(</sup>٣) سقطت الواو من ط.

<sup>(</sup>٤) الصقالبة: من ولد صقلب، وينتسبون إلى يافث، كانوا قبل أن تغلبهم السروم منبسطين ما بين بحر الروم، والبحر المحيط، وهم عشرة أصناف ولكل صنف منهم ملك.

انظر: نخبة الدهر في عجائب البر والبحر لأبي عبد الله الأنصاري ص ٢٥٩. وسبق التعريف بالأمم التي ورد ذكرها مع الصقالبة.

<sup>(</sup>٥) التعبير هو التفسير، ومنه عبر الرؤيا يعبرها عبراً وعبارة، وعبرها فسرها، وأخبر بما يؤول إليه أمرها. والعابر الذي ينظر في الكتاب فيعبره أي: «يعتبر بعضه ببعض حتى يقع فهمه عليه».

انظر: لسان العرب ٤/٥٢٩؛ والقاموس المحيط ٢/٨٣ (فصل العين، باب الراء).

<sup>(</sup>٦) تقدم الكلام على هذه المسألة، والتي قبلها، وسبق التعليق عليهما في موضعه.

بالعربية أجزأه، وكذلك التشهد وغيره من الذكر المأمور به وهذا أمر يسير أيسر من أكثر الواجبات، فكيف يمتنع أن يأمر الله \_ تبارك وتعالى \_ عباده بذلك؟.

وأما جمل ما أمر به الرسول م صلّى الله عليه وسلّم م من الصلاة، والزكاة، والصوم (١)، والحج، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وما حرمه الله (٢) من الشرك والفواحش والظلم وغير ذلك، فهذا مما يمكن أن يعرفه كل واحد (٣) بتعريف من يعرفه، إما باللسان العربي، وإما بلسان آخر لا يتوقف تعريف ذلك على لسان العرب.

<sup>(</sup>١) سقطت (والصوم) من أ، س، ك.

<sup>(</sup>٢) سقط لفظ الجلالة من س.

<sup>(</sup>٣) في س، ك، ط (أحد).

## فصل

وأما قوله \_ تعالى \_ : ﴿ إِنَّا آَنَزَلْنَكُ قُرْءَ نَاعَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (١).

وقوله:

﴿ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَا لُواْلُؤُلَا فُصِّلَتْ ءَايَنْهُ ۖ وَالْحَجْمِيُّ وَعَرَيْنً وقوله: ﴿ إِنَّاجَعَلْنَهُ قُرْءَانَّا عَرَبَّيًا . . . ﴾ (٣) .

فهذا يتضمن إنعام الله(٤) على عباده، لأن اللسان العربي أكمل الألسنة وأحسنها بياناً للمعانى، فنزول الكتاب به أعظم نعمة على

الخلق من نزوله بغيره، وهو إنما خوطب به أولًا العرب ليفهم وه، ثم من يعلم لغتهم يفهمه كما فهموه، ثم من لم يعلم لغتهم ترجمه له من عرف لغتهم، وكان إقامة الحجة بـه على العرب أولاً والإنعـام به عليهم أولاً

لمعرفتهم بمعانيه قبل أن يعرفه غيرهم.

قال \_ تعالى \_ :

﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَسَّذُكُّرُونَ ﴾ (٥).

دفع ما يُـوهم الخصب صية لكُوْن القرآن

<sup>(</sup>١) سورة يوسف: الآية ٢.

سورة فصلت: الآية ٤٤. **(Y)** 

سورة الزخرف: الآية ٣. (4)

في س، ك، ط (إنعام الله به). (1)

سورة الدخان: الآية ٥٨.

#### وقال:

﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَنُهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَبِهِ عَوْمًا لُّدًّا ﴾ (١).

واللد جمع الألد، وهو الأعوج في المناظرة الذي يروغ عن الحق، كما قال النبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ : «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم»(٢)، وأما قوله ـ تعالى ـ :

﴿ وَمَاۤ أَرۡسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عِلِيُّ بَيِّنَ لَمُمَّ . . . ﴾ ٣٠ .

فهو كما قال \_ تعالى \_ وقوم محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ هم قريش، وبلسانهم أرسل، وهو \_ سبحانه \_ لم يقل: وما أرسلنا من رسول إلَّا إلى قومه، بل الرسول يبعثه الله إلى قومه وغير قومه، كما تقول النصارى: أنه بعث المسيح \_ عليه السلام \_ ، والحواريين<sup>(1)</sup> إلى غير بني إسرائيل، وليسوا من قومه، فكذلك<sup>(0)</sup> بعث محمداً<sup>(1)</sup> \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ إلى قومه وغير قومه. ولكن إنما يبعث بلسان<sup>(۱)</sup> قومه، ليبين لهم ثم يحصل البيان لغيرهم بتوسط البيان لهم: اما بلغتهم،

<sup>(</sup>١) سورة مريم: الآية ٩٧.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري من حديث عائشة \_ رضي الله عنها \_ في التفسير، تفسير سورة البقرة 0/٥٩، ورواه في المطالم، باب قبول الله \_ تعالى \_ وهبو ألد الخصام ١٠١/٣ ورواه الترمذي ورواه مسلم في العلم، باب في الألد الخصم ٢٠٥٤/٤ (٢٦٦٨)، ورواه الترمذي في التفسير، تفسير سبورة البقرة ٥/٢١٤ (٢٩٧٦)، ورواه النسائي في كتاب آداب القضاة، باب الألد الخصم ٢٤٤/٨، ورواه أحمد في مسند عائشة \_ رضي الله عنها \_ ٢٥٥، ٣٢، ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم: الآية ٤.

<sup>(</sup>٤) في س (أو الحواريين) وفي ط (أو الحواريون) وسقطت من ك.

<sup>(</sup>٥) في س، ك، ط (وكذلك).

<sup>(</sup>٦) في س، ك، ط (محمد).

<sup>(</sup>V) في س (بلساني).

ولسانهم، وإما بالترجمة لهم ولو لم يتبين (١) لقومه أولاً لم يحصل مقصود الرسالة لا لهم ولا لغيرهم، وإذا تبين لقومه أولاً حصل البيان لهم ولغيرهم بتوسطهم، \* وقومه إليهم بعث أولاً ولهم دعا أولاً، وأنذر أولاً \*(٢)، وليس في هذا أنه لم يرسل إلى غيرهم، لكن إذا تبين لقومه لكونه بلسانهم، أمكن بعد هذا أن يعرفه غير قومه: إما بتعلمه بلسانهم، وإما بتعريف بلسان يفهم به، والرجل يكتب كتاب علم في طب أو نحو أوحساب بلسان قومه ثم يترجم ذلك الكتاب، وينقل إلى لغات أخر وينتفع به أقوام آخرون، كما ترجمت كتب الطب والحساب، التي وينتفع به أقوام آخرون، كما ترجمت كتب الطب والحساب، التي كان المصنف لها أولاً إنما صنفها بلسان قومه، وإذا كان هذا في بيان الأمور التي لا يتعلق (١) بها سعادة الآخرة، والنجاة من عذاب الله فكيف يمتنع في العلوم التي يتعلق (٥) بها سعادة الآخرة والنجاة من العذاب أن ينقل من لسان إلى لسان حتى يفهم أهل اللسان الثاني بها ما أراده بها المتكلم بها أولاً باللسان الأول.

وأبناء فارس المسلمون لما كان لهم من عناية بهذا، ترجموا مصاحف كثيرة، فيكتبونها بالعربي، ويكتبون الترجمة بالفارسية، وكانوا قبل الإسلام أبعد عن المسلمين من الروم والنصارى، فإذا كان الفرس المجوس قد وصل إليهم معاني القرآن بالعربي وترجمته فكيف لا يصل إلى أهل الكتاب وهم أقرب إلى المسلمين منهم؟ وعامة الأصول التي

<sup>(</sup>١) في ط (يبين).

<sup>(</sup>٢) ما بين النجمتين ساقط من أ وزدناه من هامش س، وهامش ك، ط.

<sup>(</sup>٣) في ك، ط (صنعت).

<sup>(</sup>٤) في ط (تتعلق) بالمثناة الفوقية.

<sup>(</sup>٥) في ط (تتعلق) بالمثناة الفوقية.

يذكرها القرآن عندهم شواهدها ونظائرها في التوراة، والإنجيل، والزبور، وغير ذلك من النبوات، بل كل من تدبر نبوات(١) الأنبياء وتدبر القرآن جزم يقيناً (٢) بأن محمداً (٣) رسول الله حقاً. وأن موسى رسول الله صدقاً، لما يرى من تصادق الكتابين: التوراة والقرآن مع العلم بأن موسى \_ عليه السلام \_ لم يأخذ عن محمد \_ صلَّى الله عليـه وسلَّم \_ وأن محمداً \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ لم يأخذ عن موسى ، فإن محمداً \_ صلَّى الله عليه وسلّم – باتفاق أهـل المعرفـة بحاله(٤) كان أمياً، من قوم أميّين، مقيماً بمكة، ولم يكن عندهم من يحفظ التوراة والإنجيل(٥)، ولا الزبور، ومحمد ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ لم يخرج من بين ظهــرانيهم ولم يسافــر قط إلَّا سفرتين: إلى الشام خرج مرة مع عمه أبي طالب قبل الاحتلام، ولم يكن يفارقه، ومرة أخرى مع ميسرة(٦) في تجارته، وكان ابن بضع وعشرين سنة مع رفقة كانوا يعرفون جميع أحواله ولم يجتمع قط بعالم أخذ عنه شيئاً، لا من علماء اليهود ولا النصاري ولا من غيرهم، لا بحيري ولا غيره(٧)، ولكن كان بحيري الراهب لمّا رآه عرفه لما كان عنده من ذكره ونعته، فأخبر أهله بذلك، وأمرهم بحفظه من اليهود ولم يتعلم لا من بحيري ولا من غيره كلمة واحدة، وسنبين \_ إن

<sup>(</sup>۱) في ط (بنبوات). (۲) في ط (يقينيا).

<sup>(</sup>٣) في أ (محمد) وما أثبتناه من سائر النسخ هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) سقطت (بحاله) من أوزدناه من س، ك، ط.

<sup>(</sup>٥) في س، ك، ط (ولا الإنجيل).

<sup>(</sup>٦) ميسرة: غلام خديجة \_ رضي الله عنها \_ قال الحافظ ابن حجر: «ذكر في السيرة وكان رفيق النبي \_ صلًى الله عليه وسلًم \_ في تجارة خديجة قبل أن يتزوجها، وحكى بعض أدلة نبوته، وترجم له ابن عساكر، ولم أقف على رواية صريحة بأنه بقي إلى البعثة فكتبته على الاحتمال». اهد انظر: الإصابة في تمييز الصحابة بشي إلى البعثة فكتبته على الاحتمال». اهد انظر: الإصابة في تمييز الصحابة بشي إلى البعثة فكتبته على الاحتمال». اهد انظر: الإصابة في تمييز الصحابة بشيرة المحابة بشيرة بشيرة بشيرة المحابة بشيرة بش

<sup>(</sup>٧) في أ (ولا يحبر ولا غيره) وفي س (لا يحبر أو لا غيره) وما أثبتناه من ك، ط.

شاء الله \_ الدلائل الكثيرة على أنه لم يأخذ عن أحد(١) من أهل الكتاب كلمة واحدة، وقصة بحيرى مذكورة ذكرها أرباب السير وأصحاب المسانيد والسنن.

قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي في جامعه (۲): حدثنا الفضل أبو العباس البغدادي (۳)، قال: حدثنا عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح (٤) أنا يونس بن أبي إسحاق (٥) عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري (٦) عن أبيه (٧) قال: خرج أبو طالب

<sup>(</sup>١) سقطت (عن أحد) من أ وزدناها من سائر النسخ.

انظر: تهذيب التهذيب ٩/٧٨٩، وتذكرة الحفاظ ٢/٣٣٧ (٢٥٨) والأعلام ٣٢٧/٦.

<sup>(</sup>٣) الفضل بن سهل الأعرج أبو العباس البغدادي، من خراسان، صدوق مات سنة ٢٠٥هـ. انظر: تقريب التهذيب ١١٠/٢ (٣٧)، والخلاصة للخزرجي ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن غزوان (بمعجمه مفتوحة وزاي ساكنة) الضبي أبـو نُوح، المعـروف بقراد (بضم القاف وتخفيف الراء) ثقة له أفراد، مات سنة ١٨٧هـ.

انظر: تقريب التهذيب ٢/٤٩٤ (١٠٧٥)، والخلاصة للخزرجي ص ٢٣٣ وتهذيب التهذيب ١٨٥/٦.

<sup>(</sup>٥) يونس بن أبي إسحاق السبعي، أبو إسرائيل الكوفي، صدوق يهم قليلاً مات سنة المحيح.

انظر: تقريب التهذيب ٢/ ٣٨٤ (٤٧١)، والخلاصة للخزرجي ص ٤٤٠.

<sup>(</sup>٦) اسمه عمرو أو عامر، اشتهر بكنيته، ثقة مات سنة ١٠٦هـ. وكان أسن من أخيه أبي بردة.

انظر: تقريب التهذيب ٢/٠٠٠ (٧٤)، والخلاصة للخزرجي ص ٤٤٥.

<sup>(</sup>٧) سبقت ترجمة أبي موسى الأشعري الصحابي الحليل \_ رضي الله عنه \_ .

إلى الشام وخرج معه النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ في أشياخ من قريش: فلما أشرفوا على الراهب هبطوا، فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون بـ فلا يخرج إليهم ولا يلتفت، قال: فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ فقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين، فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقَ شجر ولا حجر إلَّا خرُّ ساجداً(١)، ولا يسجدن(٢) إلَّا لنبي وإني(٣) أعرف بخاتم النبوة أسفل من غرضوف(٤) كتفه مثل التفاحة ثم رجع فصنع لهم طعاماً، فلما أتاهم به \_ وكان هو في رعية الإبل \_ فقال: أرسلوا إليه فأقبل وعليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. قال فبينما هو قائم عليهم يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم أن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه، فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم، فاستقبلهم الراهب فقال: ما جاء بكم؟ قالـوا: جئنا لأن(٥) هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبقَ طريق إلَّا بعث إليه بأناس وإنا قد أخبرنا خبره بطريقك هذه.

<sup>(</sup>١) في ط (ساجد).

<sup>(</sup>٢) في ط (يسجدون).

<sup>(</sup>٣) في أ (وأنه).

<sup>(</sup>٤) الغرضوف بوزن عصفور: مالان من اللحم، قاله الفارابي، ويعضهم يقول كل ما لان من العظم، وقد يقال غضروف بتقديم الضاد على الراء لغة على القلب. انظر: المصباح المنير: ٢٠٩/٢.

<sup>(</sup>a) في أ، س، ك (أن).

فقال: أفرأيتم أمراً أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا. قال: فتابعوه وأقاموا معه. قال: أنشدكم الله يا معشر العرب أيكم وليه؟ فقال أبو طالب: أنا. فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب وزوده الراهب من الكعك والزيت(١).

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ورواه البيهقي في كتاب دلائل النبوة (٢) من حديث العباس بن محمد عن قراد (٣) بن نوح. وقال العباس: لم يحدث به \_ يعني بهذا الإسناد \_ غير قراد وسمعه يحيى وأحمد من (٤) قراد.

قال البيهقي (٥): أراد أنه لم يحدث بهذا الإسناد سوى هؤلاء، فأما القصة فهي عند أهل المغازي مشهورة.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في كتاب المناقب، باب ما جاء في بدء نبوة النبي \_ صلّى الله عليه وسلَّم \_ 0 / 0 0 - 0 0 (حديث رقم ٢٧٨/٢). ورواه ابن جرير الطبري في تاريخه ٢٧٨/٢، والحاكم في كتاب التاريخ ٢١٥/٦ \_ ٢٦٦ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله «أظنه موضوعاً فبعضه باطل» انطر: التلخيص (حاشية المستدرك) ٢ / ٦٥٠ ورواه البيهقي في دلائل النبوة أبي طلب حين أراد الخروج إلى الشام تاجراً. . . إلخ وساقه الحافظ الذهبي في كتابه السيرة النبوية ص ٢٦ \_ ٣٠ تحت عنوان (سفره مع عمه \_ ان صح) ثم قال: تفرد به قراد واسمه عبد الرحمن بن غزوان، ثقة احتج به البخاري والنسائي ورواه الناس عن قراد، وحسنه الترمذي. ثم قال \_ رحمه الله \_ وهو حديث منكر جداً، ثم ذكر الألفاظ المنكرة في الحديث، تم ساق للقصة شواهد عند أصحاب السير وذكرها.

<sup>(</sup>۲) انظر: ۲/۷۰۱، ۳۱۲.

<sup>(</sup>٣) في س (براد) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في ط (بن) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) انظر: دلائل النبوة ١/٣٠٩.

وقال<sup>(۱)</sup> ابن سعد<sup>(۲)</sup> في الطبقات: حدثنا محمد بن عمر قال: حدثني محمد بن صالح<sup>(۳)</sup> وعبد الله بن جعفر<sup>(3)</sup> وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة<sup>(٥)</sup> عن داود بن الحصين<sup>(٢)</sup> قال لما بلغ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ اثني عشرة<sup>(۷)</sup> سنة خرج به أبو طالب إلى الشام في العير التي خرج فيها للتجارة، فنزلوا بالراهب

- (٤) عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة، المدني قال ابن حجر ليس به بأس مات سنة ١٧٠هـ، وعمره بضع وسبعون سنة.
- انظر: ترجمته في تهذيب التهذيب ٥/١٧١ ــ ١٧٣، وتقريبه ١/٦٠١ (٢٢٩)، وميزان الاعتدال ٤٠٣/٢.
- (٥) إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي، المدني أبو إسماعيل، قال ابن حجر ضعيف من السابعة، وفي ميزان الاعتدال للذهبي قال البخاري عنده مناكير مات سنة ١٦٥هـ.
- انظر: تهذيب التهذيب ١٠٤/١ (٨٠)، وميزان الاعتدال ١٩/١ (٣٦)، وتقريب التهذيب ١٩/١.
- (٦) داود بن الحصين الأموي، أبو سليمان المدني، محدث مشهور، وثقه ابن معين وغيره. قال الحافظ ابن حجر ثقة إلا في عكرمة، ورمي برأي الخوارج مات سنة ١٣٥هـ.
- انظر: تهذيب التهذيب ١٨١/٣، وتقريبه ٢٣١/١ (٥)، وميزان الاعتدال للذهبي 1٠٥/٢ (٢٠٠٠)، والخلاصة للخزرجي ص ١٠٩.
- وإسناد القصة ضعيف فيه إبراهيم بن أبي حبيبة وهو ضعيف والـواقدي متـروك وهو منقطع من هذا الطريق وسبق تخريجها وسيأتي زيادة بيان لها.
  - (٧) في أ، س، ك (عشر).

<sup>(</sup>١) في ط (قال).

<sup>(</sup>٢) في أ، س، ك (سعيد) وهو خطأ. وسبقت ترجمة ابن سعد، والواقدي.

<sup>(</sup>٣) محمد بن صالح بن دينار التمار المدني قال ابن سعد، كان جيد العقل، قد لقي الناس، وعلم العلم والمغازي، وقال ابن حجر صدوق يخطىء مات سنة ١٦٨هـ. انظر: تهذيب التهذيب ٢٧٥/٩، وتقريبه ٢٠/١٧ (٣١٣)، والخلاصة للخزرجي ص ٣٤١.

بحيرى فقال بحيرى لأبي طالب في النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ما قال، وأمره أن يحتفظ به فرده أبوطالب معه إلى مكة، وشب رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ مع أبي طالب يكلؤه الله ويحفظه ويحوطه من أمور الجاهلية ومعايبها لما يريده به من كرامته حتى بلغ أن كان رجلاً أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقاً، وأكرمهم مخالطة، وأعظمهم حلماً وأمانة، وأصدقهم حديثاً، وأبعدهم من الفحش والأذى فما(۱) رؤي ملاحياً ولا ممارياً أحداً حتى سماه قومه الأمين لما جمع فيه من الأمور الصالحة(۱).

وقال ابن الجوزي: خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله \_ صلًى الله عليه وسلَّم \_ وهو ابن اثنتي (٣) عشرة (٤) سنة وشهرين وعشرة أيام (٥) فنزل الركب ببصرى وبها راهب \_ يقال له بحيرى (٢) \_ في صومعة له. وكان ذا علم بالنصرانية، ولم يزل في تلك الصومعة راهب تنتهي إليه علم النصرانية صاغراً عن كابر وفيها كتب يدرسونها، وكان كثيراً ما (٧) يمر الركب فلا يكلمهم (٨) حتى إذا كان في ذلك العام نزلوا منزلاً قريباً من الصومعة، فصنع لهم الراهب طعاماً ودعاهم. وإنما حمله على ذلك لشيء (٩) رآه فلما رأى بحيرى ذلك نزل من صومعته وأمر بذلك الطعام فحضر وأرسل إلى القوم فقال: يا معشر قريش. أحب أن

- (١) في ك، ط (مما رؤي) وفي الطبقات ١٢١/١ (وما رؤي).
  - (٢) انظر: طبقات ابن سعد ١٢٠/١ ــ ١٢١ بتصرف.
- (٣) في جميع النسخ (اثني) وما أثبتناه من الوفا بأحوال المصطفى ١٣١/١.
  - (٤) في أ (عشر).
  - (٥) جملة (وشهرين وعشرة أيام) ليست في الوفا بأحوال المصطفى.
    - (٦) سبقت ترجمته.
    - (٧) في أ، س، ك (مما).
      - (A) في ط (يكلمه).
      - (٩) في ط (شيء).

تحضروا طعامي ولا يتخلف منكم أحد، فقال: وهذا شيء تكرموني (١)، فلما حضروا عنده جعل يلاحظ النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ لحظاً شديداً، وينظر إلى جسده، وجعل أبو طالب يخاف عليه من الراهب، ثم قال الراهب لأبي طالب: أرجع بابن أخيك، فإنه كائن له شأن عظيم، فإنا نجد صفته في كتبنا ويروونه (٢) عن آبائنا. فلما فرغوا من التجارة رجع به أبو طالب سريعاً إلى مكة، فما خرج بعدها به أبو طالب خوفاً عليه (٣).

هذا مع أن في القرآن من الرد على أهل الكتاب في بعض ما حرفوه مثل دعواهم أن المسيح عليه السلام صلب. وقول بعضهم: أنه إلّه. وقول بعضهم: أنه ساحر. وطعنهم على سليمان عليه السلام وقولهم: أنه كان ساحراً وأمثال ذلك ما (٤) يبين أنه لم يأخذ عنهم.

وفي القرآن من قصص الأنبياء \_عليه السلام \_ ما لا يوجد في التوراة والإنجيل (٥) مثل قصة هود وصالح وشعيب وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) في ط (تكرموني به).

<sup>(</sup>Y) في س، ك، ط (ويرونه).

<sup>(</sup>٣) انظر: الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي ١٣١/١ ــ ١٣٤ باب في ذكر خروج رسول الله ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ إلى الشام مع عمه أبي طالب ولقائه بحيرى (ط. السعادة بمصر). تحقيق ــ مصطفى عبد الواحد.

وذكر ابن الجوزي القصة مختصرة في كتابه \_ تلقيح فهوم أهل الأثر ص ١٣ (ط. النموذجية بمصر). وقال البيهقي عن هذه القصة (هي عند أهل المغازي مشهورة. انظر: دلائل النبوة ٣٠٩/١. وأما الذهبي فقد قال هو حديث منكر جداً (السيرة النبوية للذهبي ص ٢٨)، وسبق مزيد تخريج لهذه القصة.

<sup>(</sup>٤) في ط (مما).

<sup>(</sup>٥) في س، ك (ولا الإنجيل) وفي ط (ولا في الإنجيل).

وفي القرآن من ذكر المعاد وتفصيله وصفة الجنة والنار والنعيم والعذاب ما لا يوجد مثله في التوراة والإنجيل، بل التوراة ليس فيها تصريح بذكر المعاد وعامة ما فيها من الوعد والوعيد، فهو في الدنيا كالوعد بالرزق والنصر، والعاقبة، والوعيد بالقحط والأمراض، والأعداء. وإن كان ذكر المعاد موجوداً(۱) في غير التوراة من النبوات، ولهذا كان أهل الكتاب يقرون بالمعاد، وقيام القيامة(۲) الكبرى، وقد قيل: إن ذلك مذكور في التوراة أيضاً، لكن لم يبسط كما بسط في غير التوراة(۳).

 $\bullet$ 

<sup>(</sup>١) في أ (موجود) وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) في س (النصرانية) وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>٣) الراجع عدم التصريح بالثواب والعقاب، أما المعاد فقد ورد ذكره وإن لم يصرح به فيها. وقد أورد ابن كمونة اليهودي في كتابه «تنقيح الأبحاث للملل الشلاث» ص ٤٠ – ٤٣ من جملة الاعتراضات على التوراة عدم تصريحها بالثواب والعقاب الأخرويين، وعندما دافع عن ذلك لم ينفه، وإنما قال وهو منهزم أما هذا الاعتراض «إن خلو التوراة من التصريح بذلك لا يضر إذا كان قد أنزل على موسى حليه السلام وخاطب به بني إسرائيل، واستفاض منهم، فإن قيل فلم لم يكتبه في التوراة مصرحاً؟ قيل إن الأمور الإلهية لا يجوز المعارضة فيها ثم ولا السؤال عنها، فلربما يكون لذلك حكمة لا نعرفها. . إلخ كلامه.

ونحن نقول: إن خلو التوراة الموجودة من هذا الأصل العظيم من أبلغ الأدلة على تحريفها، وأنها ليست التوراة الأصلية التي أنزلت على موسى، وإذا ثبت هذا فإنها ليست من الأمور الإلهية، وتسقط دعواه عدم جواز الاعتراض بل يبقى الاعتراض قائماً ومعه غيره من الاعتراضات الكثيرة التي تحط من قدر هذه الكتب المحرفة، وتضعف قيمتها، وتفقد الثقة بها مطلقاً.

وانظر: سلسلة مقارنة الأديان للدكتور شلبي (اليهودية) ص ١٩٨ - ٢٠٠ تحت عنوان الآخرة والبعث.

#### فصل

فإن قالوا: إن الكتب التي عندنا من (١) التوراة والإنجيل وغيرهما ترجمها لنا الحواريون، وهم عندنا رسل معصومون، و(٢) ترجموها لجميع الأمم بخلاف القرآن فإنه إنما يترجمه من ليس بمعصوم، فعن هذا أجوبة:

أحدها: أن هذا كذب بين فإن من العرب من النصارى من لا يحصي عدده إلا الله \_ تعالى \_ ، وكان فيهم نصارى كثيرون تنصروا قبل مبعث محمد \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ ، وكان فيهم قوم على دين المسيح الذي لم يبدل وهم مؤمنون من أهل الجنة ، كسائر من كان على دين المسيح \_ عليه السلام \_ ، فإن كل من كان على دين المسيح الذي لم يبدل قبل مبعث محمد \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ ، فإنه مؤمن مسلم من أهل الجنة .

ومع هذا فليس على وجه الأرض توراة ولا إنجيل معرب من عهد الحواريين، بل التوراة العبرية تنقل من اللسان العبري أو غيره إلى العربية، وكذلك الإنجيل ينقل من اللسان الرومي، أو السرياني،

رد زُعْم النُّماري

الحواريسين

المترجِمين للإنجـــيل

<sup>(</sup>١) في س (في).

<sup>(</sup>۲) سقطت الواو من ط.

أو اليوناني(١) أو غيرها(٢) إلى اللغة(٣) العربية، فلو كان عند كل أمة من الأمم توراة وإنجيل ونبوات بلسانهم، لكان نصارى العرب أحق بهذا من نصارى الحبشة والصقالبة والهند(٤)، فإنهم جيران البيت المقدس، وهم بنو إسماعيل ــ عليه السلام ــ والأناجيل عندهم أربعــة، وهم يدعــون أن كل واحد كتبها بلسان، كتبت بلسان العبري(٥)، والرومي، واليوناني، مع أن في بعض الأناجيل ما ليس في بعض. مثل قولهم: «عمدوا الناس باسم الآب، والابن وروح القدس»(٦) الـذي جعلوه أصل دينهم. وهـذا إنما هو قوله في إنجيل متى، وإذا كان كل واحد من الأربعة كتب إنجيلًا بلسانه، لم يكن هناك إنجيل واحد(٧) أصلى ترجع إليه الأناجيل كلها، ثم هم (٨) (مع) هذا يدعون أنها ترجمت باثنين وسبعين لساناً. وهذا فيه من الكـذب والتناقض أمـور سننبُّه ــ إن شـاء الله ـ على بعضها، لكن غـايــة ما يدعون أنه تـرجم باثنين وسبعين لسـاناً، ومعلوم أن الألسنــة الموجــودة في بني آدم في جميع المعمورة في زماننا وقبل (٩) زماننا أكثر من هذا، كما يعرفه من عرف أحوال العالم، بل اللسان الواحد كالعربي، والفـارسي، والتركي، جنس تحتـه أنواع مختلفـة لا يفهم بعضهم لســان

<sup>(</sup>١) في س (والسرياني أو غير اليوناني وغيرها)، وفي أ، ك (أو السرياني أو غيرها إلى العربية أو اليوناني).

<sup>(</sup>۲) في أ، ك (أو غيره).

<sup>(</sup>٣) سقطت (اللغة) من أ، س، ك.

<sup>(</sup>٤) سبق التعريف بهذه الأمم.

<sup>(</sup>٥) في أ، س (العربي)، وصححناه من ك، ط.

 <sup>(</sup>٦) إنجيل متى الإصحاح الثامن والعشرون: ص ١٩.

<sup>(</sup>٧) سقطت (واحد) من ك

<sup>(</sup>٨) في ط (إنهم).

<sup>(</sup>٩) في ط (وقيل).

بعض إلَّا أن يتعلمه منهم (١) ، والعرب أقرب الأمم إلى بني إسحاق: بني إسرائيل (٢) ، والعيص فإنهم بنو إسماعيل وجيرانهم ، فإن أهل الحجاز جيران الشام ، ومكة لم تزل تحج إليها العرب ، ولم يكن قط عند العرب توراة ولا إنجيل عربيان من عهد المسيح \_ عليه السلام \_ ، بل ولا كان بمكة لا توراة ولا إنجيل ، لا معرب ولا غير معرب ، ولهذا قال \_ تعالى \_ :

# ﴿ لِتُنذِرَقَوْمًا مَّا أَتَنَهُم مِن نَذِيرِ مِن قَبْلِك . . . ﴾ (٣) .

فكيف يدعي أن التوراة، والإنجيل ترجمها (٤) الحواريون لكل قوم من جميع (٥) بني آدم شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً بلسان يفهمونه به، وهل يقول هذا إلا من هو من أكذب الناس وأجهلهم؟

الوجه الثاني: أن يقال ترجمة الكلام من لغة إلى لغة لا تحتاج إلى معصوم بل هذا أمر تعلمه الأمم، فكل من عرف اللسانين أمكنه الترجمة ويحصل العلم بذلك إذا كان المترجمون كثيرين متفرقين

<sup>(</sup>١) لعل الشيخ يقصد اختلاف اللهجات التي في اللغة الواحدة بحيث تجعل أبناءها يحتاجون إلى تفهيم بعض كلماتها، أما اللسان كله فإنه غير مراد هنا.

<sup>(</sup>٢) إسرائيل لقب على نبي الله يعقوب \_ عليه السلام \_ وهي كلمة عبرية مركبة من إسرا وإيل ومعنى إسرا: عبد، ومعنى إيل: الله، فمعناها إذن عبد الله.

وانظر ترجمته ـ عليه السلام ـ : في البداية والنهاية ١٩٤/١؛ وابن الـوردي ٢٨/١؛ وقصص الأنبياء لعبد الوهاب نجار ص ١١٩.

والعيص هو أخو يعقوب الأكبر، هـو الذي تنـاسل منـه الروم، والعيص ويعقـوب ابنا إسحاق بن إبراهيم ــ عليهما السلام ــ .

وجاءت ترجمته في البداية والنهاية ١٩٤/١؛ وابن الوردي ٢٨/١.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص: الآية ٤٦.

<sup>(</sup>٤) في ط (ترجمهما).

<sup>(</sup>٥) سقطت (جميع) من ك.

لا يتواطؤون على الكذب، و(١) بقرائن تقترن بخبر أحدهم وبغير ذلك، وهذا موجود معلوم، بل إذا ترجمه اثنان كل منهما لا يعرف ما يقوله الأخر ولم(٢) يتواطؤوا حصل بذلك المقصود في الغالب، وهم يذكرون أن التوراة ترجمها اثنان وسبعون حبراً من اليهود، ولم يكونوا معصومين، وأن(٣) الملك فرقهم لئلا يتواطؤوا على الكذب، واتفقوا على ترجمة واحدة، وهذا كان بعد الخراب الأول، فهكذا يمكن ترجمة غير التوراة.

وهذه التوراة في زماننا والإنجيل والزبور يترجم باللغة العربية، ويعرف المقصود به بلا ريب، فكيف بالقرآن الذي يفهم أهله معناه ويفسرونه ويترجمونه أكمل وأحسن مما يترجم أهل التوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل؟

الوجه الثالث: أن دعوى العصمة في كل واحد من الحواريين وأنهم رسل الله بمنزلة إبراهيم وموسى \_ عليهما السلام \_ دعوى ممنوعة وهي باطلة، وإنما هم رسل المسيح \_ عليه السلام \_ بمنزلة رسل موسى ورسل إبراهيم ورسل محمد \_ صلَّى الله عليهم (3) وسلَّم \_ ، وأكثر النصارى أو كثير منهم (0) أو كلهم يقولون: هم رسل الله وليسوا بأنبياء، وكل من ليس بنبي، فليس برسول الله وليس بمعصوم، و(٦) إن كانت له خوارق عادات، كأولياء الله من المسلمين وغيرهم؛ فإنه وإن كانت لهم كرامات من الخوارق، فليسوا معصومين من الخطأ،

<sup>(</sup>١) سقطت الواو من ط.

<sup>(</sup>٢) سقطت (الواو) من ك، ط.

<sup>(</sup>٣) في س (فإن).

<sup>(</sup>٤) في أ (عليه).

<sup>(</sup>٥) في أ (أو أكثرهم).

<sup>(</sup>٦) سقطت (الواو) من ط.

والخوارق التي تجري على يدي (١) غير الأنبياء، لا تدل على أن أصحابها أولياء الله عند أكثر العلماء، فضلًا عن كونهم معصومين، فإن ولي الله من يموت على الإيمان \* ومجرد الخارق لا يدل على أنه يموت على الإيمان (٢) \* بل قد يتغير عن ذلك الحال، وإذا قطعنا بأن الرجل ولي الله كمن أخبر النبي بأنه من أهل الجنة، فلا يجب (٣) الإيمان بكل ما يقوله إن لم يوافق ما قالته الأنبياء بخلاف الأنبياء عليهم السلام فإنهم معصومون لا يجوز أن يستقر فيما يبلغونه خطأ، ولهذا أوجب الله الإيمان بهم، ومن كفر بواحد منهم فهو كافر، ومن يسب واحداً منهم، وجب قتله في شرع الإسلام، كما قال ـ تعالى ـ :

﴿ قُولُواْ ءَامَنَكَ ابِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِمَ وَاِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَاۤ أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَاۤ أُوتِي ٱلنّبِيتُونَ مِن رَبِّهِمْ لَانُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِمِنْهُمْ وَخَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ أَنَّ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِمَآ ءَ امَنتُم بِدِ، فَقَدِ اهْتَدُواْ وَإِن نَوَلَوْا فَإِنّا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ اللّهُ وَهُوالسَّعِيعُ ٱلْعَكِيمُ ﴾ (١٠).

#### وقال \_ تعالى \_ :

﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا آُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن زَبِّهِ وَٱلْمُوَّمِنُونَّ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَتَ كَلِهِ وَكُنْهِ ء وَدُسُلِهِ ء لَانُفَرَقُ بَيْنَ آحَدِمِّن دُسُلِهِ ۚ وَقَسَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَ آَغُفْرَانك رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيدُ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) في ط (أيدي).

 <sup>(</sup>۲) ما بين النجمتين ساقط من أ، ك، وزدناه من س، ط، وفي ط (الخوارق) بــدل
 (الخارق).

 <sup>(</sup>٣) من قوله (والخوارق التي تجري على يدي . . . إلى : قول ه فلا يجب الإيمان) ساقط
 كله من نسخة ك، أي حوالى أربعة أسطر .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الأيتان ١٣٦، ١٣٧. (٥) سورة البقرة: الآية ٢٨٥.

 $\bullet$ 

(۱) ألف الشيخ \_ رحمه الله \_ كتاباً عظيماً في هذا الموضوع وما يدور حوله تحت عنوان «الصارم المسلول على شاتم الرسول» ويقع في قرابة ستماثة صفحة (طبعة/ مجلس دائرة المعارف/ حيدر أباد، سنة ١٣٢٧هـ .

وانظر من هذا الكتاب صفحات ٤، ٢٨، ١١٦، ١٧٤، ٥٧٠ فما بعدها بيّن أن من سبّ النبي \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله قال رحمه الله \_ : «هذا مذهب عليه عامة أهل العلم، قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على أن حد من سب النبي \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ القتل، وممن قاله: مالك، والليث، وأحمد، وإسحاق، وهو مذهب الشافعي. وقال الخطابي: لا أعلم أحداً اختلف في وجوب قتله...».

وقد ساق \_ رحمه الله \_ الآيات الدالة على كفر الشاتم وقتله، وذكر أن الساب أعظم \_ جرماً من المرتد، وذلك أن جماعة ارتدوا على عهد النبي \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ ثم دعوا إلى التوبة، وعرضت عليهم حتى تابوا فقبلت توبتهم. أما الذين شتموا فقد أهدرت دماؤهم، ولم تقبل توبتهم ثم ذكر من قتلوا أو امر بقتلهم كابن أبي سرح، وابن خطل، والحويرث بن معبد، وغيرهم. وكذلك حكم سب سائر الأنبياء كحكم سب نبينا محمد \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ لأن الإيمان بهم واجب عموماً، وواجب خصوصاً بمن قصّه الله علينا في كتابه، وسبهم كفر، ورده إن كان من مسلم، ومحاربته إنكان من ذمي. قال \_ رحمه الله \_ : «وما أعلم أحداً فرق بينهما، وإن كان أكثر كلام الفقهاء، إنما فيه ذكر من سب نبينا، فإنما ذلك لمسيس الحاجة اليه. . . ».

انظر الصارم المسلول ص ١١٦، وغيرها.

وانظر في هذه المسألة: المحلى لابن حزم ٤٠٩/١١؛ وحاشية الروض المربع ٤٠٩/١٠؛ والعدة شرح العمدة ص ٥٧٩؛ والكافي ١٠٩١/٢؛ والمقنع لابن قدامة ١٥٣/٤.

#### فيصل

وأما قولهم: لا يلزمنا اتباعه؛ لأننا نحن قد أتانا رسل من قبله خاطبونا بألسنتنا وأنذرونا بديننا الذي نحن متمسكون به يومنا هذا وسلموا إلينا التوراة والإنجيل بلغتنا على ما يشهد لهما الكتاب الذي أتى به هذا الرجل(١) حيث يقول في سورة إبراهيم:

﴿ وَمَاۤ أَرۡسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهِ . . . . ﴾ (٢).

وقال في سورة<sup>(٣)</sup> النحل:

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْ نَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا . . . ﴾ (1).

فالجواب عنه من وجوه:

السرد عسلى زعمـــهم

الاستغنـاء

بسرسل الله

اليهم عن رسالة محمّد

\_ صـــلى الله عليه وسلم \_ــ

أحدها: أن إثبات رسول من قبله إليكم لا يمنع إتيان رسول ثان، فإن بني إسرائيل قد بعث الله إليهم موسى \_ عليه السلام \_ وكانوا على شريعة التوراة، ثم بعث الله \_ تبارك وتعالى \_ إليهم المسيح \_ عليه السلام \_ ووجب<sup>(٥)</sup> عليهم الإيمان به ومن لم يؤمن به كان كافراً وإن قال

<sup>(</sup>١) سقطت (الرجل) من س، ك، ط.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم: الأية ٤.

<sup>(</sup>٣) سقطت (سورة) من أ، س، ك.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل: الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٥) في س، ك (وجب) وفي ط (فوجب).

إني متمسك بالكتاب الذي أنزل إليّ.

والقاموس المحيط ٧/٥٦.

فكذلك إذا أرسل الله رسولاً بعد المسيح وجب الإيمان به ومن لم يؤمن به كان كافراً، كما أن من لم يؤمن بالمسيح من بني إسرائيل كان كافراً.

وبنوا إسرائيل أكثر اختصاصاً بموسى والتوراة من الـروم وغيرهم، فالمسيح والإنجيل فإنهم كانوا عبرانيين والتوراة عبرانية (١).

الوجه الثاني: دعواهم أنهم متمسكون في هذا الوقت بالدين الذي نقله الحواريون عن المسيح \_ عليه السلام \_ كذب ظاهر، بل هم عامة ما هم عليه من الدين: عقائده وشرائعه، كالأمانة، والصلاة إلى المشرق، واتخاذ الصور والتماثيل في الكنائس، واتخاذها وسائط، والاستشفاع بأصحابها، وجعل الأعياد بأسمائهم، وبناء الكنائس على أسمائهم، واستحلال الخنزير، وترك الختان والرهبانية، وجعل الصيام في الربيع، وجعله خمسين يوماً، والصلوات والقرابين والناموس(٢)

<sup>(</sup>١) هكذا جاءت هذه الجملة في جميع النسخ، وأرى أن فيها اضطراباً، وصحتها هكذا: (فالمسيح والإنجيل كانا عبرانيين، والتوراة عبرانية).

<sup>(</sup>۲) يطلق الناموس على صاحب السر، وقد يقيد بصاحب سر الخير، والجاسوس صاحب سر الشر، والأول قول الجمهور كما قال ابن حجر، وفي المعاجم اللغوية كذلك، ويقال للحاذق ومن يلطف مدخله، وجبريل \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ وقد اشتهرت هذه الكلمة عند اليهود والنصارى، ويعنون بها الشريعة، انظر: إنجيل متى الإصحاح الخامس/ فقرة ۱۷؛ ويوحنا ۱۷/۱؛ وسفر الخروج ۱۹/۱۱؛ ويقسمه القس برسوم شحاته في كتابه (الخلاص) ص ۷۳ إلى ثلاثة أقسام: الناموس الأدبي، والناموس المدني، والناموس الطقسي ثم قال أي: الوصايا، والأحكام، والفرائض، وفي الكتاب حديث واسع عن الناموس فانظره بطبعة دار نوبار.

لم ينقله الحواريون عن المسيح ولا هو موجود لا في التوراة ولا في الإنجيل، وإنما هم متمسكون بقليل مما جاءت به الأنبياء، وأما كفرياتهم وبدعهم فكثيرة جداً لم(١) ينقل أحد عن المسيح والحواريين أنهم أمروهم أن يقولوا ما يقولونه في صلاتهم السحرية(٢): «تعالوا بنا

ويبدو أن الأول تحديد لأوقاتها \_ عندهم \_ والثاني بيان لأنواعها، ولم أجد النصوص التي ذكرها المؤلف \_ رحمه الله \_ بنصها ولكني وجدتها بمعناها في كتاب «الرؤية الأرثوذكسية لوالدة الإله» لمجموعة من مؤلفيهم ص ٤١ تحت عنوان الصلوات اليومية، وذكروا أنها تتضمن أناشيد وابتهالات عدة موجهة إلى والدة الإله . . . ومنها: «أيتها السيدة العذراء النقية عروس الله . . . إلخ»، ومنها: «أيتها المجيدة المباركة والدة الإله الدائمة البتولية مريم قدمي صلاتنا إلى ابنك وإلهنا متوسلة إليه لكي يخلص نفوسنا»، قالوا وهذه من صلاة النوم الصغرى ثم ذكروا أناشيد وابتهالات أخرى ص ٢٠ «الكتاب المذكور» وانظر كتبهم التي تحدثت عن أناشيد وابتهالات أخرى ص ٢٠ «الكتاب المذكور» وانظر كتبهم التي تحدثت عن ذلك ومنها الخلاصة الشهية في أخص العقائد والتعاليم الأرثوذكسية لأفلاطون، تعريب الخوري يوحنا ص ٢٠٠ ـ ٢١٦ (ط. كرم بيروت)، وكتاب (أو من حوار من الباب المملوكي) للمطران أغناطيوس ص ١٠٥ من منشورات النور، بيروت.

فانظر مدى ما وصلوا إليه من الكفر والإشراك بالله، والحكم على هذه النصوص، وعلى أصحابها لا يحتاج إلى كبير فطنة، وعظيم ذكاء، فالأمر واضح جلي فنسأل الله العافية والسلامة من الزيغ والضلال.

ملاحظة: الكتب التي أُسرت إليها موجودة بين يـدي وسـأشيـر إلى طبعـاتهـا في الفهارس إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) في ط (ولم).

<sup>(</sup>٢) صلواتهم تنقسم إلى سبع صلوات منها صلاة السحر كما ذكر كاتبهم الآب متى المسكين في كتابه «التسبحة اليومية ومزامير السواعي» ص ٧٠٠ أما القس فايز فارس فيقسمها في كتابه «حقائق أساسية في الإيمان المسيحي ص ٢٠٠ ــ ٢٠٠ إلى ثلاثة أنواع:

١ ـ الصلاة السرية: وتعنى ساعات الاختلاء مع الله.

٢ - الصلاة العائلية: رب الأسرة مع أفراد أسرته يجتمعون كل يوم لقراءة كتاب.

٣ - الصلاة الجمهورية: يقوم بها البعض في اجتماعات العبادة العمومية نيابة عن جمهور العابدين.

نسجد للمسيح إلهنا»، وفي الصلاة الثانية والثالثة: «يـا والدة الإِلّـه مريم العذراء افتحى لنا أبواب الرحمة».

الوجه الشالث: قولهم أنهم سلموا إليهم (۱) التوراة والإنجيل بلغاتهم إنما يستقيم إن كان صحيحاً في بعض النصارى لا في جميعهم، فإن العرب من النصارى وغير العرب لم يسلم أحد إليهم توراة ولا (۲) إنجيلاً بلسانهم، وهذا أمر معروف ولا توجد (۳) قط توراة ولا إنجيل معرب من زمن الحواريين، وإنما عربت في الأزمان المتأخرة فإذا كانت النصارى من العرب تقوم (٤) عليهم الحجة قبل محمد \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ بكتاب نزل بغير لسانهم ثم عرب لهم، فكيف لا تقوم على الروم وغيرهم الحجة بكتاب نزل بغير لسانهم ثم ترجم بلسانهم؟.

الوجه الرابع: أن يقال: الأمة إذا غيرت دين رسولها الذي أرسل إليها وبدلته أرسل الله إليها من يدعوها إلى الدين الذي يحبه الله ويرضاه، كما أن بني إسرائيل لما غيروا دين موسى وبدلوه، بعث الله إليهم وإلى غيرهم المسيح بالدين الذي يحبه ويرضاه (٥)، وكذلك النصارى لما بدلوا دين المسيح وغيروه، بعث الله إليهم وإلى غيرهم محمداً \_ صلًى الله عليه وسلًم \_ بالدين الذي يحبه ويرضاه.

وقد ثبت في الصحيح عن النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ أنه قال: «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم: عربهم وعجمهم إلَّا بقايا

<sup>(</sup>١) في ك (إلينا).

<sup>(</sup>٢) سقطت (لا) من أ، س، ك، وزدناها من ط.

<sup>(</sup>٣) في ك، ط (يوجد) بالمثناة التحتية.

<sup>(</sup>٤) في س (من تقوم).

<sup>(</sup>٥) في ك، ط (يحبه الله).

من أهل الكتاب»<sup>(١)</sup>.

وأولئك البقایا الذین كانوا( $^{7}$ ) متمسكین بدین المسیح قبل مبعث محمد  $_{-}$  صلَّی الله علیه وسلَّم  $_{-}$  كانوا علی دین الله  $_{-}$  عز وجل  $_{-}$  ، وأما من حین بعث محمد  $_{-}$  صلَّی الله علیه وسلَّم  $_{-}$  فمن لم یؤمن به فهو من أهل النار ، كما قال  $_{-}$  صلَّی الله علیه وسلَّم  $_{-}$  فی الحدیث الصحیح : «والذی نفسی بیده  $_{-}$  لا یسمع بی أحد من هذه الأمة یهودی و  $_{-}$  نصرانی ثم یموت و  $_{-}$  یؤمن بالذی أرسلت به إلَّا كان من أصحاب النار»( $^{(7)}$ ).

الوجه الخامس: أن يقال: دعواهم أن الرسل سلموا إليهم التوراة والإنجيل وسائر النبوات باثنين وسبعين لساناً، وأنها باقية إلى اليوم على لفظ واحد دعوى يعلم أن قائلها يتكلم بلا علم بل مفتر كذاب(أ)، وذلك أن هذا يقتضي أنه الآن في الأرض هذه الكتب باثنين وسبعين لساناً كلها منقولة عن الحواريين وكلها متفقة غير مختلفة البتة فهذا(أ) أربع دعاوى: أنها موجودة باثنين وسبعين لساناً، وأنها متفقة، وأنها كلها منقولة عن الحواريين، الرابعة أنهم معصومون.

فيقال: من الذي منكم لوقدر أن هذه الكتب التي باثنين

<sup>(</sup>۱) هذا جزء من حديث رواه مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي في كتاب الجنة وصفة نعيمها، وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار ٢١٩٧/٤ (رقم ٢٨٦٥)، ورواه أحمد في مسنده ٢١٢/٤.

<sup>(</sup>٢) في س (إن كانوا).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم من حديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ في كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته في الجزء الأول ص ١٣٤ حديث رقم (١٥٣).

<sup>(</sup>٤) في س، ك، ط (كاذب).

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ (فهذا)، والأولى (فهذه).

وسبعين لساناً هي عن الحواريين، وهي موجودة اليوم، فمن الذي يمكنه أن يشهد بموافقة بعضها بعضاً؟ وذلك لا يمكن إلا لمن يعلم الاثنين وسبعين لساناً ويكون ما عنده من الكتب يعلم أنها(۱) ماخوذة عن الحواريين ويعلم أن كل نسخة في العالم بهذا اللسان توافق النسخة التي عنده وإلا فلو جمع اثنين وسبعين نسخة باثنين وسبعين لساناً لم يعلم أن كل نسخة من هذه هي المأخوذة عن الحواريين إن قدر أنه أخذ عنهم اثنان وسبعون(۱) لساناً. \* ولا يعلم أن كل نسخة في العالم توافق تلك النسخة(۱) \*، فإنه من المعلوم أنه في زماننا وقبل زماننا لم تزل هذه الكتب تنقل من لسان إلى لسان كما يترجم من العبرانية إلى العربية ومن السريانية والرومية واليونانية إلى العربية وغيرها.

وحينئذ فإذا وجدت نسخة بالعربية لم يعلم أنها مما عربت بعد الحواريين أوهي من المأخوذ عن الحواريين إذا قدر أنه أخذ عنهم نسخة بالعربية ولا يمكن لأحد<sup>(1)</sup> أن يجمع جميع النسخ المعربة ويقابل بينها، بل و<sup>(0)</sup>قد وجدنا النسخ المعربة يخالف بعضها بعضاً في الترجمة مخالفة شديدة تمنع الثقة ببعضها، وقد رأيت أنا بالزبور عدة نسخ معربة بينها من الاختلاف ما لا يكاد ينضبط وما يشهد بأنها مبدلة مغيرة لا يوثق بها، ورأيت من التوراة المعربة من النسخ ما يكذب بكثير من ترجمتها طائفة من أهل الكتاب، فكيف يمكنه أن يجمع جميع النسخ التي بالاثنين وسبعين لساناً ويقابل بين نسخ كل لسان حتى يكون فيها النسخة بالاثنين وسبعين لساناً ويقابل بين نسخ كل لسان حتى يكون فيها النسخة

<sup>(</sup>١) في ك، ط (إنما هي).

<sup>(</sup>٢) في ك ط (اثنين وسبعين) والوجهان صحيحان.

<sup>(</sup>٣) ما بين النجمتيـن ساقط من أ، س، وزدناه من ك، ط.

<sup>(</sup>٤) في أ، س (أحداً) وفي ك (أحد)، وما أثبتناه من ط أولى.

<sup>(</sup>٥) سقطت الواو من ط.

القديمة المأخوذة عن الحواريين؟ ثم يقابل بين نسخ جميع الألسنة ولا يمكن ذلك إلا لمن يكون عارفاً بالاثنين وسبعين لساناً معرفة تامة، وليس في بني آدم من يقدر على ذلك، ولو قدر وجود ذلك فلم يعرف أن القادر على ذلك فعل ذلك وأخبرنا باتفاقها.

ولو وجد ذلك لكان هذا خبر واحد أو<sup>(۱)</sup> أن يترجم كل لسان من يعلم صحة ترجمته حتى تنتهي الترجمة إلى لسان واحد كالعربي مثلاً ويعلم حينئذ اتفاقها، وإلا فإذا ترجم هذا الكتاب بلسان أو لسانين أو أكثر وترجم الآخر كذلك لم يعلم اتفاقها إن لم يعلم أن المعنى بهذا اللسان هو المعنى بهذا اللسان وهذا لا يكون إلا ممن يعرف اللسانين أو من يترجم له اللسانين (۲) باللسان الذي يعرفه.

ومعلوم أن أحداً (٣) لم يترجم له الاثنان وسبعون لساناً بلسان واحد أو ألسنة يعرفها ولا يعرف أحد باثنين وسبعين لساناً.

وحينئذ فالجزم باتفاق جميع الكتب المكتوبة باثنين وسبعين لساناً أو الجزم بأن نسخ كل لسان متفقة جزم بما لا يعلم صحته لولم يكن في الأرض اليوم الاثنان وسبعون لساناً منقولة عن الحواريين لم تختلط بالمترجم بعد ذلك، فكيف وأكثر ما بأيدي الناس هو مما ترجم (٤) بعد ذلك بالعربى وغيره؟.

هذا إذا ثبت أن الحواريين سلموها باثنين وسبعين لساناً وأنها باقية

<sup>(</sup>١) في ك، ط (وأن يترجم).

<sup>(</sup>٢) في ك، ط (ترجم له اللسانان)، وفي س (يترجم له اللسانان).

<sup>(</sup>٣) في أ، س (أحد).

<sup>(</sup>٤) في ك، ط (يترجم).

إلى اليوم وهذا أمر لا يمكن أحداً (١) معرفته، فليس اليوم توراة، وإنجيل، ونبوات يشهد لها أحد أنها مترجمة باللسان العربي من عهد الحواريين، بل ولا بأكثر الألسنة، وإلا فإذا قدر أن الحواريين سلموها باثنين وسبعين لساناً مع حصول الترجمة بعد ذلك وكثرة المترجمات أمكن وقوع التغيير في بعض المترجمات، وحينئذ فالعلم بأن تلك النسخ القديمة (٢) لا تتغير فيها لا يمنع وقوع التغيير في بعض ما ترجم بعدها أو في بعض ما نسخ منها (٣)، ولا سبيل إلى العلم باتفاقها مع كونها باثنين وسبعين لساناً بخلاف القرآن الذي هو بلسان العرب وخط العرب، فإن العلم باتفاق ما يوجد من نسخة ممكن وهو محفوظ في العرب، فإن العلم باتفاق ما يوجد من نسخة ممكن وهو محفوظ في الصدور و(٤) لا يحتاج إلى حفظ في الكتب فهو منقول بالتواتر لفظاً وخطاً.

الوجه السادس: قولهم وسلموا إلينا التوراة والإنجيل بلساننا على ما يشهد لهما(٥) الكتاب الذي أتى به هذا الرجل(٢)، فيقال لهم: ليس في القرآن ما يشهد لكم بأن التوراة والإنجيل سلمت إليكم بلسانكم فاستشهادكم بالقرآن على هذه الدعوى من جنس استشهادكم به على أن دينكم حق.

ومن جنس استشهادكم بالنبوات على ما أحدثتموه وغيرتم به دين

<sup>(</sup>١) في ط (لأحد).

<sup>(</sup>٢) سقطت (القديمة) من ك.

<sup>(</sup>٣) في ك، ط (بعدها).

رع) سقطت (الواو) من س، ك، ط.

<sup>(</sup>٥) بياض في أ، وأثبتناه من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٦) سقطت (الرجل) من س، ك، ط.

المسيح \_عليه السلام \_ من التثليث والاتحاد وغير ذلك وقولهم حيث يقول الله:

وقال<sup>(٢)</sup> \_ تعالى \_ :

فيقال: لا ريب أن قوم موسى \_ عليه السلام \_ هم بنو إسرائيل وبلسانهم نزلت التوراة، وكذلك بنو إسرائيل هم قوم المسيح \_ عليه السلام \_ وبلسانهم كان المسيح يتكلم فلم يخاطب أحد<sup>(1)</sup> من الرسولين أحد إلا باللسان العبراني، لم يتكلم أحد منهما لا برومية، ولا سريانية، ولا يونانية، ولا قبطية.

وقوله ـ تعالى ـ :

كلام مطلق عام، كقوله:

ليس في هـذا تعـرض لكـون التـوراة والإنجيـل سلمت إليهم بالسنتهم.

الوجه السابع: أن يقال عمدتهم في هذه الحجة أنهم يقولون:

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم: الآية ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٤) في س، ك، ط (واحد).

<sup>(</sup>٥) سورة النحل: الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٦) سورة فاطر: الآية ٢٤.

الحواريون هم عندنا رسل الله كإبراهيم وموسى، والمسيح عندنا هو الله وهو أرسل إلينا بلساننا، وأن يكونوا أرسلوا إلينا بلساننا، وأن يكونوا سلموا إلينا التوراة والإنجيل بلساننا.

فيقال لهم: هب أنكم تدعون هذا وتعتقدونه ونحن سنبين (٢) \_ إن شاء الله تعالى \_ أن هذه دعاوى باطلة لكن أنتم في هذا المقام تذكرون أن هذا الكتاب الذي هو القرآن الذي جاء به محمد \_ صلًى الله عليه وسلًم \_ يشهد لكم بذلك وهذا كذب ظاهر على محمد \_ صلًى الله عليه وسلًم \_ وعلى كتابه وأنتم صدرتم كتابكم بأن كتابه يشهد لكم، ونحن نبين كذبكم وافتراءكم عليه سواء أقررتم بنبوته أو لم تقروا بها: فإنه (٢) من المعلوم يقيناً عنه أنه لم يشهد للمسيح بأنه الله، بل كفر من قال ذلك، ولا يشهد للحواريين بأنهم قالوا إنا مؤمنون مسلمون وأنهم قالوا نحن أنصار الله كما شهد لمن آمن به بأنهم مؤمنون مسلمون ينصرون الله ورسوله، بل وأنهم أفضل من الحواريين لكون أمته خير الأمم كما قال \_ تعالى \_ :

﴿ فَلَمَّآ أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَادِىٓ إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِيُّوكَ غَنْ أَنصَارُاللَهِ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَٱشْهَا ذِياَتَا مُسْلِمُونَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) في س، ك، ط (هؤلاء إلينا).

<sup>(</sup>٢) سيتحدث المؤلف ـ رحمه الله ـ عن هذا في موضعه المناسب من هذا الجزء، وسيبين مدى بطلان هذه الدعوى، بما يثبت أن الحواريين ليسوا رسلاً وإنما هم مبلغون كغيرهم من أصحاب الرسل، وأنه ليس معهم على دعواهم دليل من نقل أو عقل، بل هي دعاوى باطلة، ومزاعم كاذبة.

<sup>(</sup>٣) في ط (فإن).

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: الآية ٥٢.

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّ نَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُواْ ءَامَنَا وَٱشْهَدُ فِأَنَا مُسْلِمُونَ ﴾ (١) .

وقال ـ تعالى ـ :

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَاقَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرَّيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنَ أَنصَارِيَ إِلَى اللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ خَنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَتَامَنَت ظَآبِفَةٌ مِّنَ بَغِي إِسْرَوِيلَ وَكَفَرَت ظَآبِفَةٌ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَيْهِرِينَ ﴾ (٢).

وسيأتي الكلام على هذا مبسوطاً ونبين أن الرسل المذكورين في سورة «يس» ليس هم الحواريين<sup>(٣)</sup> ولا كانوا رسلاً للمسيح، بل كان هذا الإرسال قبل المسيح وأهل القرية كذبوا أولئك الرسل فأهلكهم الله كما قال ـ تعالى ـ :

﴿ وَمَآ أَنَزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ عَ مِنْ بَعْدِهِ مِن جُندِمِّنَ ٱلسَّمَآ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿ إِنَ كَانَتْ إِلَّاصَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَدِمِدُونَ ﴾ (٤) ، (\*).

والرسل المذكورون في سورة «يس» هم ثلاثة، وكان في القرية رجل آمن بهم وهذه وإن كانت أنطاكية فكان هذا الارسال قبل المسيح، والمسيح \_عليه السلام \_ ذهب إلى أنطاكية اثنان من أصحابه بعد رفعه

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ١١١.

<sup>(</sup>٢) سورة الصف: الآية ١٤.

<sup>(</sup>٣) في أ، س، ك (الحواريون) وصححناه من ط.

<sup>(</sup>٤) سورة يس: الآية ٢٨، ٢٩.

<sup>(\*)</sup> سيبسط الكلام على هذه المسألة، ويبين خطأ من ظن من المفسرين أن الرسل المذكورين في سورة يس هم الحواريون.

إلى السماء ولم يعززوا بثالث ولا كان حبيب النجار(١) موجوداً إذ ذاك(٢)، وآمن أهل أنطاكية(٣) بالمسيح عليه السلام وهي(٤) أول مدينة آمنت به كما قد بسط في غير هذا الموضع(٥).

والمقصود هنا: أن محمداً \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ لم يشهد للمسيح بالألاهية (٦) ولا للحواريين بأنهم رسل الله ولا أنهم سلموا إليهم التوراة والإنجيل بلسانهم ولا بأنهم معصومون وما ذكروه من قوله تعالى:

## ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ . . . ﴾ (٧) .

إنما يتناول رسل الله لا رسل رسل الله بل رسل رسل الله يجوز أن يبلغوا رسالات الرسل بلسان الرسل إذا كان هناك من يترجم لهم ذلك اللسان، وإذ لم يكن هناك من يترجم ذلك اللسان، وإذ لم يكن هناك من يترجم ذلك اللسان،

<sup>(</sup>۱) اسمه حبيب بن مري، ثم قيل: كان نجاراً، وقيل: حبالاً، وقيل: إسكافاً حزازاً من وقيل: إسكافاً عزرازاً من وقيل: قصاراً، وقيل كان يتعبد في غار هناك فالله أعلم، قال ابن كثير: «وعن ابن عباس: أنه قد أسرع فيه الجذام، وكان كثير الصدقة، قتله قومه، ولهذا قال الله متالى من وقيل ادخل الجنة ، يعني لما قتله قومه أدخله الله الجنة، رواه ابن أبي حاتم». انظر: البداية والنهاية ٢/٣٠١؛ وفتح الباري شرح صحيح البخاري ٢٣٧/١ (كتاب الأنبياء، باب واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية. . . . الأنهاء

<sup>(</sup>٢) في س بدل (ذاك) جملة زائدة لا مكان لها هذا نصها: «إذ أنطاكية اثنان من أصحابه بعد رفعه إذ ذاك».

<sup>(</sup>٣) أنطاكية: بالفتح ثم السكون، والياء مخففة. مدينة هي قصبة العواصم من الثغور الشامية، من أعيان البلاد، وأمهاتها موصوفة بالنزاهة والطيب والفواكه، وبينها وبين حلب يوم وليلة، وبها كانت مملكة الروم. انظر: مراصد الاطلاع ١٧٥/١.

<sup>(</sup>٤) في أ، س، ك (وهم) وصححناه من ط.

<sup>(</sup>٥) بسط في ص ٢٤٤ فما بعدها من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٦) في ط (بالألوهية).

<sup>(</sup>٧) سورة إبراهيم: الآية ٤.

تخاطبهم بلسانهم لكن لا يلزم من هذا أن يكونوا قد كتبوا الكتب الإِلهية بلسانهم بل يكفي أن يقرأوها بلسان الأنبياء \_عليهم السلام \_ ثم يترجموها بلسان أولئك وهو \_ سبحانه \_ قال:

﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ، . . . ﴾ (١) .

ولم يقل وما أرسلنا من رسول إلا إلى قومه بل محمد أرسل بلسان قومه وهم قريش وأرسل إلى قومه وغير قومه كما يذكرون (٢) ذلك عن المسيح عليه السلام .

 $\bullet$ 

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم: الآية ٤.

<sup>(</sup>٢) في ك، ط (يذكرون هم ذلك).

### فصل

وأما قوله ـ تعالى :

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا . . . ﴾ .

فحق<sup>(۱)</sup>. وتمام<sup>(۲)</sup> الآية:

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّعْفُوتُ فَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِ الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَاتَ عَنِهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِ الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَاتِ عَنِهِ الْمُكَذِبِينَ ﴾ (٣).

وهذا كقوله ـ تعالى ـ في الآية الأخرى:

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ (١).

وقوله:

﴿إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرٍّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾(٥).

له في أصح الأقوال \_ أي: ولكل قوم داع مدع الله توحيد الله

<sup>(</sup>١) سقطت (فحق) من ط.

<sup>(</sup>٢) في ك، ط (فتمام).

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر: الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الرعد: الآية ٧.

وعبادته كما أنت هادٍ أي داع لمن أرسلت إليه، والهادي: بمعنى الداعي المعلم المبلغ لا بمعنى الذي يجعل الهدى في القلوب كقوله:

﴿ وَإِنَّكَ لَتَهُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيعِ ( ) صِرَطِ اللَّهِ الَّذِى لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ

وقوله: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰعَلَى ٱلْهَدَىٰ . . . ﴾ (٢) .

ومعلوم أن بني إسرائيل كانوا أكثر الأمم أنبياء، بعث إليهم موسى، وبعث إليهم بعده أنبياء كثيرون حتى قيل: إنهم ألف(٣) نبي وكلهم يأمرون بشريعة التوراة ولا يغيرون منها شيئاً، ثم جاء المسيح بعد ذلك بشريعة أخرى غيَّر فيها بعض شرع التوراة بأمر الله عز وجل.

فإذا كان إرسال موسى والأنبياء بعده إليهم لم يمنع إرسال المسيح اليهم فكيف يمتنع إرسال محمد \_ صلًى الله عليه وسلَّم \_ إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى ولهم(1) من حين المسيح لم يأتهم رسول من الله كما قال \_ تعالى \_ :

﴿ يَنَأَهْلَ ٱلْكِنْكِ قَدْ جَآءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتُرَةِ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُوا

<sup>(</sup>١) سورة الشورى: الأيتان ٥٢ ـ ٥٣.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت: الآية ١٧.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن كثير \_ رحمه الله \_ : في تاريخه البداية والنهاية ١٥٢/٢ : روى البزار قال : حدثنا عمرو بن علي ، حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا مجالد ، عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ : وإنه ليس منهم نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال ، وأنه قد تبين لي فيه ما لم يتبين لأحد منهم ، وأنه أعور ، وأن ربكم ليس بأعور . ثم قال \_ رحمه الله \_ : وهذا إسناد حسن . . إلخ . وسيأتي زيادة بيان لعدد الأنبياء وتحديده .

<sup>(</sup>٤) في ط (وهم).

مَاجَآءَ نَامِنُ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَأَللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١) .

وهذه (۲) الفترة التي كانت بين المسيح و(۳) محمد \_ صلوات الله عليهما وسلامه \_ وهي فيما ذكره غير واحد من العلماء كسلمان الفارسي (٤) وغيره كانت ستمائة سنة وقد قيل: ستمائة سنة (٥) شمسية وهي ستمائة وعشرون أو ثمانية عشر هلالية وذلك أن كل مائة سنة (١) شمسية تكون مائة وثلاث سنين هلالية. كما قال \_ تعالى \_ :

﴿ وَلَبِثُواْ فِي كُمْ فِيهِمْ ثَلَاثَ مِأْتَةِ سِنِينَ وَأُزْدَادُواْ تِسْعًا ﴾ (٧).

وهذه التسع وبعض العاشرة، والتاريخ قد تحسب فيه التامة وتحسب فيه الناقصة، ومن قال ثمانية عشر حسب الناقصة، ومن قال ثمانية عشر حسب التامة فقط.

 $\bullet$   $\bullet$ 

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ١٩. (٢) سقطت الواو من ط.

<sup>(</sup>٣) في ط (وبين) وهي منفردة عن سائر النسخ، والصواب عدم تكرار بين إلا إذا كانت الأولى مضافة إلى ضمير فإنها تكرر بين في هذه الحالة كقوله بينه وبين محمد.

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الله سلمان الخير الفارسي، مولى رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ أصله من فارس كان أبوه دهقان رامهرمز وسيدها وسادن نارها.

روى أصحاب التراجم قصة إسلامه العجيبة، وتدرجه من دينه إلى النصرانية إلى الإسلام حتى أطلق عليه الباحث عن الحقيقة، وأول مشاهده مع الرسول \_ صلًى الله عليه وسلَّم \_ يوم الخندق، وهو الذي أشار بحفره، ولم يتخلف عن مشهد بعده، فضائله كثيرة، مات \_ رضي الله عنه \_ سنة ٣٥هـ في خلافة عثمان \_ رضي الله عنه \_ .

انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٢٠/٢؛ والاستيعاب: هامش الإصابة ٣٥/٢؛ وتهذيب التهذيب ١٠٣٤؛ والرياض المستطابة ص١٠٣.

٥) سقطت (سنة) من أ، س، ك وألحقناها من ط.

<sup>(</sup>٦) سقطت (سنة) من أ، س، ك وألحقناها من ط.

<sup>(</sup>٧) سورة الكهف: الآية ٢٥.

#### فصل

وأما قولهم: نعلم (١) أن الله عدل وليس من عدل أن يطالب أمة يوم القيامة باتباع إنسان لم يأتِ إليهم ولا وقفوا له على كتاب بلسانهم ولا من جهة داع من قبله، فيقال الجواب من وجوه:

أحدها: أن هذا الكلام لا يجوز أن يقوله من كتب هذا الكتاب ولا أحد يفهم بالعربية \* فإن هؤلاء يفهمون هذا الكتاب بالعربية \*(٢) وقد قرءوه وناظروا بما فيه، وإذا كانوا مع ذلك يفهمون بغير العربية كان ذلك أبلغ في قيام الحجة عليهم، فإنهم يمكنهم فهم ما قال بالعربية وتفهيم (٣) ذلك لقومهم باللسان الأخر.

الثاني<sup>(1)</sup>: كما<sup>(0)</sup> أنهم يفهمون ما في كتبهم الرومية، والسريانية والقبطية، وغيرها ويترجمونها للعرب من النصارى بالعربية، فإذا قامت الحجة على عرب النصارى باللسان الرومي فلأن تقوم على الروم باللسان العربي أولى، فإن اللسان العربي أكثر انتشاراً في العالم من اللسان الرومي، والناطقون به بعد ظهور الإسلام أكثر من الناطقين بغيره وهو أكمل بياناً وأتم تفهماً.

ردَ زعمهم بأنُّ عَــدُل الله

يقتضى أن لا

يطالبوا بـاتباع إنسان لم يأتِ

إليــــهم

<sup>(</sup>١) في ك، ط (ونعلم).

<sup>(</sup>٢) ما بين النجمتين ساقط من أ، وزدناه من هامش النسختين س، ك، ومن ط.

<sup>(</sup>٣) في س، ك (ويفهم).

<sup>(</sup>٤) في ط (الوجه الثاني). (٥) سقطت (كما) من س، ك، ط.

وحينئذٍ فيكون وصول المعاني به إلى غير أهل لسانه أيسر لكمال معناه ولكثرة العارفين به، وهؤلاء علماء النصارى يقرءون كتب الطب والمحساب والفلسفة وغير ذلك باللسان العربي مع أن مصنفيها كانوا عجماً من رومي ويوناني وغير ذلك، فما المانع أن يقرأ القرآن العربي وتفسيره وحديث النبي \_ صلًى الله عليه وسلَّم \_ باللسان العبري؟ مع أنه أخذ عن الرسول بالعربي فهو أولى بأن يعرف به مراد المتكلم به.

الوجه الثالث: أن يقال الناس لهم في عدل الله ثلاثة أقوال، قيل: كل ما يكون مقدوراً فهو عدل، وقيل: العدل منه نظير العدل من عباده، وهما قولان ضعيفان وقيل: من عدله أن يجزي المحسن بحسناته لا(١) ينقصه شيئاً منها ولا يعاقبه بلا ذنب.

ومعلوم أنه إذا أمر العبد بما يقدر عليه كان جائزاً باتفاق طوائف أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى، وإن كان الفعل مكروها للإنسان فإن الجنة حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وقد كلفت بنو إسرائيل والنصارى من الأعمال ما هو مكروه لهم وشاق عليهم، فكيف يمتنع أن يأمرهم وينهاهم بلغة يبين بعض المسلمين معناها لهم (٢) والعرب الذي نزل القرآن بلسانهم طبقوا الأرض، ومنهم نصارى لا يحصون، فكل من عرف بالعربية من النصارى أمكنه فهم ما يقال بالعربي، ومن كان منهم رومياً كان له أسوة من أسلم من سائر طوائف الأعاجم كالفرس، والترك، والهند، والبربر، والحبشة، وغيرهم وهو متمكن من معرفة ما أمره الله (٣) والعمل به، كما يمكن هؤلاء كلهم، بل

<sup>(</sup>١) في ط (ولا).

<sup>(</sup>٢) سقطت (لهم) من أ.

 <sup>(</sup>٣) في ط (أمره الله به).

الروم أقدر على ذلك من غيرهم، فلأي وجه يمتنع أن يأمرهم الله بذلك؟ وما لا يتم الواجب إلا به إذا كان مقدوراً للعبد، فعليه أن يفعله باتفاق أهل الملل: المسلمين، واليهود، والنصارى.

وإنما<sup>(۱)</sup> تنازع الناس فيه هل يسمى واجباً؟ فقيل: يسمى واجباً، وقيل: لا يسمى واجباً، فإن الأمر لم يقصده بالأمر وقد لا يخطر بباله إذا كان الآمر مخلوقاً.

قال هؤلاء (٢): ولأن الواجب ما يذم تاركه شرعاً، أو يعاقب تاركه شرعاً، أو ما يستحق تاركه الذم شرعاً، أو ما يكون تركه سبباً للذم أو العقاب، وقالوا(٤): وما لا يتم الواجب إلا به لا يستحق تاركه الذم والعقاب، فإن الحج إذا وجب على شخصين أحدهما بعيد والآخر قريب ولم يفعلاه لم تكن عقوبة البعيد على الترك أعظم من عقوبة القريب، مع أن المسافة التي لا بد لهما من قطعها أكثر.

وكذلك من وجب عليه قضاء دينه من غير احتياج إلى بيع شيء من ماله ليست عقوبته على الترك بأقل من عقوبة من يحتاج إلى بيع مال له ليقضي به دينه.

وفصل الخطاب أن ما لا يتم الواجب إلا به هو من لوازم وجود الواجب، ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع، فالمأمور به لا يمكن فعله إلا بلوازمه، والمنهي عنه لا يمكن تركه إلا بترك ملزوماته، لكن هذا الملزوم لزوم عقلي أو عادي، فوجوبه وجوب عقلي عادي، لا أن الأمر

<sup>(</sup>١) في س، ك (وإنما ما)، وفي ط (وإن ما).

<sup>(</sup>۲) سقطت (هؤلاء) من ط.

<sup>(</sup>٣) في هامش نسختي س، ك، وفي ط زيادة (أو العقاب).

<sup>(</sup>٤) في س، ك، ط (قالوا) بدون واو.

نفسه قصد إيجابه والذم والعقاب على تركه.

وتنازع الناس هل يقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، سواء كان وجوبه شرعياً أو عقلياً؟ أو يحتاج أن يقال ما لا يتم الواجب إلا بــه وكان مقدوراً للمكلف فهو واجب؟

فالجمهور أطلقوا العبارة الأولى، وبعض المتأخرين قيدوها بالقدرة(١) ولا حاجة إلى ذلك. فإن ما لم يكن مقدوراً ينتفي الوجوب مع انتفائه فيكون شرطاً في الوجوب لا في فعل الواجب والجمهور قالوا: ما لا يتم الواجب إلا به فإنه يجب.

والمقصود هنا: أن الله إذا أوجب على العباد شيئاً واحتاج أداء (٢) الواجب إلى تعلم شيء من العلم كان تعلمه واجباً فإذا كان معرفة العبد لما أمره (٣) الله به تتوقف على أن يعرف معنى كلام تكلم به بغير لغته وهو قادر على تعلم معنى تلك الألفاظ التي ليست بلغته أو على معرفة ترجمتها بلغته وجب عليه تعلم ذلك.

ولو جاءت رسالة من ملك إلى ملك بغير لسانه، لطلب من يترجم مقصود الملك المرسل ولم يجز أن يقول: أنت لم تبعث إليً من يخاطبني بلغتي مع<sup>(1)</sup> قدرته على أن يفهم مراده بالترجمة، فكيف يجوز أن يقال ذلك لرب العالمين؟ ولو أمر به<sup>(0)</sup> بعض الملوك بعض رعاياه وجنوده بلغته وهم قادرون على معرفة ما أمرهم به إما بتعلم لغته وإما

<sup>(</sup>١) في ط (بالمقدور).

<sup>(</sup>٢) سقطت (أداء) من ك.

<sup>(</sup>٣) في أ (أمن).

<sup>(</sup>٤) في ط (من) بدل (مع).

<sup>(</sup>٥) سقطت (به) من ك، ط.

بمن يترجم لهم ما قاله لم يكن ذلك ظلماً (١)، فكيف يكون ظلماً من رب العالمين مع أنه ليس بظلم من المخلوقين؟

ولو وجب لبعض الرعية حق على بعض أو ظلم بعضهم بعضاً لوجب على الملك أن ينصف المظلوم ويرسل إلى الظالم من يأمره بالعدل والإنصاف، ويعاقبه إذا لم ينصف إذا كان الظالم متمكناً من معرفة أمر الملك بالترجمة أو غيرها وهذا هو العدل، ليس العدل أن يترك الناس ظالمين في حق الله وحق عباده والله \_ تعالى \_ أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط كما قال \_ تعالى \_ :

﴿ لَقَدَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُدُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ . . . ﴾ (٢) .

فليس لأحد ممن أرسل إليه رسول وهو قادر على معرفة ما أرسل به إليه بالترجمة أو<sup>(٣)</sup> غير الترجمة أن يمتنع من شرع الله الذي أنزله (٤)، وهو القسط الذي بعث به رسوله لكون الرسول ليس لغته لغته، مع قدرته على أن يعرف مراده بطرق متعددة.

والناس في مصالح دنياهم يتوسل أحدهم إلى معرفة مراد الآخر بالترجمة وغيرها فيتبايعون، وبينهم ترجمان يبلغ بعضهم عن بعض، ويتراسلون في عمارة بالادهم، وأغراض نفوسهم بالتراجم الذين يترجمون لهم، وأمر الدين أعظم من أمر الدنيا، فكيف لا يتوسلون إلى معرفة مراد بعضهم من بعض؟! وكيف يكون أمر الدنيا أهم من أمر الدين إلاً عند من أغفل الله قلبه عن ذكر ربه، واتبع هواه وأعرض عن

<sup>(</sup>١) في ط (لم يكن ظلماً ذلك).(٣) في أ (و).

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد: الآية ٢٥. (٤) في أ (نزله).

ذكر ربه(١)، ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم.

قال \_ تعالى \_ :

﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِ نَا وَلَوْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴾ (١).

وقال<sup>(٣)</sup> \_ تعالى \_ :

﴿ وَآصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْعَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَةً وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا فَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ فُوطًا ﴾ (٤).

الوجه الرابع: أنه من العجب أن تعد النصارى مثل هذا ظلماً خارجاً عن العدل، وهم قد نسبوا إلى الله من الظلم العظيم على هذا الأصل ما لم ينسبه إليه أحد من الأمم كما سبوه وشتموه، مسبة ما سبه إياها أحد من الأمم فهم من أبعد الأمم عن توحيده وتمجيده، وحمده، والثناء عليه؛ وذلك أنهم يزعمون أن آدم لما أكل من الشجرة غضب الرب عليه وعاقبه، وأن تلك العقوبة بقيت في ذريته إلى أن جاء المسيح وصلب، وأنه كانت الذرية في حبس إبليس، فمن مات منهم ذهبت روحه إلى جهنم في حبس إبليس حتى قالوا ذلك في الأنبياء: نوح وإبراهيم، وموسى، وداود، وسليمان، وغيرهم.

ومعلوم أن إبراهيم كان أبوه كافراً ولم يؤاخذه الله بذنب أبيه فكيف

<sup>(</sup>١) سقطت جملة (واتبع هواه وأعرض عن ذكر ربه) من ك.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم: الآية ٢٩، وفي س، ك (ذلك مبلغهم من العلم).

<sup>(</sup>٣) في ك (قال).

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف: الآية ٢٨. وانظر في سبب نزول هذه الآية في أسباب النزول للواحدي ص ٢٢٤، ٢٧٥؛ ولباب النقول للسيوطي ص ٩٩.

ردِّ عــقــِــدة النَّصــارى في الصَّلْبوالفِداء

يؤاخذه بذنب آدم وهو أبوه الأبعد هذا لو قُدِّر أن آدم لم يتب، فكيف وقد أخبر الله عنه بالتوبة؟ ثم يزعمون أن الصلب الذي هو من أعظم الذنوب والخطايا به خلص الله آدام وذريته من عذاب الجحيم، وبه عاقب إبليس مع أن إبليس ما زال عاصياً لله مستحقاً للعقاب من حين امتنع من السجود لآدم ووسوس لآدم إلى حين مبعث المسيح والرب قادر على عقوبته، وبنو آدم لا عقوبة عليهم في ذنب أبيهم، فمن كان قولهم مثل هذه الخرافات التي هي مضاحك العقلاء، والتي لا تصلح أن تضاف إلى أجهل الملوك وأظلمهم، فكيف يدعون مع هذا أنهم يصفون الله بالعدل، ويجعلون من عدله أنه لا يأمر الإنسان بتعلم ما يقدر على تعلمه، وفيه صلاح معاشه، ومعاده، ويجعلون مثل هذا موجباً لتكذيب كتابه، ورسله، والإصرار على تبديل الكتاب الأول، وتكذيب الكتاب الأخر وعلى أنه يتضمن مخالفة موسى، وعيسى، وسائر الأنبياء والرسل؟

والنصارى يقولون: إن المسيح الذي هو عندهم اللاهوت والناسوت جميعاً إنما مكن (١) الكفار من صلبه ليحتال بذلك على عقوبة إبليس، قالوا: فأخفى نفسه عن إبليس لئلا يعلم، و(٢)مكن أعداءه من أخذه وضربه، والبصاق في وجهه، ووضع الشوك على رأسه وصلبه وأظهر الجزع من الموت وصار يقول: يا إلهي لم سلطت أعدائي علي ليختفي (٣) بذلك عن إبليس، فلا يعرف إبليس أنه الله أو ابن الله ويريد إبليس أن يأخذ روحه إلى الجحيم كما أخذ أرواح نوح، وإبراهيم،

<sup>(</sup>١) في س (تمكن).

<sup>(</sup>٢) في ك، ط (قالوا أو أمكن)، وفي س (تمكن).

<sup>(</sup>٣) في ك، ط (ليخفي).

وموسى وغيرهم من الأنبياء والمؤمنين (١)، فيحتج عليه الرب، حينئذٍ ويقول: بماذا استحللت يا إبليس أن تأخذ روحي؟ فيقول له إبليس: بخطيئتك، فيقول ناسوتي: لا خطيئة له كنواسيت الأنبياء، فإنه كان لهم خطايا استحقوا بها أن تؤخذ (٢) أرواحهم إلى جهنم، وأنا لا خطيئة لي.

وقالوا: فلما أقام الله الحجة على إبليس جاز للرب حينئذٍ أن يأخذ إبليس ويعاقبه ويخلص ذرية آدم من إذهابهم إلى الجحيم، وهذا الكلام فيه من الباطل ونسبة الظلم إلى الله ما يطول وصفه، فمن هذا قوله: فقد قدح في علم الرب وحكمته وعدله قدحاً ما قدحه فيه أحد، وذلك من وجوه:

أحدها: أن يقال: إبليس إن كان أخذ الذرية بذنب أبيهم فلا فرق بين ناسوت المسيح وغيره، وإن كان بخطاياهم فَلَمْ يأخذهم بذنب أبيهم، وهم قالوا: إنما أخذهم بذنب آدم.

الثاني: أن يقال من خلق بعد المسيح من الذرية كمن خلق قبله فكيف جاز أن يمكن إبليس من الذرية المتقدمين دون المتأخرين، وكلهم بالنسبة إلى آدم سواء، وهم أيضاً يخطئون أعظم من خطايا الأنبياء المتقدمين، فكيف جاز تمكين (٣) إبليس من عقوبة الأنبياء المتقدمين، ولم يمكن من عقوبة الكفار والجبابرة الذين كانوا بعد المسيح؟

الوجه الثالث: أن يقال أخذ إبليس لذرية آدم وإدخالهم جهنم: إما أن يكون ظلماً من إبليس، وإما أن يكون عدلاً، فإن كان عدلاً

<sup>(</sup>١) في س (والمتقين).

<sup>(</sup>٢) في س، ك، ط (تأخذ).

<sup>(</sup>٣) في أ، س، ك (تمكن).

فلا لوم على إبليس، ولا يجوز أن يحتال عليه ليمتنع من العدل الذي يستحقه بل يجب تمكينه من المتأخرين والمتقدمين(١).

وإن كان ظلماً فلم لا يمنعه الرب منه قبل المسيح؟

فإن قيل: لم يقدر فقد نسبوه إلى العجز، وإن قيل: قدر على دفع ظلم إبليس ولم يفعله فلا فرق بين دفعه في زمان دون زمان، إن<sup>(٢)</sup> جاز ذلك جاز في كل زمان وإن امتنع امتنع في كل زمان.

الوجه الرابع: أن إبليس إن كان معذوراً قبل المسيح فلا حاجة إلى عقوبته ولا ملام (٣) عليه، وإن لم يكن معذوراً استحق العقوبة ولا حاجة إلى (٤) أن يحتال عليه بحيلة تقام بها الحجة عليه.

الوجه الخامس: إنه بتقدير أنه لم يقم عليه الحجة (٥) قبل الصلب فلم يقم عليه حجة (٦) بالصلب، فإنه يمكنه أن يقول أنا ما علمت أن هذا الناسوت هو ناسوت الرب، وأنت يا رب قد أذنت لي أن آخذ جميع ذرية آدم فأوديهم إلى الجحيم، فهذا واحد منهم، وما علمت أنك أو ابنك اتحد به، ولو علمت ذلك لعظمته فأنا معذور في ذلك فلا يجوز أن تظلمني.

الوجه السادس: أن نقول(٧) أن إبليس يقول حينئذٍ: يا رب فهذا

<sup>(</sup>١) في ك، ط (من المتقدمين والمتأخرين).

<sup>(</sup>٢) في ك، ط (أو).

<sup>(</sup>٣) في س، ك، ط (يلام).

<sup>(</sup>٤) سقطت (إلى) من ك، ط.

<sup>(</sup>٥) في س، ك، ط (حجة).

<sup>(</sup>٦) سقطت (حجة) من س، ك، ط.

<sup>(</sup>٧) (أن نقول) ساقطة من أ، س.

الناسوت الواحد أخطأت في أخذ روحه لكن سائر بني آدم الذين بعده لي أن أحبس أرواحهم في جهنم كما حبست أرواح الذين كانوا قبل المسيح، إمابذنب أبيهم، وإما بخطاياهم أنفسهم وحيئة فإن كان ما يقوله النصارى حقاً فلا حجة لله على إبليس.

الوجه السابع: أن يقال هب أن آدم أذنب وبنوه أذنبوا بتزيين الشيطان، فعقوبة (١) بني آدم على ذنوبهم هي (١) إلى الله أو إلى إبليس؟ فهل يقول عاقل أن إبليس له أن يغوي بني آدم بتزيينه لهم ثم له أن يعاقبهم جميعاً بغير إذن من الله في ذلك (١)، وهل هذا القول إلاّ من (١) قول المجوس الثنوية الذين يقولون إن كل ما في العالم من الشر من اللذنوب والعقاب وغير ذلك هو من فعل إبليس لم يفعل الله شيئاً من ذلك، ولا عاقب الله أحداً على ذنب؟

ولا ريب أن هذا القول سرى إلى النصارى من المجوس، لهذا لا ينقلون هذا القول في كتاب منزل ولا عن أحد من الحواريين ولهذا كان المانوية دينهم مركباً من دين النصارى والمجوس، وكان رأسهم ماني (٥) نصرانياً مجوسياً فالنسب بين النصارى والمجوس (٦) ، بل وسائر المشركين نسب معروف(٧).

<sup>(</sup>١) في س (وعقوبة).

<sup>(</sup>۲) في أ، س (هو)، وصححناه من ك، ط.

<sup>(</sup>٣) في س، ك، ط (له في ذلك).

<sup>(</sup>٤) في س (من جنس قول).

<sup>(</sup>٥) سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>٦) سقطت (المجوس) من ك.

 <sup>(</sup>٧) عقد الشيخ محمد أبو زهرة فصلًا في كتابه (مقارنة الأديان ــ الديانات القديمة) قــارن
 فيه بين البوذية والنصرانية، وبيَّن أوجه الاتفاق، والصلة القائمة بينهما من ص ٥٣ ــ =

الوجه الشامن: أن يقال إبليس عاقب بني آدم وأدخلهم جهنم بإذن الله أو بغير إذنه؟

إن قالوا بإذنه، فلا ذنب له ولا يستحق أن يحتال عليه ليعاقب ويمتنع، وإن كان بغير إذنه فهل جاز في عدل الله أن يمكنه من ذلك أم لم يجز؟ فإن جاز ذلك في زمان جاز في جميع الأزمنة، وإن لم يجز في زمان لم يجز في جميع الأزمنة، فلا فرق بين ما قبل المسيح وما بعده.

الوجه التاسع: أن يقال هل كان الله قادراً (١) على منع إبليس وعقوبته بدون هذه الحيلة وكان ذلك عدلاً منه لو فعله أم لا؟ فإن كان ذلك مقدوراً له وهو عدل منه لم يحتج أن يحتال على إبليس ولا يصلب نفسه أو ابنه، ثم إن كان هذا العدل واجباً عليه وجب منع إبليس وإن لم يكن واجباً جاز تمكينه في كل زمان فلا فرق بين زمان وزمان.

وإن قيل: لم يكن قادراً على منع إبليس فهو تعجيز للرب عن (٢) منع إبليس، وهذا من أعظم الكفر باتفاق أهل الملل من جنس قول

<sup>=</sup> ٦٨. وهذا يعطينا صورة واضحة على مدى ما وصلت إليه النصرانية من تحريف وصل بها إلى درجة كبيرة من الأوهام والأساطير التي لا يقرها عقل ولا شرع، ويبين مدى عبث العابثين، وتحريف المحرفين، وانتحال المبطلين حيث تحولت إلى عقيدة وثنية منافية لملة أبينا إبراهيم الخليل \_ عليه السلام \_ ، وجميع الرسل من قبل ومن بعد، ولذلك يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿يُضَاهِئُونَ قُوْلَ اللَّذِينَ كَفَرُوا﴾. وانظر: كتاب أديان الهند الكبرى في سلسلة مقارنة الأديان للدكتور أحمد شلبي، الجزء الرابع ص ٢٠٣، ٢٠٣ \_ ٢٧٣، وكتاب الشيخ محمد رشيد رضا «عقيدة الصلب والفداء» ص ١٦٣، والمسيح في مصادر العقائد المسيحية لأحمد عبد الوهاب ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>١) في أ (قادر)، وصوبناه من سائر النسخ. (٢) في ك، ط (علي).

الثنوية الذين يقولون: لم يكن يقدر النور أن يمنع الظلمة(١) من الشر، ومن جنس قول ديمقراطيس(٢) والحنانين(٣) الذين يقولون: لم يمكن(٤) واجب الوجود أن(٩) يمنع النفس من(١) ملابسه الهيولي(٧) بل تعلقت النفس بها بغير اختياره.

الوجه العاشر: أن ما فعله به الكفار اليهود الذين صلبوه (^) طاعة لله أو معصية فإن كان طاعة لله: استحق اليهود الذين صلبوه أن يثيبهم ويكرمهم على طاعته كما يثيب سائر المطيعين له، والنصارى متفقون على أن أولئك من أعظم الناس إثماً \_ وهم من شر الخلق \_ وهم يستحلون من (٩) دمهم ولعنتهم ما لا يستحلونه من غيرهم، بل

<sup>(</sup>١) في ك، ط (العالم)، وفي س (الظلم)، وما أثبتناه من أ.

<sup>(</sup>٢) فيلسوف من فلاسفة اليونان، وحكمائهم، وأطبائهم. ولد حوالي ٤٦٠ق. م، درس الفلسفة وأنشأ جيلًا من تلامذته، وكان ذا مال وشروة، ثم طوف في أنحاء الديار، واستقر به المقام أخيراً في أثينا له تصانيف في الطبعيات، وعلم الفلك، والسلوك والرياضيات والهندسة.

انظر: كتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماء ص ١٧٤ (ط السعادة بمصر)، وكتاب فلاسفة يونانيون من طاليس إلى سقراط للدكتور جعفر آل ياسين ص ١٢٨، ط ٢، ط١٩٥٥.

<sup>(</sup>٣) هكذا ورد في جميع النسخ، ولم أقف له على ترجمة، فلعل الاسم محرف والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في ك، ط (يكن).

<sup>(</sup>٥) في ك، ط (الذي) بدل (أن).

<sup>(</sup>٦) في س، ك، ط (عن).

<sup>(</sup>٧) سبق توضيح معنى الهيولي.

<sup>(</sup>A) في س (صلبوه هل كان) وفي ك، ط (صلبوه قد كان).

<sup>(</sup>٩) سقطت (من) من ط.

يبالغون في طلب اليهود، وعقوبتهم في آخر(۱) صومهم الأيام التي تشبه أيام الصليب، وإن كان أولئك اليهود عصاة لله فهل كان قادراً على منع منعهم من هذه المعصية أم لا؟ فإن لم يكن قادراً لم يكن قادراً على منع إبليس من ظلم الذرية في الزمن المستقبل وإن كان قادراً على منعهم من المعاصي ولم يمنعهم كان قادراً على منع إبليس بدون هذه الحيلة، وإذا(۲) كان حسناً منه تمكينهم من هذه المعصية كان حسناً منه تمكين إبليس من ظلم الذرية في الماضي والمستقبل فلا حاجة إلى الحيلة عليه.

واعلم: أن الوجوه الدالة على فساد دين النصارى كثيرة جداً، وكلما تصور العاقل مذهبهم، وتصور لوازمه، تبين له فساده، لكن المقصود هنا بيان تناقضهم في أنهم يقيمون عذر أنفسهم في ترك الإيمان بكتابه ورسوله ودينه لكونه \_ سبحانه \_ عدلاً لا يأمر(٣) الناس بما يعجزون عنه، وهو \_ سبحانه \_ لم يأمرهم إلا بما يقدرون عليه وقد نسبوا إليه من الظلم ما لم ينسبه إليه أحد من بني آدم يوضح هذا:

الوجه الحادي عشر: وهو أنه (٤) إما أن يقال (٩) في الظلم بقول (٦) الجهمية المجبرة الذين يقولون يفعل ما يشاء بلا حكمة ولا سبب

<sup>(</sup>۱) زاد في أهنا جملة سبق الإتيان بها قبل أسطر ولا مكان لها وهي (في آخر رأسهم ماني نصرانياً مجوسياً فالنسب بين النصارى والمجوس بل وسائر المشركين معروف)، ويبدو أن هذا سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) في ك، ط (وإن).

<sup>(</sup>٣) في س (لا يأمرون).

<sup>(</sup>٤) سقطت (أنه) من ك، ط.

<sup>(</sup>٥) في ك، ط (تقول).

<sup>(</sup>٦) في ك، ط (كما تقول).

ولا مراعاة عدل، وإما أن يقال بقول القدرية أنه يجب عليه العدل الذي يجب على المخلوقين، وإما أن يقال هو عادل منزه عن الظلم ولكن ليس عدله كعدل المخلوق، فهذه أقوال الناس الثلاثة.

فإن قيل بالأول: جاز أن يسلط إبليس على جميع الذرية بلا ذنب وأن يعاقبهم جميعاً بلا ذنب، ولا حاجة حينئذٍ إلى الحيلة على إبليس.

وإن قيل بالثاني: فمعلوم أن الواحد من الناس لوعلم أن بعض مماليكه أمر(١) غيره بذنب يكرهه السيد ففعله كان العدل منه أن يعاقب الآمر والمأمور جميعاً.

وأما تسليطه للآمر على عقوبة المأمور فليس من العدل وكذلك تسليط الآمر الظالم على جميع ذرية المأمور الذين لم يذنبوا ذنب أبيهم ليس من العدل.

وإن قيل: بل هـو استحق أن يستعبدهم لكـون أبيهم أطاعـه قيل: فحينئـذٍ يستحق أن يأسـر الأولين والآخرين فـلا يجوز أن يمنـع من حقـه بالاحتيال عليه.

وإن قيل: إنما يستحق أخذهم خطاياهم، قيل: فله أن يأخذ الأولين والآخرين.

وإن قيل: هو لما طلب أخذ روح ناسوت المسيح منع بهذا الذنب؟ قيل: هذا إن كان ذنباً فهو أخف ذنوبه فإنه لم يعلم أنه (٢) ناسوت الإله وإذا (٣) استحق الرجل أن يسترق أولاد غيره فطلب رجلاً

<sup>(</sup>١) في ك، ط (أمره).

<sup>(</sup>۲) سقطت (أنه) من س.

<sup>(</sup>٣) في ط (فإذا).

ليسترقه لظنه أنه منهم، ولم يكن منهم لم يكن هذا ذنباً يمنع استرقاق الباقين.

وإن قيل: إن عدل الرب ليس كعدل المخلوقين بل من عدله أن لا ينقص أحداً من حسناته ولا يعاقبه إلا بذنبه لم يجز حينتُذ أن يعاقب ذرية آدم بذنب أبيهم، ولم يجز أن يعاقب الأنبياء الذين ليس لهم ذنب إلا ذنب تابوا منه بذنب غيرهم فإن (١) الأنبياء معصومون أن يقروا على ذنب، فكل من مات منهم مات وليس له ذنب يستحق عليه العقوبة فكيف يعاقبون بعد الموت بذنب أبيهم إن قدر أنه مات مصراً على الذنب مع أن هذا تقدير باطل، ولوقدر أن الأنبياء لهم خطايا يستحقون بها العقوبة بعد الموت وتسليط إبليس على عقوبتهم مع أن هذا تقدير باطل، فمن بعد المسيح من غير الأنبياء أولى بذلك، فكيف يجوز في العدل الذي يوجب التسوية بين (١) المتماثلين عقوبة الأنبياء ومنع عقوبة من هو دونهم بل من (١) هو من الكفار؟

الوجه الثاني عشر: أن الرب إذا قصد بهذا دفع ظلم إبليس فهلا اتحد بناسوت بعض أولاد آدم ليحتال على إبليس فيمنعه من ظلم من تقدم، فإن المنع من الشر الكثير أولى من المنع من الشر القليل، أتراه ما كان يعلم أن إبليس يعمل هذا الشر كله؟ فهذا تجهيل له، أو كان يعرف(٤) وعجز عن دفعه فهذا تعجيز له، ثم ما الفرق بين زمان وزمان؟ أم كان ترك منعه عدلاً منه فهو عدل في كل زمان؟

 $\bullet$ 

<sup>(</sup>١) في س (وأن) وفي ك، ط (بأن).

<sup>(</sup>٢) في أ (مـن)، وما أثبتناه من سائر النسخ هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) سقطت (من) من س. (٤) في ك، ط (يعترف).

## فصل

وأما تفسيرهم لقوله \_ تعالى \_ : ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسَلَكِمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْـهُ وَهُوَفِى ٱلْآخِـرَةِ مِنَ ٱلْخَلسرينَ ﴾ (١).

السردَ عسلى النُصارى في

دعواهم أنَّ مَنْ

فــي قــولــه ــ تعالى ــ :

﴿وَمَنْ يبسَنعَ غَيْرَ الإسْلَام

دِينا . . ﴾

تقتضي العرب

بأن مراده قومه كما قالوا.

وأما قوله(٢) ــ تعالى ــ :

﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن بُقْبَلَ مِنْـهُ وَهُوَفِى ٱلْآخِـرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ﴾ .

يريد بحسب مقتضى العدل قومه الذين أتاهم بلغتهم لا غيرهم ممن لم يأتهم بما جاء فيه (٣).

فيقال لهم من فسر مراد متكلم: أي متكلم كان بما يعلم الناس أنه خلاف مراده فهو كاذب مفتر عليه، وإن كان المتكلم من آحاد العامة، ولو كان المتكلم من المتنبئين الكذابين، فإن من عرف كذبه إذا تكلم بكلام وعرف مراده به لم يجز أن يكذب عليه، فيقال: أراد كذا

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآية ٨٥.

<sup>(</sup>٢) من قوله: (وأما قوله \_ تعالى \_ إلى آخر الآية/ ساقط من س).

<sup>(</sup>٣) في ط (به).

وكذا فإن الكذب حرام قبيح على كل أحد سواء كان صادقاً أو كاذباً، فكيف بمن يفسر مراد الله ورسوله بما يعلم كل من خبر حاله علماً ضرورياً أنه لم يرد ذلك بل يعلم علماً ضرورياً أنه أراد العموم؟

فإن قوله \_ تعالى \_ : ﴿وَمَن يَبْتَغُ غَيْرِ الْإِسْلَامِ دَيْنَا (٢). . ﴾ صيغة عامة، وصيغة «من» الشرطية من أبلغ صيغ العموم كقوله \_ تعالى \_ :

﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَاكُ مِنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَاكُ مِنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ يَعْمَلُ مِثْقَالُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ يَعْمَلُ مِثْقَالُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ يَعْمَلُ مِثْقَالُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ يَعْمَلُ مِثْقَالُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ يَعْمَلُ مِثْقَالُ اللهِ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

ثم إن سياق الكلام يدل على أنه أراد أهل الكتاب وغيرهم، فإن هذا في سورة آل عمران في أثناء مخاطبته لأهل الكتاب ومناظرته للنصارى، فإنها نزلت لما قدم على النبي \_ صلًى الله عليه وسلَّم \_ وفد نجران النصارى، وروى أنهم كانوا ستين راكباً، وفيهم السيد، والأيهم، والعاقب، وقصتهم مشهورة معروفة كما تقدم ذكرها(٣).

وقد قال قبل هذا الكلام بذم دين النصارى الذي (٤) ابتدعوه وغيروا به \* دين المسيح ولبسوا الحق الذي بعث به المسيح بالباطل الذي ابتدعوه

<sup>(</sup>١) سورة الزلزلة: الأيتان ٧، ٨.

<sup>(</sup>۲) جاءت هذه الآية: ﴿وَمِن يَبِتَغُ غَيْرِ الْإِسلامِ...﴾ الآية بعد قوله \_ تعالى \_ : ﴿أَفْغَيْرِ دَيْنَ الله يَبْغُونَ...﴾ الآية ٨٣ من آل عمران، قال ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ أختصم أهل الكتابين إلى رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ فيما اختلفوا بينهم من دين إبراهيم، كل فرقة زعمت أنها أولى بدينه فقال النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ كلا الفريقين برىء من دين إبراهيم فغضبوا، وقالوا والله ما نرضى بقضائك، ولا نأخذ بدينك، فأنزل الله \_ تعالى \_ : ﴿أَفْغِيرُ دِينَ الله يَبْغُونَ...﴾.

انظر: أسباب النزول للواحدي ص ٨٦، ٨٣. (٣) تقدم ذكرها، وتخريجها من مظانها في أول الكتاب.

<sup>(</sup>٤) في ط (الذين).

حتى صار دينهم مركباً من حق وباطل، واختلط أحدهما بالآخر فلا يكاد يوجد معه من يعرف ما نسخه المسيح من شريعة التوراة مما أقره والمسيح قرر أكثر شرع التوراة، وغير المعنى، وعامة النصارى لا يميزون ما قرره مما غيره فلا يعرف دين المسيح \*(١).

قال \_ تعالى \_ :

﴿ مَاكَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيهُ اللّهُ الْكِتنبَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَ اذَاتِي مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيِّ نَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِئنَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿ اللّهِ الْمُرَكُمُ أَن تَنْخِذُوا الْلَكَيْكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَا بَالْأَيْا مُرَكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَإِذْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (٢).

فقد بين أن من اتخذ الملائكة والنبيين أرباباً فهو كافر، فمن اتخذ من دونهم أرباباً كان أولى بالكفر، وقد ذكر أن النصارى اتخذوا من هو دونهم أرباباً بقوله ـ تعالى ـ :

﴿ اَتَّكَذُوٓ الْمُحَكَارَهُمْ وَرُهْبَكَنَهُمْ أَرْبَكَابًا مِن دُونِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ثم قال ـ تعالى \_ في سورة(١) آل عمران:

﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّئَ لَمَّا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَبِّ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ

<sup>(</sup>١) ما بين النجمتين من قوله (دين المسيح ولبسوا به الحق. . . إلى قوله فـ الا يعرف دين المسيح) ساقط من أ وبعضه ساقط من ك، وما أثبتناه من نسخة س، ط.

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران: الآيتان ۷۹، ۸۰.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة: الآية ٣١.

<sup>(</sup>٤) سقطت (سورة) من أ، س، ك.

جَآءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ ءَأَقَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمُ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنَامَعَكُم مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ﴾(١) .

قال ابن عباس وغيره من السلف: ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه (\*)، والآية تدل على ما قالوا، فإن قوله \_ تعالى \_ :

﴿ وَإِذْ أَخَذَا لَلَّهُ مِيثَلَقَ ٱلنَّبِيِّتِ ﴾: يتناول جميع النبيين.

﴿ . . لَمَا عَاتَ يُتُكُمُ مِنْ كِتَبِوَحِكُمَةٍ ثُمَّ جَاءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَ بِهِ - وَلَتَنصُرُنَةً فَي . . . ﴾ (٧) .

وهذه اللام الأولى تسمى: اللام الموطئة للقسم، واللام الثانية تسمى: لام جواب القسم، والكلام إذا اجتمع فيه شرط وقسم وقدم القسم سد جواب القسممسد جواب الشرط، والقسم كقوله \_ تعالى \_ :

﴿ لَمِنْ أُخْرِجُوا لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُوا لَا يَصُرُونَهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لَكُولُ كَا يَضُرُوهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لَكُولُ كَا يُعَرِّرُونَ ﴾ (٣).

ومنه قوله ـ تعالى ـ :

﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَ لَيْهَ لَيْ اللَّهَ لَيْ اللَّهَ لَيْ اللَّهَ لَيْ اللَّهَ لَيْ اللَّهَ لَيْ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللللْمُ الللللِّلْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآية ٨١.

<sup>(\*)</sup> أخرجه ابن جرير بسنده عن ابن عباس، وعن علي بن أبي طالب، وعن عكرمة، وعن السدي. انظر: تفسير ابن جرير الطبري ٣/٣٣٦ ـ ٣٣٧ (مجلد ٣)؛ وانظر تفسير ابن كثير ٢٧٧/١ ـ ٣٧٨، تفسير آية ٨١: آل عمران، وفتح القدير للشوكاني (٣) سورة الحشر: الآية ١٢.

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران: الآية ۸۱.

#### وقوله:

﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَإِن جَآءَتُهُمْ ءَايَّةٌ لَيُوْمِنُنَّ بِهَأْ . . . ﴾ (١) .

## وقوله:

﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَأَيْمَكِنِهِمْ لَهِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرِجُنَّ قُل لَّا نُقُسِمُواْ . . . > (٢) .

## وقوله:

﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَيِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأَمُمَ مَا لَكُونُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

#### ومنه قوله:

﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ . . . ﴾ (1) .

## (وقوله)<sup>(ه)</sup> :

﴿ وَلَإِن سَكَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَاكُنَّا نَخُوضُ وَتَلْعَبُ . . . ﴾ (١) .

## (وقوله)<sup>(۷)</sup>:

﴿ لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَارَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِسِرِينَ . . . ﴾ (١).

و لَين لَرْ يَنكِهِ الْمُنكِفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَالْمُرْجِفُونَ فِي فَلُوبِهِم مَّرَضُ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَكَ بِهِمْ . . . ﴾ (٩) .

(٣) سورة فاطر: الآية ٤٢.

(٤) سورة لقمان: الآية ٢٥.

(A) سورة الأعراف: الآية ١٤٩.(٩) سورة الأحزاب: الآية ٦٠.

171

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النور: الآية ٥٣.

<sup>(</sup>٥) سقطت (وقوله) من جميع النسخ عدا ط.

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة: الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٧) سقطت (وقوله) من جميع النسخ عدا ط.

وقوله(١):

﴿ وَلَيِن شِئْنَا لَنَذْهَ بَنَّ بِٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ . . . ﴾ (٢) .

وقوله:

﴿ . . وَإِن لَمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ (٣) .

وقوله:

﴿ وَلَبِن لَّمْ يَفْعَلْ مَآءَا مُرُهُ لِيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِنَ ٱلصَّنغِرِينَ . . . ﴾ (١٠) .

وقوله(٥):

﴿ وَلَيِن جِنْنَهُم بِنَا يَةٍ لِّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ أَإِنْ أَسْمُ لِلَّامُبْطِلُونَ ﴾ (١).

وقوله:

﴿ وَلَيِن جَاءَ نَصْرُمِّن زَيِّكِ لَيَقُولُنَ إِنَّاكُنَّا مَعَكُم مَن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وقوله:

﴿ وَلَهِنَ أَخَرُنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰٓ أُمَّةِ مَعَدُودَةٍ لَيَقُولُنَ مَا يَحْدِسُهُ مَنْ ... ﴾ (^) . ومثل هذا كثير وحيث لم (^) يذكر القسم فهو محذوف مراد تقدير

<sup>(</sup>١) (وقوله) ساقطة من جميع النسخ عدا ط.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء: الآية ٨٦.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: الآية ٧٣.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف: الآية ٣٢.

<sup>(</sup>٥) في ط (قوله تعالى).

<sup>(</sup>٦) سورة الروم: الآية ٥٨.

<sup>(</sup>٧) سورة العنكبوت: الآية ١٠.(٨) سورة هود: الآية ٨.

<sup>(</sup>٩) سقطت (لم) من أ، وجاءت الجملة هكذا (وحيث ذكر القسم فهو محذوف مراد) وهي لازمة للسياق كما أثبتناها من س، ك، ط.

الكلام \_ والله \_ ﴿ لَإِنَّ أُخْرِجُواْ لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ . . . ﴾ \_ والله \_ ﴿ . . . وَلَإِن فَوَيْلُواْ لَا يَعْرُجُونَ مَعَهُمْ . . . ﴾ \_ والله \_ ﴿ . . . وَلَإِن فَوْيَلُواْ لَا يَنْصُرُونَهُمْ . . . ﴾ (١) .

ومن محاسن لغة العرب أنها تحذف من الكلام ما يدل المذكور عليه اختصاراً وإيجازاً، لا سيما فيما يكثر استعماله(٢) كالقسم، (وقوله)(٣):

# ﴿ . . . لَمَا عَاتَيْتُكُم مِن كِتَبٍ وَحِكُمَةٍ . . . ﴾ (1) .

هي ما الشرطية والتقدير، أي شيء أعطيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، ولا تكتفوا بما عندكم عما جاء به ولا يحملنكم ما آتيتكم من كتاب وحكمة على أن تتركوا متابعته، بل عليكم أن تؤمنوا به وتنصروه، وإن كان معكم من قبله من كتاب وحكمة فلا يغنيكم (٥) ما آتيتكم عما جاء به فإن ذلك لا ينجيكم من عذاب الله.

فدل ذلك على أنه (١) من أدرك محمداً من الأنبياء وأتباعهم وإن كان معه كتاب وحكمة فعليه أن يؤمن بمحمد وينصره كما قال:

﴿ . . . لَمَا ٓءَاتَيْتُكُم مِن كِتَبِ وَحِكُمةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمُا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَ بِهِ - وَلَتَنصُرُنَّهُ . . . ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١) سورة الحشر: الآية ١٢.

<sup>(</sup>۲) في س (استحاله) وهو تصحيف ظاهر.

<sup>(</sup>٣) سقطت (وقوله) من أ.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: الأية ٨١.

<sup>(</sup>٥) في س، ط (فلا تستغنوا بما) وسقط من قوله: (فلا يغنيكم) إلى (عــذاب الله) من ك.

<sup>(</sup>٦) في ط (أن).

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران: الآية ٨١.

وقد أقر الأنبياء بهذا الميثاق وشهد الله عليهم به كما قال \_ تعالى \_ :

﴿ . . . ءَأَقَرَرْتُدُ وَأَخَذُتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْدِى ۚ قَالُواْ أَقَرَرُنَا ۚ قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّهِدِينَ ﴾ (١) .

ثم قال \_ تعالى \_ :

﴿ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ (٢).

ثم قال \_ تعالى \_ :

﴿ أَفَغَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعُنَا وَكَالُمُ مُن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعُنَا وَكِيْهِ وَيُرْجَعُونَ ﴾ (٣).

ثم قال \_ تعالى \_ :

﴿ قُلُ ءَامَنَكَ الْمِاللَّهِ وَمَآ أُنْدِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنْدِلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَ إِسْمَعِيلَ مَا إِسْمَعُونَ وَ إِسْمَعِيلَ وَ النَّالِمُونَ وَ اللَّهُ مُسْلِمُونَ ﴾ (١٠).

ثم قال \_ تعالى \_ :

﴿ وَمَن يَنْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَدْمِرِينَ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآية ٨١.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: الآية ٨٢. وسقطت هذه الآية من أ.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: الآية ٨٣.

 <sup>(</sup>٤) سورة أل عمران: الآية ٨٤.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران: الآية ٨٥.

قالت (۱) طائفة من السلف (۲): لما أنزل الله هذه الآية قال من قـال من اليهود والنصارى نحن مسلمون. فقال ــ تعالى ــ:

﴿ . . . وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْمِينَتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا . . . ﴾ (٣) .

فقالوا: لا نحج. فقال ـ تعالى ـ :

﴿ . . . وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (١) .

فكل من لم ير<sup>(٥)</sup> حج البيت واجباً عليه مع الاستطاعة فهو كافر باتفاق المسلمين كما دل عليه القرآن.

واليهود والنصارى لا يرونه واجباً عليهم فهم من الكفار حتى أنه روى في حديث مرفوع إلى النبي \_ صلًى الله عليه وسلَّم \_ : «من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فليمت إن شاء (٦) يهودياً وإن شاء نصر انياً» (٧).

<sup>(</sup>١) في أ، س، ك (قال).

<sup>(</sup>٢) أخرج ابن جرير بسنده عن عكرمة، قال: لما نزلت: ﴿وَمَن يَبْتَعُ غَيْرِ الْإِسلامُ دَيْناً...﴾ الآية، قالت اليهود: فنحن مسلمون، قال الله \_عزوجل \_: لنبيه \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ قال لهم إن لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا، ومن كفر من أهل الملل فإن الله غني عن العالمين.

انظر: تفسير ابن جرير الطبري ٣٤١/٣ (المجلد الثالث) عند آية ٨٥ آل عمران.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: الآية ٩٧.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: الآية ٩٧.

<sup>(</sup>٥) في س، ك (يرا).

<sup>(</sup>٦) في ط (إن شاء الله).

٧) رواه الترمذي في كتاب الحج، باب التغليظ في ترك الحج ١٧٦/٣ (٨١٢) بسنده عن علي بن أبي طالب يرفعه. ثم قال: وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الموجه، وفي إسناده مقال. وهلال بن عبد الله \_ أحد رجال السند \_ مجهول والحارث يضعف في الحديث، وقد ذكر هذا ابن حجر أيضاً في كتابه تلخيص الحبير ٢٢٢/٢، ثم ذكر عدة طرق كلها ضعيفة، ثم قال: «وله طريق صحيحة إلا =

وهومحفوظ من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه (١) ، وقد اتفق المسلمون على أن من جحد وجوب \*مباني الإسلام الخمس \*(٢): الشهادتين ، والصلوات الخمس ، والزكاة وصيام شهر رمضان ، وحج البيت فإنه كافر .

وأيضاً فقد قال ــ تعالى ــ في أول السورة(٣):

أنها موقوفة رواها سعيد بن منصور، والبيهقي عن عمر بن الخطاب..» ولفظ البيهقي أن عمر قال: ليمت يهودياً أو نصرانياً \_ يقولها ثلاث مرات \_ رجل مات ولم يحج، ووجد لذلك سعة، وخليت سبيله. قال الحافظ ابن حجر: «وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط (وهي إحدى الطرق التي ذكرها في مستهل كلامه عن هذا الحديث) علم أن لهذا الحديث أصلاً، ومحمله على من استحل الترك، وتبين بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع، والله أعلم.

وقد: أورده ابن الجوزي في الموضوعات ٢٠٩/٢ ـ ٢٠٠ وذكر طرق الحديث كلها، ونقل أقوال العلماء من أثمة الجرح والتعديل في رجال أسانيده.

وانظر سنن البيهقي الكبرى ٣٣٤/٤، وحسن الأثر فيما فيه ضعف واحتلاف من حديث وخبر وأثر، لمحمد بن السيد درويش الحوت ص ٢٢٣.

قال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه في سنن الترمذي ١٧٦/٣: «لم يخرج هذا الحديث من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي».

<sup>(</sup>١) سقطت (رضى الله عنه) من أ، ك، ط.

<sup>(</sup>٢) سقط ما بين النجمتين من أ، وزدناه من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) في س، ط (في أول سورة آل عمران).

 <sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: الآيات ١٨ - ٢٠.

فقد أمره (١) \_ تعالى \_ بعد قوله:

﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ . . . ﴾ (١) .

أن يقول أسلمت وجهي الله، ومن اتبعن، وأن يقول للذين أوتوا الكتاب: وهم اليهود والنصارى، والأميين، وهم الذين لا كتاب لهم من العرب وغيرهم أأسلمتم فالعرب الأميون (٣) يدخلون في لفظ الأميين باتفاق الناس.

وأما من سواهم: فإما أن يشمله هذا اللفظ أو يدخل في معناه بغيره من الألفاظ المبينة أنه أرسل إلى جميع الناس.

قال \_ تعالى \_ :

﴿ ٠٠٠ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكَدُوّاً وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنْ مَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بَٱلْعِبَادِ ﴾ (1) .

على أنه عليه أن يبلغ أهل الكتاب ما أمرهم به من الإسلام كما يبلغ الأميين، وأن الله يحاسبهم على ترك الإسلام كما يحاسب الأميين.

وفي الصحيحين عن النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ في الكتاب الذي كتبه إلى هرقل الله (٦) إلى هرقل الذي كتبه إلى هرقل الذي النصارى: «من محمد رسول الله (٦) إلى هرقل

<sup>(</sup>١) في س (أمره الله).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: الآية ١٩.

 <sup>(</sup>٣) في أ (الأميين) وصححناه من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: الآية ٢٠.

ه) في س، ك، ط (بهذا).

<sup>(</sup>٦) سقط لفظ الجلالة من ط.

عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين» (١).

و(٢) ﴿ يَكَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَلَمْ بَيْنَا وَبَيْنَكُو أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَا بَعْضًا أَرْبَا بَا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوا فَقُولُوا الشَّهَ دُواْ بِأَنَا مُسْلِمُونَ ﴾ (٣).

وأبلغ من ذلك أن الله \_ تعالى \_ أخبر في كتابه أن الإسلام دين الأنبياء كنوح وإبراهيم، ويعقوب، وأتباعهم إلى الحواريين، وهذا تحقيق لقوله \_ تعالى \_ :

﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ . . . ﴾ (1) .

وإن الدين عند الله الإسلام في كل زمان ومكان.

قال \_ تعالى \_ عن نوح أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض:

﴿ وَأَتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَنُوجِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِى وَتَذَكِيرِى بِعَايَنَ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ تَوَكَّمْ عَلَيْكُمْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَا ءَكُمْ ثُمَّلَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِيك

فهذا نوح الذي غرق أهل الأرض بدعوته، وجعل جميع الأدميين

<sup>(</sup>١) سبق تخريج هذا الحديث في أول الكتاب.

ر) سقطت الواو من ط. (٢)

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: الآية ٦٤.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: الآية ٨٥.

<sup>(</sup>٥) سورة يونس: الأيتان ٧١، ٧٢.

من ذريته يذكر أنه أمر أن يكون (١) من المسلمين.

وأما الخليل فقال ـ تعالى ـ :

﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُرَالُقُواعِ دَمِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَّا ۚ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْأَيْ رَبَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ الْكَ وَمِن ذُرِّ يَّتِنَا آمُّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَاوَتُبْ عَلَيْنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَاوَتُبْ عَلَيْنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَاوَتُ عَلَيْنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا

قال ــ تعالى ــ :

﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَة إِبْرَهِ عَم إِلَا مَن سَفِه نَفْسَةُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي اللَّهُ مِن يَرْغَبُ عَن مِلَّة إِبْرَهِ عَم إِلَّا مَن سَفِه نَفْسَةُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي اللَّهُ مَنْ أَلَا أَسْلَمْتُ لِرَبِّ اللَّهُ أَلَا أَسْلَمْتُ لِرَبِّ اللَّهُ أَلَا أَسْلَمْتُ لِرَبِّ اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَلَا أَسْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَلَّهُ اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَلَّهُ اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللللّلَا اللَّهُ الللللَّالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فقد أخبر \_ تعالى \_ أنه أمر الخليل بـالإسلام، وأنـه قال أسلمت لـرب العالمين وأن إبـراهيم وصى بنيه، \* ويعقـوب وصى بنيـه \*(<sup>1)</sup> أن لا يموتن إلاً وهم مسلمون.

وقال ــ تعالى<sup>(٥)</sup> ــ :

﴿ مَاكَانَ إِنَرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ مَاكَانَ إِنْرَهِيمَ لَلَّذِينَ اُتَّبَعُوهُ وَهَلَذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواُ ۗ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللْهُ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُلِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُلِمُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل

وقال \_ تعالى \_ عن يوسف الصديق بن يعقوب أنه قال:

<sup>(</sup>١) في أ، س، ك (أكون) وصححناه من ط.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الأيتان ١٢٧، ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآيات ١٣٠، ١٣٢.

<sup>(</sup>٤) ما بين النجمتين ساقط من أ.

<sup>(</sup>٥) سقطت (تعالى) من أ، س. (٦) سورة آل عمران: الأيتان ٦٧، ٦٨.

﴿ ﴿ رَبِّ قَدْ ءَا تَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثُ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَتَ وَلِيِّ فِٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّنلِحِينَ ﴾ (١).

وقال \_ تعالى \_ عن موسى:

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنُنُمْ ءَامَنهُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَّكُواْ إِن كُنْهُم مُّسْلِمِينَ ﴾ (٧) .

وقال عن السحرة الذين آمنوا بموسى:

﴿ قَالُواْ لَاضَيْرَ إِنَّا ۚ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَلْنَا رَبُّنَا خَطَايِكُنَا ۚ أَن كُنَّا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾(٣).

وقالوا أيضاً (٤):

﴿ وَمَانَنِقِمُ مِنَّا إِلَّا آَنْ ءَامَنًا بِتَايَتِ رَبِّنَا لَمَّاجَآءَتْنَأَ رَبَّنَا ٱفْرِغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوَفِّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ (°).

وقال<sup>(١)</sup> \_ تعالى \_ فى قصة سليمان:

﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِشِهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَىَّ وَأَتُونِ مُسَّلِمِينَ ﴾ (٧).

وقال:

﴿ قَالَ يَنَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴾ (^).

وقال(٩):

﴿ . . . وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ . . . ﴾ (١٠) .

<sup>(</sup>١) سورة يوسف: الآية ١٠١.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس: الآية ٨٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء: الأيتان ٥٠، ٥١.

<sup>(</sup>٩) في ط (وقال تعالى). (٤) في ك، ط (وقال تعالى).

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف: الآية ١٢٦.

<sup>(</sup>٦) سقطت الواو من ط.

<sup>(</sup>٧) سورة النمل: الأيتان ٣٠، ٣١.

<sup>(</sup>A) سورة النمل: الآية ٣٨.

<sup>(</sup>١٠) سورة النمل: الآية ٤٢.

وقال عن(١) بلقيس التي آمنت بسليمان:

﴿ . . . رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (٢) .

وقال ـ عن أنبياء بني إسرائيل ـ :

﴿ إِنَّآ أَنَزَلْنَا ٱلتَّوَرَىٰةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ . . . ﴾ (٣) .

وقال \_ تعالى \_ عن الحواريين:

﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّ نَأَنَّ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُوَاْ ءَامَنَّ اوَاشْهَدُ فِأَنَا مُسْلِمُونَ ﴾ (1).

\* وقال \_ تعالى \_ \* (°):

﴿ رَبُّنَا ءَامَنَا بِمَا أَنَ لَتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّلِهِدِينَ ﴾ (١).

فهؤلاء الأنبياء (٢) وأتباعهم. كلهم يذكر (١) تعالى أنهم كانوا مسلمين، وهذا مما يبين أن قوله \_ تعالى \_ :

﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَا ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ . . . ﴾ (٩) .

وقوله:

﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَنُمُّ . . . ﴾ (١٠).

لا يختص بمن بعث إليه محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ، بل

<sup>(</sup>٢) سورة النمل: الآية ٤٤.(٤) سورة المائدة: الآية ١١١.

<sup>(</sup>٥) سقط ما بين النجمتين من جميع النسخ وزدناه من ط.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران: الآية ٨٥.

<sup>(</sup>V) في ك، ط (الأنبياء كلهم). (٩) سورة آل عمران: الآية ٨٥.

<sup>(</sup>٨) في ط (يذكر الله). (١٠) سورة آل عمران: الآية ١٩.

هو حكم عام في الأولين والآخرين، ولهذا قال \_ تعالى \_ :

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾ (١) .

وقال ـ تعالى ـ :

﴿ وَقَالُوا لَنِ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَنْرَئَ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُّ اللَّهِ قُلْهَا أَوْنَصَنْرَئَ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُ اللَّهِ قُلْهَا أَوْنَصَانُوا بُرُهَانَكُمُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهِ بَكَ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَلَهُمْ يَعْزَنُونَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الأيتان ١١١، ١١٢.

## فصل

توسًط المسلمين بين تقصير اليهود وغلو النصارى قولهم: ثم وجدنا في هذا الكتاب من تعظيم السيد<sup>(١)</sup> المسيح وأمه حيث يقول في سورة الأنبياء<sup>(٢)</sup>:

﴿ وَٱلَّتِيٓ أَحْصَلَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُّوجِنَا وَجَعَلْنَهَا وَآلِنِهَا وَجَعَلْنَهَا وَآلِنَهَا وَجَعَلْنَهَا

وقال في سورة آل عمران:

﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَكُمْرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ فِسَاءِ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ (٤).

مع الشهادات للسيد المسيح بالمعجزات، وأنه حبلت به أمه من غير مباضعة رجل لبشارة ملائكة ( $^{\circ}$ ) الله لأمه، وأنه تكلم في المهد، وأحيا ( $^{(7)}$ ) المكنه، ونقى الأبرص وأنه خلق من الطين كهيئة الطير فنفخ فيه فكان طائر  $^{(\Lambda)}$ , بإذن الله. أي: بإذن اللاهوت الذي هو كلمة الله المتحدة في الناسوت، ووجدنا أيضاً في الكتاب أن الله رفعه إليه.

## وقال في سورة النساء:

<sup>(</sup>١) سقطت (السيد) من أ.

<sup>(</sup>٢) في ط زيادة (هذا) بعد الأنبياء.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء: الآية ٩١.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: الآية ٤٢.

<sup>(</sup>٥) في أ، س، ك (ملاك).

<sup>(</sup>٦) في ط (وإحياء).

<sup>(</sup>٧) في ط (وإبراء).

<sup>(</sup>٨) في ك، ط (طيراً).

﴿ . . . وَمَاقَنَالُوهُ يَقِينَا ﴿ كَالَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ . . . ﴾ (١) .

وفي سورة آل عمران:

﴿ . . . إِنِّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىّٰ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ ٱنَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةُ ﴿ . . . ﴾ (١) .

وقال في سورة البقرة:

﴿ . . . وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَالُهُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِّ . . . ﴾ (٣) . وقال في سورة الحديد:

﴿ وَقَفَيْ مَا بِعِسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنْجِيلُ وَجَعَلْنَا فِ قُلُوبِ
ٱلَّذِينَ ٱتَبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنْبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ
رِضْوَنِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنْهُمْ أَجْرَهُمُ الْمَرَافُولُ مِنْهُمْ أَجْرَهُمُ اللَّهِ فَا رَعْوَنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

وقال في سورة آل عمران:

﴿ . . . مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَكِ أُمَّةُ قَابِمَةُ يَتْلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ءَانَآةِ ٱلَيَّلِ وَهُمَّ يَسْجُدُونَ (أَنَّ يُوْمِنُونَ وَيَنْهُوْنَ يَسْجُدُونَ (أَنَّ يُوْمِنُونَ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِوَ يُسَلِّمُونَ فَي الْمُنكِرِوَ يُسَلِّمُونَ ﴾ (٥) . عَنِ ٱلْمُنكِرِوَ يُسَلِّمُونَ ﴾ (٥) .

ثم وجدناه يعظِّم إنجيلنا<sup>(١)</sup>.

الجواب: أما تعظيم المسيح وأمه فهو حق، وكذلك مدح من كان

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الأيتان ١٥٧، ١٥٨. (٣) سورة البقرة: الأية ٨٧.

 <sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: الآية ٥٥.
 (٤) سورة الحديد: الآية ٢٧.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران: الأيتان ١١٣، ١١٤.

<sup>(</sup>٦) من أول الفصل إلى هذا الموضع يوافق ورقة (٣) من نص المخطوط الذي وجدناه في المتحف القبطي برقم (١٢٥٤). مع اختلاف يسير في ألفاظه.

على دينه الذي لم يبدل قبل أن يبعث (١) \_ صلًى الله عليه وسلَّم (١) \_ فآمن أو بقي على ذلك إلى أن بعث محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم (١) \_ فآمن به، فإن هؤلاء مؤمنون مسلمون مهتدون، وكذلك من كان على دين موسى الذي لم يبدل إلى أن بعث المسيح فآمن به فهؤلاء مؤمنون مسلمون مهتدون، وقد قدمنا أن المسلمين هم عدل متوسطون لا ينحرفون إلى تقصير (١).

وأما اليهود والنصارى: فهم على طرفي نقيض، هؤلاء ينحرفون اللي جهة، وهؤلاء إلى الجهة (٥) التي تقابلها كما ذكرنا تقابلهم في النسخ، وكذلك تقابلهم في التحريم، والتحليل، والطهارة، والنجاسة. فإن اليهود حرمت عليهم الطيبات وهم يبالغون في اجتناب النجاسات

<sup>(</sup>١) في ك، ط (انبعث).

<sup>(</sup>٢) سُقطت جملة (صلَّى الله عليه وسلَّم) من أ، س.

<sup>(</sup>٣) في س، ك، ط (لا إلى غلو).

٤) قال القرافي ــ رحمه الله ــ الجواب على هذا من وجوه:

١ ــ أن تعظيمهما لا نـزاع فيه، ولم تكفر النصارى بـالتعظيم، وإنمـا كفرت بنسبـة أمور إليهما لا يليق بجلال الربـوبية، ولا بـدناة البشـرية من الأبـوة والبنوة، والحلول والاتحاد واتخاذ الصاحبة والأولاد...

٢ أنه إذا اعترف بأن القرآن العظيم ورد بما يعتقد أنه حق فهذا دليل على أن القرآن الكريم حق، فإن الباطل لا يؤكد الحق. بل المؤكد للحق حق جزماً فيكون القرآن الكريم حقاً قطعاً، وهذا هو سبب إسلام كثير من أحبار اليهود ورهبان النصارى.

٣ أن هذا برهان ناطق على رجحان الإسلام على سائر الملل والأديان، فإنه
 مشتمل على تعظيم جميع الرسل، وجميع الكتب المنزلة.

انظر: الأجوبة الفاخرة للقرافي (رسالة ماجستير/ تحقيق زميلناد. سالم بن محمد القرني) القسم الأول ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٥) في س، ك (جهة).

حتى أن الحائض لا يؤاكلونها، ولا يساكنونها (١)، ولا يجامعونها (٢)، وكانوا لا يرون إزالة النجاسة من الثوب بل يقرض موضعها، ويستخرجون الدم من العروق إلى غير ذلك من الأصار، والأغلال التي كانت عليهم.

وأما النصارى: ففي مقابلتهم تجد عامتهم لا يرون شيئاً حراماً، ولا نجساً إلا ما كرهه الإنسان بطبعه، ويصلون مع الجنابة، والحدث، وحمل النجاسات، ويأكلون الخبائث: كالدم، والميتة، ولحم الخزير، إلا من كره منهم شيئاً فتركه، والمسلمون وسط كما قال \_ تعالى \_ فيهم:

﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (٣).

أي: عدلاً خياراً، قال(٤) \_ تعالى \_ :

﴿ . . وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٌ فَسَأَحُتُ بُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُوكَ الزَّسُولَ النَّيِّيَ الْأُمِنَ الزَّسُولَ النَّيِّيَ الْأُمِنَ الزَّسُولَ النَّيِّيَ الْأُمِنَ النَّيِّيَ الْأُمِنَ اللَّهِ اللَّهِ عَوْثَ الرَّسُولَ النَّيِّيَ الْأُمِنَ اللَّهِ اللَّهُ عَوْثَ الرَّسُولَ النَّيِّيَ الْأُمِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللْمُولِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ الللْمُولِلْمُ الللْمُولِلَّ اللْمُولِمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

<sup>(</sup>١) في ك، ط (يشاربونها).

<sup>(</sup>Y) ذكر السيوطي في لباب النقول ص ٣٥ ما نصه «روى مسلم والترمذي عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي \_ صلًى الله عليه وسلم \_ فأنزل الله ﴿ويسالونك عن المحيض. . . ﴾ الآية فقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح.

رواه مسلم في كتباب الحيض، بباب في قبوله تعبالى: ﴿ويستألونك عن المحيض. . . . ﴾ الآية. انظر مختصر صحيح مسلم ص ٥٤ حديث رقم (١٧١)؛ ورواه الترمذي في كتاب التفسير حديث رقم (٢٩٧٧) ٥ /٢١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ١٤٣.(٤) في ك، ط (كما قال).

وَيَنْهَنَهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمٌ فَٱلَّذِينَ عَامَنُواْبِهِ وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ أَوْلَيْكِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ (١).

ولهاذا كان من انحرف من المسلمين إلى (٢) شبه اليهود والنصارى، مأموراً بترك ذلك الانحراف، واتباع الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً، غير المغضوب عليهم كاليهود، وغير (٣) الضالين كالنصارى.

وذلك مثل من يبالغ<sup>(1)</sup> في اجتناب النجاسات فينجس ما لم ينجسه الله ورسوله، ويأخذه لم ينجسه الله ورسوله، ويأخذه السوسواس في اجتناب النجاسات، ويحرم طيبات<sup>(0)</sup> أحلها الله للمسلمين، مثل: من يرى أن القياس أن النجاسة لا تزول لا بماء ولا بغيره، أو يرى أنها وإن زالت فلم يبق<sup>(1)</sup> لها أثر فالمحل نجس إذا لم تزل بما يشترطه هو من الماء أو غيره<sup>(۷)</sup>، أو يرى أن الطيبات التي

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: الآيتان ١٥٦، ١٥٧. (٤) في ك، ط (بالغ).

<sup>(</sup>٢) في أ (كما). (٥)

<sup>(</sup>٣) في ك، ط (ولا). (٦)

 <sup>(</sup>٧) مذهب مالك، والشافعي، ومحمد بن الحسن، وزفر، ورواية عن أحمد أن الطهارة من النجاسة لا تحصل إلا بما يحصل به طهارة الحدث لدخوله في عموم الطهارة ورجح هذا ابن قدامة في المغنى ٩/١؛ والمقنع ٧٩/١.

وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعين والأشر كالخل، وماء الورد، وماء الشجر، وهذه رواية عن الإمام أحمد، واختارها الشيخ تقي الدين (ابن تيمية) وابن عقيل، قالوا لأن النبي \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً» فأطلق الغسل، وتقييده بالماء يحتاج إلى دليل، ولأنه ماثع طاهر مزيل فزالت النجاسة به.

أحلها الله حرام خبيشة لأنها مستحيلة عن المحرم مع أن الخل حلال، وإن كان قد كان خمراً باتفاق المسلمين إذا بدا إلى حالته(١)، أو يرى أن الماء الطيب، والمائعات الطيبة التي ليس فيها أثر من الخبيث حرام لكون الخبيث لاقاها، أو(٢) استهلك فيها مع أنها من الطيبات لا من الخبائث، أو يرى تحريم ما سوى موضع الدم الذي هو أذى، إلى غير ذلك من أقوال قالها بعض العلماء، ولكن غيرهم نازعهم في ذلك واتبع ما دلً عليه الكتاب والسنة.

وأعظم من ذلك من يكفر من خالفه من المسلمين، ويرى نجاسة الكفار كما<sup>(٣)</sup> عليه كثير من أهل البدع من الرافضة والخوارج وغيرهم، فإذا أكل غيرهم من وعائهم نجسه عندهم، وأما ما يفعله كثير من الناس من غير أن يقوله عالم مثل من يغسل يديه، وثيابه، وحصر بيته بتوهم نجاستها، أو يأمر الحائض إذا طهرت أن تبدل ثيابها الأول أو (٤) تغسلها، أو يمنع الجنب أن يأكل \* أو يشرب حتى يغتسل \*(٥)، فهذا كثير فيمن يشبه اليهود بل يشبه سامرة اليهود(٢).

وأما من يشبه النصارى: فمثل من يحسن الظن بمن لا يتطهر، ولا

<sup>=</sup> انظر: المغني ١/٩ ــ ١٠ والمقنع ١/٩٧ والكافي لابن عبد البر ١٦٢/١ ومجموع الفتاوي ٢١٤/١.

<sup>(</sup>١) في أ، س (بد الله بإحالته) وهي جملة مضطربة. (٢) سقطت (أو) من ط.

<sup>(</sup>٣) في ك، ط (كما دل عليه)، ولا مكان لكلمة (دل) في هذه الجملة.

 <sup>(</sup>٤) في س (و).
 (٥) سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٦) ذكر ابن الجوزي \_ رحمه الله \_ جملًا مفيدة \_ في كتابه القيم تلبيس إبليس \_ فيما يتعلق بتلبيس الشيطان على العباد في الوضوء وغيره في ص ١٣٥ \_ ١٣٧ وأرجع ذلك إلى الجهل وقال: «اعلم أن الباب الأعظم الذي يدخل منه إبليس على الناس هو الجهل، فهو يدخل منه على الجهال بأمان، وأما العالم فلا يدخل عليه إلا مسارقة، وقد لبس إبليس على كثير من المتعبدين بقلة علمهم؛ لأن جمهورهم يشتغل بالتعبد، ولم يحكم العلم. . . » إلخ. ما ذكره من كلام مفيد في هذا الباب.

يصلي من المنسوبين إلى الفقر والزهد والعبادة (١) ، مثل من يكون في مواضع الشياطين والنجاسات. كالحمام ، والأتاتين (٢) ، والمزابل وهو متلوث (٦) بالبول والعذرة ويعاشر (١) الكلاب ولا يتوضأ ولا يغتسل من الجنابة ، بل ولا يصلي أو (٥) يصلي بلا وضوء ، وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الصلوات الخمس فرض على كل أحد ، وأن الوضوء من الحدث ، والاغتسال من الجنابة فرض  $(10^{(7)})$  يصلي إلا به مع القدرة ، ولا  $(10^{(7)})$  يتيمم مع القدرة . فمن أنكر وجوب ذلك فهو كافر باتفاق المسلمين .

انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي ص ١٦٢؛ ومجموع الفتاوى لابن تيمية ١٩٥/١١؛ وصفوة الصفوة لابن الجوزي ٢٥/١ بتحقيق محمد الفاخوري، ومقدمة ابن خلدون ص ٤٧٣؛ والصلة بين التصوف والتشيع للدكتور مصطفى كامل الشيبي ص ٣٧٦؛ والتصوف بين الحق والخلق لمحمد فهر شقفه، وهذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل.

(٢) الأتاتين: قال في المصباح المنير: ٤/١ «الأتون وزان رسول قبال الأزهري هو للحمام والجصاصة وجمعته العرب أتاتين بتاءين نقلا عن الفراء...». وجباء في مختار الصحاح ص ٤ «الأتون بالتشديد الموقد والعامة تخففه وجمعه أتاتين».

وانظر القاموس المحيط ١٩٤/٤/ باب النون فصل الهمزة.

<sup>(</sup>۱) يشير المؤلف إلى الصوفية الذين ابتدعوا في دين الله، وأحدثوا فيه ما ليس منه، واتبعوا ما رتبه لهم مشائخهم الجهال، الذين رتبوا لهم ترتيبات في المطاعم، وصنفوا مصنفات في رياضة النفوس، وابتدعوا كثيراً من الأقوال والأعمال التي لم يرد بها كتاب ولا سنّة ولا إجماع من سلف الأمة، يقول ابن الجوزي \_ رحمه الله \_ «وكان أصل تلبيس إبليس عليهم أنه صدهم عن العلم، وأراهم أن المقصود العمل، فلما أطفأ مصباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات. . . » وقد مرت الصوفية بمراحل عديدة كان آخرها مرحلة وحدة الوجود التي يبطن أصحابها الكفر والإلحاد، ويبيحون المحظورات، بل يجعلونها عبادة يدينون بها ويؤثرونها على الصلوات، أعاذنا الله من الزيغ والضلال.

<sup>(</sup>٣) في ط (ملوث). (٦) في ك، ط (ولا).

 <sup>(</sup>٤) في ط (ويباشر).
 (٥) في ك، ط (أو و).
 (٧) في س، ك، ط (وأن لا).

ومن جعل الزاهد العابد الذي له نوع من الخوارق مثل نوع من الكشف والتصرف الذي يكون من الشياطين<sup>(1)</sup>، والجهال يظنون أنه من كرامات أولياء الله إذا لم يكن يصلي الصلوات الخمس ويتوضأ ويغتسل من الجنابة من المؤمنين، أو من أولياء الله فهو كافر باتفاق المسلمين، ومن لم يحرم الخبائث التي حرمها الله ورسوله كالبول والعذرة والدم والميتة ولحم الخنزير والخمر فهو كافر باتفاق المسلمين، ومن جعل مستحل ذلك مع العلم بمخالفته لدين الرسول ولياً لله فهو كافر باتفاق المسلمين، وكذلك فيمن ينتحل الإسلام ويذم أهل الكتاب من يكون منافقاً في الدرك الأسفل من النار، ويكون كثير من اليهود والنصارى أخف عذاباً في الآخرة منه. قال الله (٢) \_ تعالى \_ :

﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرِّكِ ٱلأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَجَدَلَهُمْ نَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَكُمُواْ بِاللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَتَهِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (٣). الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (٣).

وكذلك المسلمون وأهل السنة في المسلمين وكذلك في التوحيد فإن اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق فيما يختص بالمخلوق، وهو صفات النقص الذي يجب تنزيه الرب عنها. والنصارى شبهوا المخلوق بالخالق فيما يختص بالخالق، وهو صفات الكمال التي لا يستحقها إلا الله ـ تبارك تعالى ـ : فقال من قال من اليهود:

<sup>(</sup>١) انظر تلبيس إبليس لابن الجوزي ص ٣٧٧ ذكر حكايات كثيرة موضوعة في الكرامات، وذكر المخاريق الشيطانية التي لبس بها الحلاج وغيره على كثير من الناس.

<sup>(</sup>٢) سقط لفظ الجلالة من ك، ط.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الآيتان ١٤٥، ١٤٦. (٤) سقطت (وكذلك) من ك، ط.

## ﴿ . . . إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُّ أَغَيْنِيَآ أَ ﴾ (١) .

وقالوا:

﴿ . . . يَدُاللَّهِ مَغْلُولَةٌ . . . ﴾ (٢) .

وهو بخيل، وقالوا: إنه خلق العالم فتعب فاستراح.

وحكى عن بعضهم أنه قال: بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، وأنه ناح على بعض من أهلكه من عباده كما ينوح المصاب على ميته (٣)، وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه ويتقدس \_ سبحانه وتعالى \_ .

وأيضاً فهم يستكبرون عن عبادة الله وطاعة رسله، ويعصون أمره ويتعدون حدوده، ولا يجوزون له أن ينسخ ما شرعه بل يحجرون عليه.

والنصاري يصفون المخلوق بما يتصف به الخالق فيجعلونه (٤) رب

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآية ١٨١.

<sup>(</sup>۲) سورة المائدة: الآية ٦٤.

<sup>(</sup>٣) ورد في سفر التكوين: إصحاح ٦:٦ ـ ٨ ما نصه «ورأى الرب أن شير الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هيو شرير كل يوم فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض...إلخ.

وجاء في التلمود ـ الذي هو كتاب تشريعاتهم وأخلاقهم ـ أن الله ندم، وحزن بعد خراب هيكل أورشليم. وأنه من ذلك الوقت لم يعد له جلد على اللعب والرقص، كما كان يصنع في الأزمان السالفة. وأول رقصة رقصها مع حواء، أما من بعد تدمير الهيكل فإنه لم ينقطع عن البكاء والنحيب؛ لأنه ارتكب خطيئة ثقيلة، وهو يطوي ثلاثة أرباع الليل منكمشاً على ذاته مالئاً الدنيا زئيراً كالأسد الصريع، ثم يصرخ الويل لي لأني تركت بيتي ينهب، وهيكلي يحرق، وأولادي يتشتتون». تعالى الله عما يقوله الظالمون علواً كبيراً.

انظر: كتاب همجية التعاليم الصهيونية ص ٣١.

<sup>(</sup>٤) في ك، (فجعلوه) وفي أ، س (فيجعلوه).

العالمين خالق كل شيء ومليكه الناي هو بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من نون الله، والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون واتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً (١) وصوروا تماثيل المخلوقات واتخذوهم شفعاء يشفعون لهم عند الله كما فعل (٢) عباد الأوثان كما قال الله (٣) عنالى —:

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوَ لَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوَ لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي هَوَ لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ . . . ﴾ (1).

ولهذا قال \_ تعالى \_ :

﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَـرُوۤاْ إِلَىٰ رَبِّهِمُّ لَيْسَ لَهُممِّن دُونِهِ وَلِيُّ وَك وَلَاشَفِيعُ لِّعَلَّهُمْ يَنَقُونَ ﴾ (٥).

وقال ـ تعالى ـ :

﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُرَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالَكُم مِّن دُونِهِ عِن وَلِي وَلَا شَفِيعٍ . . . ﴾ (١) .

والمسلمون وسط يصفون الله بما وصف به نفسه، ووصفه به رسله من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل، يصفونه بصفات الكمال، وينزهونه عن النقائص التي تمتنع على الخالق ولا يتصف بها

<sup>(</sup>١) في ك، ط (أرباباً من دون الله).

<sup>(</sup>٢) في س، ك، ط (فعلت).

<sup>(</sup>٣) سقط لفظ الجلالة من ك، ط.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس: الآية ١٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: الآية ٥١.

<sup>(</sup>٦) سورة السجدة: الآية ٤.

 $|\mathring{V}^{(1)}|$  المخلوق، فيصفونه بالحياة والعلم  $(^{1})$  والقدرة، والرحمة والعدل، والإحسان وينزهونه عن الموت. والنوم، والجهل، والعجز، والظلم، والفناء، ويعلمون مع ذلك أنه لا مثيل له في شيء من صفات الكمال فلا أحد يعلم كعلمه، ولا يقدر كقدرته، ولا يرحم كرحمته، ولا يسمع كسمعه ولا يبصر كبصره، ولا يخلق كخلقه، ولا يستوي كاستوائه، ولا يأتي كإتيانه، ولا ينزل كنزوله كما قال \_ تعالى \_ :

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴿ اللَّهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَكِدُ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَّمُ كُنُ لَّمُ كُنُ لَّمُ كُنُ لَّمُ كُنُ لَّمُ كُنُ لَّمُ كُنُ لَّمُ حُكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّلَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ولا يصفون أحداً من المخلوقين بخصائص الخالق ـ جل جلاله ـ ، بل كل ما سواه من الملائكة والأنبياء وسائر الخلق فقير إليه عبد له، وهو الصمد الذي يحتاج إليه كل شيء، ويسأله كل أحد، وهو غني بنفسه لا يحتاج إلى أحد في شيء من الأشياء كما قال ـ تعالى ـ :

﴿ وَقَالُواْ التَّخَذَ الرَّحْنَنُ وَلَدًا ﴿ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْعًا إِذًا ﴿ تَكَادُ السَّمَوَتُ يَنْفَا إِذًا ﴿ تَكَادُ السَّمَوَتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿ أَن دَعَوَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴿ وَلَا اللَّهِ وَمَا يَنْفَى لِلرَّحْمَنِ أَن يَنْخِذُ وَلَدًا ﴿ إِن كُلُمَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَدًا ﴿ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُمْ عَدَالِ وَكُلُّهُمْ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فَرَدًا ﴾ (٤) .

وقال ـ تعالى ـ :

﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ

<sup>(</sup>١) سقطت (إلَّا) من س، ك، ط وهي في أ ولازمة للسياق.

<sup>(</sup>٢) سقطت لفظة (العلم) من ك، ط.

 <sup>(</sup>٣) سورة الإخلاص.
 (٤) سورة مريم: الأيات ٨٨ ـ ٥٠.

وكذلك هم في المسيح، فالنصارى يقولون: هو الله، ويقولون: أيضاً هو<sup>(۱)</sup>: ابن الله وهو إلّه تام وإنسان تام، واليهود يقولون: هو ولد زنا، وهو ابن يوسف التجار، \* ويقولون عن مريم: إنها بغى بعيسى كما قال ـ تعالى ـ : ﴿ . . . وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَعَ مُهُمَّتَنَا عَظِيمًا ﴾ \*(۱) .

ويقولون(٤) هو ساحر كذاب.

وأما المسلمون فيقولون: هو عبد الله ورسوله \* وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه \*(٥)، وهو وجيه في الدنيا والآخرة، ومن المقربين، ويصفونه بما وصفه الله به في كتابه لا يغلون فيه غلو النصارى، ولا يقصرون في حقه تقصير اليهود، وكذلك قولهم في سائر الأنبياء والمرسلين: وفي أولياء الله. فاليهود قتلوا النبيين والذين يأمرون بالقسط من الناس. والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من

سورة النساء: الأيات ١٧١ ـ ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) سقطت (هو) من ك، ط.

<sup>(</sup>٣) الآية من سورة النساء: ١٥٦ وما بين النجمتين ساقط من أ.

<sup>(</sup>٤) في س، ك، ط (ويقولون عنه).

<sup>(</sup>٥) ما بين النجمتين ساقط من أ، ك وزدناه من س، ط.

دون الله والمسيح بن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً لا إله إلا هو - سبحانه - عما يشركون، ومع هذا فقد شارك النصارى اليهود في نقص حق كثير من الأنبياء فيقولون أن سليمان لم يكن نبياً (١)، ويقولون: إن الحواريين مثل موسى وإبراهيم، ويقولون: إن من عمل بوصايا الله من غير الأنبياء صار مثل الأنبياء، وكان له أن يشرع شريعة، وبعض اليهود غلوا في العزير (٢) حتى قالوا - إنه ابن الله.

ولهذا قال نبينا \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ في الحديث الصحيح «لا تطروني كما أطرت النصارى (٣) عيسى بن مريم فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله (3).

<sup>(</sup>۱) ويرجع ذلك إلى أن كتّاب العهد القديم قد خلعوا صوراً مقيتة على أنبياء الله جميعاً، وقد صور النبي الكريم سليمان عليه السلام في سفر الملوك الأول في الإصحاح الأول منه بأنه رجل ملك وسياسة صارع (أدونيا بن حجيث) الذي حاول أن يتولى الملك بعد داود عليه السلام ، فأخذ سليمان يقتل ويبطش . . إلخ ما وصفه به الكاتب كعادتهم في وصف كثير من الأنبياء عليهم السلام ، وقبح الله أعداءه وأعداء أنبيائه .

وانظر تفصيلاً عن النبي سليمان \_ عليه السلام \_ في كتاب التراث الإسرائيلي في العهد القديم وموقف القرآن الكريم منه للدكتور صابر طعيمه ص ٥١٧ \_ ٥٤٥، ص ٧٦٤ حيث تحدث عن النبي سليمان في رؤية العهد القديم، وعنه في عطاء القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٢) في ط (العزيز) بالزاي المعجمة، وسبقت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) في أ زيادة (المسيح) بعد كلمة النصاري، وليست في الحديث.

رواه الإمام البخاري في كتاب الأنبياء، باب واذكر في الكتاب مريم، عن ابن عباس أنه سمع عمر \_ رضي الله عنه \_ يقول على المنبر: سمعت رسول الله \_ صلًى الله عليه وسلَّم \_ يقول لا تطروني . . . الحديث في البخاري ١٤٢/٤، وأحمد في المسند ٢٣/١، ٢٤، ٥٥ وفيه بقية خطبة عمر \_ رضي الله عنه \_ . والدارمي في السنن، باب قول النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ لا تطروني ٣٢٠/٣ كتاب الرقائق؛ والحميدي في مسنده ١٦/١ (٧٧).

والله \_ تعالى \_ ذكر في القرآن في سورة (كهيعص) قصة ابني الخالة يحيى وعيسى. ويحيى يسمونه النصارى يوحنا وهو يوحنا (١) المعمدانى عندهم فقال \_ تعالى \_ بعد أن ذكر قصة يحيى:

<sup>(</sup>١) سقطت جملة (وهو يوحنا) من س، ط.

ويوحنا هو يحيى بن زكريا \_\_ عليهما السلام \_ الذي ورد ذكره في القرآن الكريم: في سورة آل عمران، وفي سورة مريم، وفي سورة الأنبياء، وهو ابن خالة عيسى \_ عليه السلام \_ على قول الجمهور، وقد أورد ابن كثير في تاريخه ٢/٢٥ \_ ٥٥ له ترجمة طويلة، وذكر سبب مقتله، وورد ذكره في كتب العهد الجديد في إنجيل مرقس ٢/٢١؛ ومتى ١/١٤ \_ ٢؛ ولوقا الإصحاح الأول منه.

وانطر تفصيلًا عنه في: كتاب مستقل للدكتور أحمد السقا بعنوان: يوحنا المعمدان بين الإسلام والنصرانية.

وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَوْقِ وَٱلزَّكَوْةِ مَادُمْتُ حَيَّا ﴿ وَبَرَّا بِوَلِادَقِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَكَالَ اللَّهُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيَّا ﴾ (١).

ثم قال الله \_ تعالى \_ :

فذكر \_ سبحانه \_ قصة مريم والمسيح في هذه السورة المكية التي أنزلها في أول الأمر بمكة في السور التي ذكر فيها أصول الدين المدنية التي يخاطب فيها من اتبع الأنبياء من أهل الكتاب والمؤمنين، لما قدم عليه نصارى نجران فكان فيها الخطاب لأهل الكتاب فقال \_ تعالى \_ :

﴿ إِنَّ اللهَ اَصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَالَّا اَمْرَا اَلْهُ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَإِنَّ إِذْ قَالَتِ اَمْرَا اَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فَي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلَ مِنَّ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ فَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

\* وفي الصحيحين عن أبي هـريـرة عن النبـي ــ صلَّى الله عليـه وسلَّم ــ أنه قال: «مــا من مولــود إلَّا يمسه الشيطان فيستهل صـــارخاً من

سورة مريم: الأيات ١٦ ـ ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم: الآيات ٣٤ ـ ٣٨. (٣) سورة آل عمران: الآيات ٣٣ ـ ٣٦.

الشيطان إلَّا مريم وابنها». ثم يقول أبـو هريـرة: اقرأوا إن شئتم (وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) \*(١).

قال \_ تعالى <sup>(۲)</sup> \_ :

﴿ فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلُهَا زَكِرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنَمَّرُيُمُ أَنَّ لَكِ هَلَا أَقَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّا اللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ﴾ (٣).

ثم ذكر قصة زكريا ويحيى ثم قال:

<sup>(\*)</sup> ما بين النجمتين ساقط من جميع النسخ عدا نسخة ط.

<sup>(</sup>۱) والحديث: رواه البخاري في كتاب الأنبياء، باب قول الله \_ تعالى \_ واذكر في الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً ١٣٨/٤؛ ورواه في التفسير، سورة آل عمران، باب وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ١٦٦/٥؛ ورواه مسلم في كتاب الفضائل، باب فضائل عيسى \_ عليه السلام \_ ١٨٣٨/٤ مسلم في كتاب الفضائل، باب فضائل عيسى \_ عليه السلام \_ ١٨٣٨/٤ وابن جرير (٢٣٦٦)؛ ورواه أحمد في المسند ٢٧٣/٢، ٢٧٤، ٢٨٨، ٢٧٤؛ وابن جرير الطبري في تفسيره من طرق متعددة من حديث أبي هريرة عند آية ﴿وإني أعيذها بك وذريتها... الأية ٣/١٥٠ (المجلد الثالث) ط. دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) سقطت جملة (قال تعالى) من أ، س.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: الآية ٣٧.

مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ ثَالَى مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَكُمُهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ١ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتِيكَةُ يَكَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَكَ نَالِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِحْمَةَ وَٱلتَّوْرَىنةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِيَ إِسْرَءِ مِلَ أَنِي قَدْجِمْ تُكُمْ بِعَايَةٍ مِّن زَيِّكُمْ أَنِيٓ أَخْلُقُ لَكُم مِّن ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيِّزًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَحْمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱٰنَبِتُكُم بِمَاتَأْكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُه مُّوْمِنِينَ (إِنَّ) وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىًّ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِثْ تُكُر بِنَايَةٍ مِّن زَّيِكُمْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنَذَاصِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّا ۞ فَلَمَّا ٱحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَاشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ١ ﴿ رَبِّنَآ ءَامَنَّا بِمَاۤ أَنَزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَحْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ ۞ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَنكِرِينَ ۞ إِذْ تَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَىٓ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَّى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ اللِّي يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ١٩ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنيك وَٱلْآخِرَةَ وَمَا لَهُ مِن نَصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ وَالْكَالِحَاتِ فَيُوَفِيهِ مِ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ثَالَكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ١ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَّ خَلَقَ ثُو مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ١ الْحَقُّ مِن زَيِّكَ فَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَك مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْا نَدْعُ أَبْنَا عَنَا وَأَبْنَا عَكُمْ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَاَنفُسَكُمُ ثُمُ مَنْ بَهِ لَهُ وَلَمُ الْعَصَلُ الْعَرَيْدُ الْعَوْ الْقَصَلُ الْحَقَّ فَمُ مَنْ اللّهِ إِلّا اللّهُ وَإِلَى اللّهُ عَلِيمُ وَمَامِنْ إِلَيْهِ إِلّا اللّهُ وَإِلَى اللّهَ عَلِيمُ الْمَعْمِدِينَ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلِيمُ الْمَعْمِدِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَال

فهو \_ سبحانه \_ قد ذكر قصة مريم والمسيح في هاتين السورتين: إحداهما: مكية نزلت في أول الأمر مع السور الممهدة لأصول الدين، وهي سورة (كهيعص) والثانية: مدنية نزلت بعد أن أمر بالهجرة والجهاد، ولهذا تضمنت مناظرة أهل الكتاب ومباهلتهم، كما نزلت في «براءة» مجاهدتهم، فأخبر في السورة (٢) المكية أنها لما انفردت للعبادة أرسل الله إليها روحه فتمثل لها بشراً سوياً. فقالت:

﴿ . . . إِنَّ أَعُودُ بِٱلرَّحْمَ نَ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴾ (٣) .

قال أبو وائل: علمت أن المتقي ذو نهية (٤)، أي: تقواه ينهاه عن الفاحشة. وأنها خافت منه أن يكون قصده الفاحشة، فقالت: أعوذ

سورة آل عمران: الآيات ٣٨ – ٦٨.

<sup>(</sup>٢) في ط (السور). (٣) سورة مريم: الآية ١٨.

 <sup>(</sup>٤) رواه البخاري موقوفاً مجزوماً به في كتاب الأنبياء، باب واذكر في الكتاب مريم =

بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي (١): تتقي الله، وما يقول بعض الجهال من أنه كان فيهم رجل فاجر اسمه تقي فهو من نوع الهذيان وهو من الكذب الظاهر الذي لا يقوله إلا جاهل، ثم قال:

﴿... إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاماً زكيّاً ﴾ (٢) .

وفي القراءة الأخرى: ﴿ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴾.

فأخبر هذا الروح الذي تمثل لها(٣) بشراً سوياً أنه رسول ربها، فدل الكلام على أن هذا الروح عين قائمة بنفسها ليست صفة لغيرها،

\$/ ١٤٠ بلفظ «قال أبو وائل: علمت مريم أن التقي ذو نهية حين قالت إن كنت تقياً». قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣٤٤/٦ «وصله عبد بن حميد من طريق عاصم، وذكره». ثم بين رحمه الله معنى نهيه فقال: وقوله نهية بضم النون، وسكون الهاء، أي: ذو عقل وانتهاء عن فعل القبيح وأغرب من قال أنه اسم رجل يقال له تقي. كان مشهوراً بالفساد فاستعاذت منه وأخرجه ابن جرير الطبرى بسنده عن أبي وائل في تفسيره ٢١٥/٧ (المجلد السابع) وانظر تفسير ابن كثير ١١٥/٣ سورة مريم.

#### وأبو وائل هو:

شقيق بن سلمة الأسدي، الكوفي أحد سادة التابعين، ثقة مخضرم مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وله ماثة سنة.

انسظر: تقريب التهذيب ٢٩٤/١ (٩٦)؛ وتهذيب التهذيب ٣٦١/٤ ـ ٣٦٣؛ والخلاصة للخزرجي ص ١٦٧.

- (١) سقطت (تقياً أي) من أ، ك، وألحقناها من س، ط.
- (٢) سورة مريم: الآية ١٩. وفي ط (لأهب) وهذا مخالف لسائر النسخ والصحيح ذكرها بلفظ (ليهب) لأنه أوردها فيما بعد بلفظ (لأهب) على القراءة الأخرى. وقراءة (ليهب) هي قراءة أبي عمرو، ويعقوب، وورش عن نافع على معنى أرسلني ليهب لك. أما بالهمز (لأهب) فهي قراءة الباقين.

انظر: فتح القدير للعلامة الشوكاني ٣٢٨/٣؛ والغاية في القراءات العشر للحافظ النيسابوري ص ٢٠٢؛ والتيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص ١٤٨.

(٣) في ط (له).

وأنه رسول من الله ليس صفة من صفات الله؛ ولهذا قال جماهير العلماء: أنه جبريل \_ عليه السلام \_ فإن الله سماه الروح الأمين وسماه روح القدس، وسماه جبريل، وهكذا عند أهل الكتاب أنه تجسد من مريم ومن روح القدس، لكن ضلالهم حيث يظنون أن روح القدس حياة الله وأنه إِلَّه يخلق ويرزق ويعبد وليس في شيء من الكتب الإِلَّهية ولا في كلام الأنبياء أن الله سمى صفته القائمة به روح القدس ، ولا سمى كلامه ، ولا شيئاً من صفاته ابناً ، وهذا أحد ما يثبت(١) به ضلال النصارى، وأنهم(٢) حرفوا كلام الأنبياء وتأولوه على غير ما أرادت(٣) الأنبياء؛ فإن أصل تثليثهم مبني على ما في أحد الأناجيل(1) من أن المسيح \_ عليه السلام \_ قال لهم: «عمدوا الناس باسم الآب والإِبن وروح القدس». فيقال لهم: هذا إذا كان قد قاله المسيح، وليس في لغة المسيح ولا لغة أحد من الأنبياء، أنهم يسمون صفة الله القائمة بـه و<sup>(٥)</sup>لا كلمته ولا حياتـه لا<sup>(١)</sup> ابنـا ولا روح قدس، ولا يسمون كلمته ابناً، ولا يسمونه نفسه ابناً، ولا روح قـدس، ولكن يوجد فيما ينقلونه عنهم أنهم يصفون(١) المصطفى المكرم ابناً، وهـذا موجـود في حق المسيح وغيـره كما يـذكرون أنـه قال ـ تعـالى ـ لإسرائيل: «أنت ابني بكري<sup>(٨)</sup>».

<sup>(</sup>١) في س، ك (يتبين) وفي ط (تبين).

 <sup>(</sup>۲) سقطت (وأنهم) من أ وزدناها من سائر النسخ.
 (۳) في ط (أرادت به).

<sup>(</sup>٤) في إنجيل متى: إصحاح ١٩:٢٨ وسبق تخريجها.

<sup>(</sup>٥) سقطت (الواو) من س، ك، ط.

<sup>(</sup>٦) في أ (ولا) والواو زائدة. (٧) في س، ك، ط (يسمون).

<sup>(</sup>A) في سفر الخروج، الإصحاح ٤: فقرة ٢٧ ــ ٢٣ دفنقول لفرعـون هكذا يقـول الرب إسرائيل ابنى البكر...إلخ.

وفي سفر التكوين إصحاح ٣:٤٩ «رأو بين أنت بكري، قـوتي وأول قدرتي، فضـل الرفعة، وفضل العز».

وفي إرميا إصحاح ٣١: ٩ «إني صرت ابنا لإسرائيل، وأفرام هو بكري».

أي: بني إسرائيل<sup>(١)</sup>.

وروح القدس. يراد به الروح التي تنزل على الأنبياء كما نزلت على داود وغيره، فإن في كتبهم أن روح القدس كانت في داود وغيره، وأن المسيح قال لهم: «أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم» فسماه أبا للجميع، لم يكن المسيح مخصوصاً عندهم باسم الابن، ولا يوجد عندهم لفظ<sup>(۲)</sup> الابن إلا اسماً للمصطفى المكرم<sup>(۳)</sup> لا اسماً لشيء من صفات الله<sup>(٤)</sup>، ولا في كتب الأنبياء أن صفة الله تولدت منه.

وإذا كان كذلك كان في هذا ما يبين أنه ليس المراد بالابن كلمة الله القديمة الأزلية التي يقولون أنها تولدت من الله عندهم مع كونها أزلية، ولا بروح القدس حياة الله، بل المراد بالابن ناسوت (٥) المسيح، وبروح القدس ما أنزل عليه من الوحي والملك الذي نزل به فيكون قد أمرهم بالإيمان بالله، وبرسوله، وبما أنزله على رسوله، والملك الذي نزل به أن يكون قبها أن يكون فيه شيء من اللاهوت، لكن ظهر فيه نسور الله وكلام الله وروح الله كما ظهر في غيره من الأنبياء والرسل؛ فإن (٧) غيره أيضاً فيما وروح الله كما ظهر في غيره من الأنبياء والرسل؛ فإن (٧) غيره أيضاً فيما

<sup>(</sup>١) لعل الشيخ يقصد دعوى بني إسرائيل التي ذكرها القرآن عنهم في قوله تعالى: 
﴿ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. . . ﴾ الآية ١٨ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>Y) في س (لغة).

<sup>(</sup>٣) في أ، س، ك (المخلوق) بدل (المصطفى المكرم).

<sup>(</sup>٤) في ط: بعد لفظ الجلالة جاءت العبارة هكذا (القديمة حتى يكون الابن صفة الله التي تولدت منه) وسقطت الجملة وما قبلها ابتداءً من قوله: (فإن في كتبهم أن روح القدس) من نسخة ك، وما أثبتناه من أ، س.

<sup>(</sup>٥) في أ (بشر).

<sup>(</sup>٦) في ط (وبهذا الذي نزل به) بعد جملة (والملك الذي نزل به).

<sup>(</sup>٧) في س، ك، ط (ومعلوم أن).

ينقلونه عن الأنبياء يسمى إبنا وروح القدس حلت فيه، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع (١).

والمقصود هنا: التنبيه على أن كلام الأنبياء ـ عليهم السلام ـ يصدق بعضه بعضاً، وأنه ليس مع النصارى لا<sup>(۲)</sup> حجة سمعية، ولا عقلية توافق ما ابتدعوه، ولكن فسروا كلام الأنبياء بما لا يدل عليه، وعندهم في الإنجيل أنه قال: «إن الساعة لا يعلمها الملائكة ولا الإبن وإنما يعلمها الأب وحده»(٣) فبين أن الإبن لا يعلم الساعة فعلم أن الإبن ليس هو القديم الأزلى وإنما هو المحدث الزماني.

• • •

 <sup>(</sup>١) سيتحدث المؤلف \_ رحمه الله \_ عن هذا بتوسع أكثر في القسم الثاني من هذا
 الكتاب.

<sup>(</sup>٢) سقطت (لا) من ط.

<sup>(</sup>٣) إنجيل متى إصحاح ٢٤: ٣٦. وسبق تخريجها

## فصل(۱)

والمضاف إلى الله نوعان: فإن المضاف إما أن يكون صفة لا تقوم بنفسها كالعلم، والقدرة، والكلام، والحياة، وإما أن يكون عيناً قائمة الفرق بين ما يُضاف إلى الله بنفسها.

وما يُضاف إليه من مملوكــاته فالأول: إضافة صفة كقوله:

﴿ ٠٠٠ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ٢٠٠٠ . ١٠٠٠.

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ (٣).

وقوله: ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَتَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً . . . ﴾ (1) .

وقول النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ في الحديث الصحيح حديث الاستخارة: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك»(٥).

<sup>(</sup>١) سقطت كلمة (فصل) من أ، وزدناها من س، ك، ط.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ٧٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات: الآية ٥٨.

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت: الأية ١٥.

<sup>(</sup>٥) تمامه: وأسألك من فضلك العظيم. فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري =

وقوله \_ تعالى \_ : ﴿ . . . وَتَمَّتُكِلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا . . . ﴾ (١) .

وقوله: ﴿ . . . ذَالِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ مِينَاكُمْ مَ . . . ﴾ (٢) .

وقوله: ﴿ . . . ذَالِكَ أَمْرُاللَّهِ أَنزَلَهُۥ إِلَيْكُمُّ . . . ﴾ (٣) .

والثاني: إضافة عين، كقوله ـ تعالى ـ :

﴿ وَطَهِّ رَبَيْتِيَ لِلطَّ آبِفِينَ . . . ﴾ (١) .

وقوله: ﴿ . . . نَاقَةُ ٱللَّهِ وَسُقَّيْكُهَا ﴾ (٥) .

وقوله: ﴿عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ ٠٠٠ ﴾ (٦).

فالمضاف في الأول: صفة لله قائمة به ليست مخلوقة (۱) له بائنة (۸) عنه والمضاف في الثاني: مملوك لله مخلوق له بائن عنه، لكنه مفضل مشرف لما خصه الله به من الصفات التي اقتضت إضافته إلى الله

وآجله، فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمى حاجته.

الحديث رواه البخاري من حديث جابر بن عبد الله في كتاب التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ١٩/٥، وفي كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الاستخارة ١٦٢/٧، وفي كتاب التوحيد، باب قول الله \_ تعالى \_ «قل هو القادر» ١٦٨/٨. ورواه الترمذي في أبواب الوتر، باب ما جاء في صلاة الاستخارة ٢/٣٤٦ (٤٨٠). ورواه أبو داود في الصلاة، باب في الاستخارة ٢/١٨٨، ١٨٨ (١٥٣٨)، والنسائي في النكاح، باب كيف الاستخارة ٢/٨٠، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة الاستخارة ١٤٠٠، وانظر: في صلاة الاستخارة ١٨٠٤، وانظر: في صلاة الاستخارة ١٩٤١، ١٥٩، تجد الكلام عليه هناك.

 <sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ١١٥.
 (٥) سورة الشمس: الآية ١٣٠.

 <sup>(</sup>٢) سورة الممتحنة: الآية ١٠.
 (٦) سورة الإنسان: الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق: الآية ٥. (٧) في س، ك (مخلوق) وفي ط (مخلوقاً).

 <sup>(</sup>٤) سورة الحج: الآية ٢٦.
 (٨) في س، ك، ط (بائن).

- تبارك وتعالى - ، كما خص ناقة صالح من بين النوق، وكما خص بيته بمكة من البيوت، و(١)كما خص عباده الصالحين من بين الخلق، ومن هذا الباب قوله - تعالى - : ﴿ . . . فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَارُوحَنَا . . . (١).

فإنه وصف هذا الروح بأنه تمثل لها(٣) بشراً سوياً، وأنها استعاذت بالله منه إن كان تقيّاً وأنه قال: ﴿إِنَّكَا آنَا السُّولُ رَبِّكِ ﴾.

وهذا كله يدل على أنها عين قائمة بنفسها، وهي التي تسمى في اصطلاح النظار جوهراً، وقد تسمى جسماً إذا كانت مشاراً إليها مع اختلاف الناس في الجسم، هل هو مركب من الجواهر المفردة، أم من المادة والصورة، أم ليس مركباً لا من هذا ولا من هذا؟ وإذا كان الله قد بين أن المضاف هنا ليس من الصفات القائمة بغيرها بل من الأعيان القائمة بنفسها علم أن المضاف مملوك لله مخلوق له، لكن إضافته إلى الله تدل على تخصيص الله له من الاصطفاء والإكرام بما أوجب التخصيص بالإضافة، وقد ذكرت فيما كنت كتبته (٤) قبل هذا من الرد على النصارى، الكلام في ذلك وغيره وبينت أن المضافات إلى الله نوعان: أعيان، وصفات.

<sup>(</sup>١) سقطت (الواو) من ط.

<sup>(</sup>۲) سورة مريم: الآية ۱۷.

<sup>(</sup>٣) سقطت (لها) من أ، س، ك.

ع) لعله يقصد بذلك ما ورد في مجموع الفتاوى ٢٧٣/١٧ ـ ٢٨٥ فقد بسط الكلام هناك كما رد على النصارى في مواضع متعددة من هذا القسم (قسم التفسير) الجزء الرابع منه، والشيخ ـ رحمه الله ـ يعرض لهذه القضية في مواضع كثيرة من كتبه التي رد فيها على غلاة المبتدعة المنتسبين إلى الإسلام، ويعقد مقارنة بينهم وبين النصارى في هذه القضية وغيرها كما ورد في منهاج السنة النبوية.

فالصفات إذا أضيفت إليه كالعلم والقدرة والكلام والحياة والرضا والعضب ونحو ذلك دلت الإضافة على أنها إضافة وصف له قائم به ليست مخلوقة؛ لأن الصفة لا تقوم بنفسها فلا بد لها من موصوف تقوم به فإذا أضيفت إليه علم أنها صفة له لكن قد يعبر باسم الصفة عن المفعول بها فيسمى (١) المقدور قدرة، والمخلوق بالكلمة كلاماً، والمعلوم علماً، والمرحوم به رحمة كقول النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – : «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة) (١).

وقوله \_ تعالى \_ فيما يروي عنه (٣) نبيه أنه قال للجنة: (أنت رحمتي أرحم بك من أشاء)(٤).

<sup>(</sup>١) في س، ك، ط (يسمى).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري من حديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ قال: سمعت رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ يقول: «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة، فأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار».

أخرجه في الرقاق، باب الرجاء مع الخوف ١٨٣/٧، ورواه مسلم في التوبة، باب في سعة رحمة الله \_ تعالى \_ وأنها سبقت غضبه ٢١٠٨/٤ (٢٧٥٢) بلفظ مقارب، ومن حديث سلمان الفارسي (٢٧٥٣) بنحوه.

وابن ماجه في الزهد، بأب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة بلفظ مقارب ١٤٣٥/٢ ، ومن حديث أبي سعيد الخدري بنحوه (٤٢٩٣)، (٤٢٩٤)، وأحمد في مسند سلمان الفارسي ٥/٤٣٩.

<sup>(</sup>٣) في ط (عن). وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) هذا قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري عن أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ في كتاب التفسير، تفسير سورة ق، باب قول ه تعالى: (وتقول هل من مزيد) ٢٨٨، ورواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء ٢١٨٦/٤ (٣٥)، (٣٦)، والترمذي في كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في احتجاج الجنة والنار ٢٩٤٤ (٢٥٦١)، وقال: هذا حديث حسن

ويقال للمطر والسحاب: هذه قدرة قادر، وهذه قدرة عظيمة، ويقال في الدعاء: غفر الله لك علمه فيك، أي: معلومه.

وأما الأعيان إذا أضيفت إلى الله \_ تعالى \_ فإما أن تضاف بالجهة العامة التي يشترك فيها المخلوق مثل كونها مخلوقة ومملوكة له ومقدورة، ونحو ذلك، فهذه إضافة عامة مشتركة كقوله: ﴿هَندَاخَلْقُ ٱللَّهِ ﴾،

وقد يضاف لمعنى يختص بها يميز به المضاف عن غيره مثل: بيت الله، وناقة الله، وعبد الله، وروح الله، فمن المعلوم اختصاص ناقة صالح بما تميزت به عن سائر النياق، وكذلك اختصاص الكعبة، واختصاص العبد الصالح الذي عبد الله وأطاع أمره، وكذلك الروح المقدسة التي امتازت بما فارقت به غيرها من الأرواح؛ فإن المخلوقات اشتركت في كونها مخلوقة مملوكة مربوبة لله يجري عليها حكمه وقضاؤه وقدره، وهذه الإضافة لا اختصاص فيها، ولا فضيلة للمضاف على غيره.

وامتاز بعضها بأن الله يحبه ويرضاه ويصطفيه ويقربه إليه، ويأمر به، أو يعظمه ويحبه فهذه الإضافة يختص بها بعض المخلوقات كإضافة البيت، والناقة، والروح، وعباد الله من هذا الباب(١).

وقد قال ــ تعالى ــ في سورة الأنبياء:

﴿ وَٱلَّتِيٓ أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا

وأحمد في المسند ٢٧٦/، ٢٧٦، ٤٥٠، ٥٠٧. وفي مسند أبي سعيد الخدري ولفظه: «وقال للجنة أنت رحمتي وسعت كل شيء»، ١٣/٣، ٧٨، ٧٩.

<sup>(</sup>١) انظر الأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة للقرافي ص ١٦١ (رسالة ماجستير، تحقيق سالم القرني، كلية أصول الدين بالرياض).

وَٱبْنَهَآءَايَةً لِلْعَكَمِينَ ﴾(١).

وقال في سورة التحريم:

﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَ لَا لِلَّذِينَ المَثُوا الْمُرَاتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ اللّهِ لِيَعِنْ مِنَ الْقَوْمِ لِي عِندَكَ بَيْنَافِي الْجَنَّةِ وَنَجِنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، وَنَجِنِي مِن الْقَوْمِ الْفَالِمِينَ (أَلْهَا لَهِ مِن أَلْقَوْمِ اللّهِ مِن أَلْقَالِمِينَ (أَلَّهُ مَا أَلْقَالِمِينَ (أَلَّهُ مَا أَلْقَالِمِينَ (أَلَّهُ مَا أَلْقَالِمِينَ أَلْقَالِمِينَ اللّهُ اللّهِ مِن رُّوحِنا وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَالِمِينَ (أَلَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

فذكر امرأة فرعون (٣) التي ربت موسى بن عمران، وجمعت بينه وبين أمه حتى أرضعته أمه عندها. وذكر مريم أم المسيح التي ولدته وربته فهاتان المرأتان ربتا هذين الرسولين الكريمين، فلما قال هنا: ﴿فَنَفَخْنَا فِيْهَا﴾، أي: في المرأة، ﴿وفيه﴾، أي: في فرجها من روحنا،

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء: الأية ٩١.

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم: الأية ١١، ١٢.

<sup>(</sup>٣) هي آسية بنت مزاحم، آمنت بدعوة موسى \_ عليه السلام \_ فعذبها فرعون زوجها أشد العذاب، ولكنها كانت مثلاً يستحق أن يضرب في كتاب الله في الثبات على الطاعة، والصبر في الشدة، والتمسك بدين الله . . وهذه المرأة صارت بذلك في جنات النعيم . . . قال المفسرون استجاب الله لها فبني لها بيتاً في الجنة، وذلك حينما قالت: ﴿ رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة . . ﴾ الآية، وصدق رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ إذ يقول في الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري ، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » أخرجاه في الصحيحين.

وانظر: تفسير ابن جرير الطبري ١١٠/٢٨ (مجلد ١٠)؛ وتُفسير القُرطبـي ٢٠٣/١٨ (مجلد ١٠)؛ وتُفسير القُرطبـي ٢٠٣/١٨ (مجلد ٩) مطبعة دار الكتاب العربـي.

وتفسير ابن كثير ٢٩٣/٤؛ وفتح القدير ٢٥٦/٥؛ وأضواء البيان للشنقيطي ٣٨٢/٨؛ وتيسير الكريم الرحمن لابن سعدي ٢٦٦/٧؟

وقال هنا: ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا﴾ \_ إلى قوله \_ ﴿إِنَّمَا أَنَاْ رَسُوْلُ رَبِّكِ لِيَهَبَ(١) لَكِ غُلَاماً زَكِيًا﴾، دل على أن قوله: روحنا ليس المراد به أنه صفة لله لا الحياة، ولا غيرها، ولا هو رب خالق فلا هو الرب الخالق، ولا صفة الرب الخالق، بل هو روح من الأرواح التي اصطفاها الله وأكرمها كما تقدم في قوله: ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا﴾، وأن الأكثرين على أنه جبريل.

وهذا الأصل الذي ذكرناه من الفرق فيما يضاف إلى الله بين (٢) صفاته، وبين مملوكاته أصل عظيم ضل فيه كثير من أهل الأرض من أهل الملل كلهم؛ فإن كتب الأنبياء: التوراة، والإنجيل، والقرآن، وغيرها أضافت إلى الله أشياء على هذا الوجه، وأشياء على هذا الوجه: فاختلف الناس في هذه الإضافة، فقالت المعطّلة نفاة الصفات من أهل الملل: إن الجميع إضافة ملك وليس لله حياة قائمة به، ولا علم قائم به، ولا قدرة قائمة به، ولا كلام قائم به، ولا حب، ولا بغض ولا غضب، ولا رضى، بل جميع ذلك مخلوق من مخلوقاته.

وهذا أول ما ابتدعته في الإسلام الجهمية وإنما ابتدعوه بعد انقراض عصر الصحابة وأكابر التابعين لهم بإحسان وكان مقدمهم رجل يقال له: الجهم بن صفوان(٣)،

<sup>(</sup>١) هذه قراءة أبي عمرو ويعقوب وورش عن نافع، أما قراءة الجمهور فهي (لأهب) وسبق بيان ذلك.

<sup>(</sup>٢) في ك، ط (من).

<sup>(</sup>٣) هو أبو محرز الجهم بن صفوان السمرقندي الضال المبتدع، رأس الجهمية من أبرز أقواله القول بأن الإيمان هو المعرفة بالقلب وإن أعلن الكفر بلسانه وقوله بنفي الصفات وبالجبر والاضطرار في الأعمال، هلك في زمان صغار التابعين، قتل سنة المحمد، وسببه أنه كان يقضى في عسكر الحارث بن شريح الخارج على أمراء =

فنسبت (١) الجهمية إليه، ونفوا الأسماء والصفات، واتبعهم المعتزلة وغيرهم فنفوا الصفات دون الأسماء، ووافقهم طائفة من الفلاسفة أتباع (٢) أرسطو.

وقالت الحلولية: بل ما يضاف إلى الله قد يكون (٣) هو صفة له وإن كان بائناً عنه، بل (٤) قالوا: هو قديم أزلي، فقالوا: روح الله قديمة أزلية صفة لله، حتى قال كثير منهم: إن أرواح بني آدم قديمة أزلية وصفة لله (٥)، وقالوا: إن ما يسمعه الناس من أصوات القراء ومداد المصاحف قديم أزلى، وهو صفة لله.

وقال حذاق هؤلاء بل غضبه، ورضاه، وحبه، وبغضه، وإرادته لما يخلقه قديم أزلى، \* وهـ و صفة الله \*(٦) وكـ لامه الـ ذي سمعـ ه موسى قديم أزلي، وأنه لم يزل راضياً محباً لمن علم أنه يطيعه قبـل أن يخلق، ولم يزل غضباناً ساخطاً على من علم أنه يكفـر قبل أن يخلق، ولم يـزل

خراسان فقبض عليه نصر بن سيار، فقال له: استبقني، فقال نصر: «لا تقوم علينا مع اليمانية أكثر مما قمت» وأمر بقتله فقتل. انظر: لسان الميزان لابن حجر ٢/٢٤؛ وميزان الاعتدال ٢/٢٤؛ والملل والنحل للشهرستاني ٢/٩٠١؛ ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ٢١٤/١؛ والفصل في الملل والنحل ٤/٤٠٤؛ والفرق بين الفرق للبغدادي ص ٢١٢؛ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٥/٤٧٤؛ والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي رسالة ماجستير ص ١٥٥؛ وأصول الدين للبغدادى ص ٣٣٣.

<sup>(</sup>١) في أ، س (فنسب).

<sup>(</sup>٢) في س (واتباع).

<sup>(</sup>٣) سقطت (قد يكون) من أ.

<sup>(</sup>٤) في أ (قالوا بل).

<sup>(</sup>٥) (صفة لله) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٦) ما بين النجمتين ساقط من أ، ط، وزدناه من س.

ولا يزال قائلًا: يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم قبل أن يوجدوا، وبعد موتهم، ولم يزل ولا يزال يقول: يا معشر الجن والإنس، قبل أن يخلقوا وبعد ما يدخلون الجنة والنار.

وأما سلف المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأئمة المسلمين المشهورون بالإمامة فيهم (۱) كالأربعة، وغيرهم، وأهل العلم بالكتاب و (۱) السنة، فيفرقون بين مملوكاته، وبين صفاته، فيعلمون أن العباد مخلوقون، وصفات العباد مخلوقة، وأجسادهم، وأرواحهم، وكلامهم، وأصواتهم (۱۳) بالكتب الإلهية وغيرها، ومدادهم، وأوراقهم، والملائكة (۱)، والأنبياء وغيرها، ويعلمون أن صفات الله القائمة به ليست مخلوقة كعلمه، وقدرته، وكلامه (۱۰)، وإرادته، وحياته، وسمعه، وبصره، ورضاه، وغضبه، وحبه وبغضه، بل هو موصوف بما وصف به نفسه وبما وصفته (۱) به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف (۷) ولا تمثيل، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يعرفون الكلم عن مواضعه، ولا (۱) يتأولون كلام الله بغير ما أراده، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا (۱) يتأولون كلام الله بغير ما أراده، ولا يمثلون صفات الخالق بصفات المخلوق، بل يعلمون أن الله يمثلون صفات الخالق بصفات المخلوق، بل يعلمون أن الله

<sup>(</sup>١) في ط (فيها).

<sup>(</sup>۲) سقطت الواو من ط.

<sup>(</sup>٣) في ك، ط (وأصواتهم وكلامهم).

<sup>(</sup>٤) في أ (المكتبة) وفي ك (والأنبياء والملائكة).

<sup>(</sup>٥) سقطت (وكلامه) من أ، وزدناها من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٦) في ك، ط (وصفه).

<sup>(</sup>٧) في ط (تكيف).

<sup>(</sup>A) في ك، ط (ولا بما وصفه).

<sup>(</sup>٩) سقطت (لا) من أ، وزدناها من ط وفي س (وسياق كون كلام الله).

- سبحانه - ليس كمثله شيء لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في (1) أفعاله بل هو موصوف بصفات الكمال، منزه عن النقائص، وليس له مثل في شيء من صفاته، ويقولون: إنه لم يزل(٢) ولا يزال موصوفاً بصفات الكمال، لم يزل متكلماً إذا شاء بمشيئته وقدرته، ولم يزل عالماً، ولم يزل قادراً، ولم يزل حياً سميعاً بصيراً، ولم يزل مريداً، فكل كمال لا نقص فيه يمكن اتصافه به فهو موصوف به لم يزل ولا يزال متصفاً بصفات الكمال منعوتاً بنعوت الجلال والإكرام سبحانه وتعالى.

والنصارى من أعظم الناس اضطراباً في هذا الأصل، فتارة: يجعلون كلامه الذي تكلم به كالتوراة والإنجيل مخلوقاً منفصلاً عنه وينفون عنه الصفات، وتارة يجعلون كلمته قديمة أزلية متولدة عنه لم تزل ولا تزال، ثم يقولون هذه الكلمة هي ابنه، ويجعلون هذه الكلمة علمه، أو حكمته ويقولون: إن هذه الكلمة هي إلّه خالق وهو الذي خلق السموات والأرض وأن (٢) هذه الكلمة هي المسيح والمسيح إله (٤) خالق العالم.

ويقولون: مع هذا أن هذه الكلمة ليست هي الآب الذي خلق السموات والأرض فيجعلون كلمته صفة قديمة أزلية، ويجعلونها ابناً له، ويجعلون الصفة إلها خالقاً، ويجعلون المسيح هو الإله الخالق، ويقولون مع هذا: هو إله حق من إله حق من جوهر أبيه.

ولهم في كلام الله وصفاته من التناقض والاضطراب، ومخالفة كلام الأنبياء، وتفسيره بغير ما أرادوه (٥)، ومخالفة صريح المعقول

<sup>(</sup>١) سقطت (في) من أ، س. (٤) سقطت (إله) من أ، س.

<sup>(</sup>٢) سقطت (يزل) من ط.(٥) في ط (أراده).

<sup>(</sup>٣) في ط (ويقولون) بدل (أن).

وصحیح المنقول ما سنذکر \_ إن شاء الله (۱) \_ منه ما ییسره الله، سبحانه وتعالی (۲)، إذ بیان فساد أقوال (۳) النصاری بالاستقصاء لا یتسع له هذا الکتاب، ولما قص (٤) \_ تعالی \_ قصة المسیح قال:

﴿ ذَالِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَّمَ قَوْلِكَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ . . . ﴾ (\*) . أي : يشكون ويتمارون كتماري اليهود والنصارى .

ثم قال \_ تعالى \_ : ﴿ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمُّ . . . ﴾ (١) .

فاختلف اليهود والنصارى فيه (٧)، ثم اختلفت النصارى فيه وصاروا أحزاباً كثيرة جداً، كالنسطورية، واليعقوبية، والملكية، والباروبية، والمريمانية، والسمياطية. وأمثال هذه الطوائف، كما سنذكر \_ إن شاء الله \_ كثيراً من طوائفهم واختلافهم في مجامعهم كما حكى ذلك عنهم أحد أكابرهم سعيد بن البطريق وغيره، فإنه ليس في الأمم أكثر اختلافاً في رب العالمين منهم \*(٨)، فويل للذين كفروا من هذه الطوائف كلها من مشهد يوم عظيم:

<sup>(</sup>١) في ك، ط (إن شاء الله تعالى) وسيتناول هذا في مواضع متعددة من كتاب الجواب الصحيح وخصوصاً الجزء الثاني منه.

<sup>(</sup>۲) في أ، س (ما ننزه الله) وسقطت (سبحانه وتعالى) من س و ط.

<sup>(</sup>٣) في ك، ط (دين).

<sup>(</sup>٤) في ط (قص الله).

 <sup>(</sup>۵) سورة مريم: الآية ٣٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الزخرف: الآية ٦٥.

<sup>(</sup>V) سقطت (فيه) من أ.

<sup>(</sup>٨) ما بين النجمتين ساقط من أ، وزدناه من س، ك، ط.

# ﴿ أَشِيعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَّا ۗ . . . ﴾ (١) .

يقول \_ تعالى \_ : ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم كالنصارى الذين ظلموا بإفكهم وشركهم في ضلال مبين ضلوا عن الحق في المسيح، وقد وصف الله النصارى بالضلال في مثل قوله \_ تعالى \_ :

﴿ قُلْ يَكَأَهُ لَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْراً لُحَقِّ وَلَا تَشِعُواْ أَهُواَ وَ قَوْمِ قَدْ ضَكُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَكُواْ كَثِيرًا وَضَكُواْ عَن سَوَآ وَ ٱلسَّكِيلِ ﴾ (١). وقال \_ تعالى \_ :

﴿ وَيُنذِرَا لَذِينَ قَالُوا التَّحَدَ اللَّهُ وَلَدًا ﴿ مَّالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَا بِهِمَّ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِ هِمَّ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾ (٣).

لأن الغالب عليهم الجهل بالدين، وأنهم يتكلمون بكلام لا يعقلون معناه \* ليس منقولاً عن الأنبياء حتى يسلم لقائله بل هم ابتدعوه، وإذا سألتهم عن معناه قالوا: هذا لا يعرف بالعقول فيبتدعون كلاماً يعرفون بأنهم لا يعقلونه \*(ئ)، وهو كلام متناقض ينقض أوله آخره؛ ولهذا لا تجدهم يتفقون على قول واحد في معبودهم حتى قال بعض الناس: لو اجتمع عشرة نصارى، افترقوا على أحد عشر قولاً.

وقال الربعي (٥): النصاري أشد الناس اختلافاً في مذاهبهم،

سورة مريم: الآية ٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية ٧٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف: الآيتان ٤، ٥.

<sup>(</sup>٤) ما بين النجمتين ساقط من أ، وزدناه من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٥) لعله: محمد بن عبد الله بن أحمد الربعي: مؤرخ من حفاظ الحديث، كان محدث

وأقلهم تحصيلاً لها، لا يمكن أن<sup>(۱)</sup> يعرف لهم مذهب، ولو سألت قسًا من أقسائهم عن مذهبهم في المسيح، وسألت أباه وأمه لاختلفوا عليك الثلاثة، ولقال كل واحد منهم قولاً لا يشبه قول الآخر.

وقال بعض النظار: و(٢) ما من قول يقوله طائفة من العقلاء إلا إذا تأملته تصورت(٣) منه معنى(٤) معقولاً وإن كان باطلاً، إلا قول النصارى فإنك كلما تأملته لم(٥) تتصور له حقيقة تعقل لكن غايتهم أن يحفظوا الأمانة أو غيرها، وإذا طولبوا(٦) بتفسير ذلك فسره كل منهم بتفسير يكفر به الآخر، كما يكفر اليعقوبية، والملكانية، والنسطورية بعضم بعضاً لاختلافهم في أصل التوحيد والرسالة إذ كان قولهم في التوحيد. والرسالة من أفسد الأقوال وأعظمها تناقضاً كما بين في موضع آخر.

 $\bullet, \bullet \bullet$ 

دمشق وابن قاضيها، له تصانيف منها: أخبار ابن أبي ذئب، وتـــاريخ مـــولد العلمـــاء ووفياتهم، ووصايا العلماء عند حضور الموت، مات سنة ٣٧٩هــــ

انظر: شذرات الذهب ٩٥/٣؛ والعبر للذهبي ١٢/٣؛ وتـذكرة الحفاظ ١٧٩/٣؛ والأعلام للزركلي ٢٥٦/٦؛ ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ١٩٦/١٠.

أما النص الذي ذكره المؤلف \_ رحمه الله \_ فلم أقف عليه، فلعله ورد في كتاب لـ م لم ير النور والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سقطت (أن) من أ، وألحقتها من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) في س، ك، ط (ما) بدون واو.

<sup>(</sup>٣) في ط (لم تصورت) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في س، ك (يعني) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>a) سقطت (لم) من ط.

<sup>(</sup>٦) في ط (طيولبوا).

### فصل

إبطال دعواهم اتحاد كلمة الله بجسدالمسيح

وأما قولهم: فكان طيراً بإذن الله. أي: بإذن اللاهوت الذي هو كلمة الله المتحدة في الناسوت، فهذا إذا قالوه على أنه مذهبهم من غير أن يقولوا أن محمداً أراده تكلمنا معهم في ذلك وبينا فساد ذلك عقلاً ونقلاً.

وأما قولهم: أن محمداً \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ كان يقول: أن المراد إذن اللاهوت الذي هو كلمة الله المتحدة في الناسوت، فهذا من البهتان الظاهر على محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ، وهو من جنس قولهم أن قوله:

﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ . . . ﴾ (١).

أراد به: النصاري. ومن جنس قولهم أن قوله:

﴿ وَمَن يَبْتَعِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا . . . ﴾ (٢) .

أراد به: العرب(٣)، ومن جنس قولهم:

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا إِلَّهِ يَنْتِ. . . ﴾ (1).

أراد بهم: الحواريين، ومن جنس قولهم:

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة: الأيتان ٦، ٧. (٣) في أ، س، ك زيادة (من).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: الآية ٨٥. (٤) سورة الحديد: الآية ٢٥.

# ﴿ الَّمْ اللَّهُ الْكِ الْكِ تَلْبُ لَارَيْبُ فِيهِ هُدًى الْمُنَّقِينَ ﴾(١).

أراد به الإنجيل، فهذه المواضع التي فسروا بها القرآن وزعموا أن محمداً \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ الذي بين للناس ما أنزل إليهم، كان يريد بما(٢) يتلوه من القرآن هذه المعانى التي ذكروها هي(٣) من الكذب الظاهر الذي يدل على غاية جهل قائلها، أو غاية معاندته، ولكن مثل هذا التأويل غير مستنكر من النصارى، فإنهم قد فسروا مواضع كثيرة من التوراة والإنجيل، والزبور، والنبوات بنحو هذه التفاسير التي حرفوا فيها الكلام الذي جاءت به الأنبياء عن مواضعه تحريفاً ظاهراً، فبدلوا بذلك كتب الله ودين الله، وضاهوا بذلك اليهود الذين حرفوا وبدلوا، وإن اختلفت جهة التحريف والتبديل، فتحـريفهم للقرآن من جنس تحـريفهم ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ للتوراة والإنجيل وهم من الذين يدعون المحكم ويتبعون ما نشأ بـه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، لكن في هذه المواضع حرفوا المحكم الذي معناه ظاهر لا يحتمل إلا معنى واحدا فكانوا من الجهل والمعاندة أبعد عن الصواب ممن حرف معنى المتشابه، وذلك أنه قد علم بالاضطرار من دين محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ أنه كان يقول: أن المسيح عبد الله (٤) مخلوق كسائر المرسلين وأنه يكفر النصاري الذين يقولون: هو الله أو<sup>(٥)</sup> ابن الله.

r.

قال ـ تعالى ـ :

﴿ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوا لَمَسِيحُ ٱبْنُ مَنْهَمُ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأَمَّكُمُ

<sup>(</sup>٤) في ط (عند الله). (١) سورة البقرة: الأيتان ١، ٢.

<sup>(</sup>٥) في ط (و). (٢) في س، ك، ط (بها ما).

<sup>(</sup>٣) في ط (وهي).

وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَ تِوَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا يَخَلُقُ مَا يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١).

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ لَقَدْ كَفُرُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الله

فقد ذكر كفر النصارى في قـولهم: هو الله مـرتين، وذكر أنـه ليس المسيح إلا رسول قد خلت من قبله الرسـل فغايتـه الرسـالة كمـا قال في محمد ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ:

﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ. . . ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ١٧.

<sup>(</sup>۲) سورة المائدة: الآيات ۷۲ – ۷۷.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: الآية ١٤٤.

وغاية أمه أن تكون صديقة ودل بهذا أنها ليست بنبيه (١)، ثم قال: (كَاْنَا يَأْكُلَانِ الْطَّعَامَ).

وهذا من أظهر الصفات النافية للإلهية؛ لحاجة الأكل إلى ما يدخل في جوفه ولما يخرج منه مع ذلك من الفضلات.

والرب \_ تعالى \_ أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد

وقد زاد عليه ابن حزم بإثبات نبوة أم موسى \_ عليه السلام \_ في الفصل ١٨/٥، والصحيح قول جمهور العلماء \_ رحمهم الله \_ أن مريم لم تكن نبية، وكذلك أم موسى جاء في شرح مسلم للنووي: «قال القاضي عياض: هذا الحديث \_ كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران، وآسية . . . » إلخ . هذا الحديث يستدل به من يقول بنبوة النساء، ونبوة آسية ومريم، والجمهور على أنهما ليستا بنبيتين بل هما صديقتان ووليتان من أولياء الله \_ تعالى \_ ، ولفظة الكمال تطلق على تمام الشيء، وتناهيه في بابه، والمراد هنا: التناهي في جميع الفضائل، وخصال البر والتقوى.

ثم قال النووي: وهـذا الذي نقله من القـول بنبوتهمـا غريب ضعيف، وقـد نقل عن جماعة الإجماع على عدمها والله أعلم.

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ١٩٨/١٥ ــ ١٩٩ (مجلد ٨)؛ باب فضائل خديجة رضي الله عنها؛ وتفسير القرطبي ٨٣/٤ ــ ٨٩، ١١، ٩٠/١١ والفصل لابن حزم ١٨/٥؛ والشفا بتعريف حقوق المصطفى ٢٤٤/٢ ــ ٦٤٥؛ والنبوة والأنبياء للصابوني ص ١٢.

<sup>(</sup>۱) قول جمهور العلماء أن مريم \_ رضي الله عنها \_ ليست نبية، وإنما هي صديقة. أما ابن حزم في كتابه الفصل ١٧/٥ \_ ١٩، فقد عقد فصلاً بعنوان «نبوة النساء» وانتصر فيه للقول بأنها نبية، كذلك فعل القرطبي في تفسيره ورجح أنها نبية ١٩٠/١٩ (مجلد ٦) [الآية ١٦ من سورة مريم]، فقال: «واختلف الناس في نبوة مريم، فقيل: كانت نبية بهذا الإرسال والمحاورة للملك، وقيل: لم تكن نبية، وإنما كلمها مثال بشر ورؤيتها للملك كما رؤي جبريل \_ عليه السلام \_ في صفة دحية الكلبي... والأول أظهر»، وقد تناول هذا أكثر وذكر أدلته في تفسير سورة آل عمران

والنصارى يقولون(١): إنه يلد، وأنه يولد، وأن له كفواً كما قد بين في مـوضع آخـر، وقد أخبـر بعبوديـة المسيـح في غيـر مـوضـع كقـولـه ــ تعالى ــ

﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَهَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُوٓا مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبَدُّ اللَّهِ مُنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ . . . ﴾ (٧) .

وأخبر ــ تعالى ــ أن أول شيء نطق به المسيح قوله:

﴿ . . . إِنِّي عَبُدُ اللَّهِ ءَاتَلْنِي ٱلْكِنْبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴾ (٣) .

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنْعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِ وَأُمِّى إِلَاهَ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَنِنَكَ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ . . . ﴾

الآيات \_ إلى قوله: ﴿ . . . شَهِيدٌ ﴾ (٤) .

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ يَتَأَهْلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِلَّا ٱلْمَقَى اللَّهِ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ . . . ﴾ (٥) الآيات كلها .

فإذا كان قد علم بالاضطرار من دين محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ، وبالنقل المتواتر عنه، وبإجماع أمته إجماعاً يستندون فيه

<sup>(</sup>١) في س، ك، ط (تقول).

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف: الأيات ٥٧ ــ ٥٩.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم: الآية ٣٠.

 <sup>(</sup>٤) سورة المائدة: الأيتان ١١٦ ـ ١١٧.

إلى النقل عنه، وبكتابه المنزل عليه وسنته المعروفة عنه (۱) أنه كان يقول: أن المسيح عبد الله ورسوله ليس هو إلا رسول، وأنه يكفر النصارى الذين يقولون: ثالث ثلاثة وأمثال الذين يقولون: ثالث ثلاثة وأمثال ذلك، كان بعد هذا تفسيرهم لقول الله الذي بلغه نبيه محمد \_ صلًى الله عليه وسلَّم \_ فيكون طيراً بإذن الله، أي: بإذن الله وت الذي هو كلمة الله المتحدة بالناسوت كذباً ظاهراً على محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ .

وهذا مما يعرف كذبهم فيه على محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ مواء جميع أهل الأرض العالم بحال محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ، سواء أقروا بنبوته أو أنكروها.

فالمقصود في هذا المقام: أن هؤلاء كذبوا على محمد صلّى الله عليه وسلّم \_ كذباً ظاهراً معلوماً للخلق المؤمنين به والمكذبين له ليس هو كذباً خفياً.

وإن قدر أن (٢) ما قالوه يكون معقولاً، فكيف إذا كان ممتنعاً في صرائح العقول؟ بل هو قول غير معقول، أي: غير معقول ثبوته في الخارج، وإن كان يعقل ما يختلفون ويعلم به فساد عقولهم لمن قال سائر الأقوال المتناقضة الفاسدة التي يمتنع ثبوتها في الخارج، وذلك كما قد بسط في موضع آخر(٣)، فإن قولهم: بإذن اللاهوت الذي هو

<sup>(</sup>١) جملة (وبكتابه المنزل وسنته المعروفة عنه) ساقطة من ك.

<sup>(</sup>۲) سقطت (أن) من أ.

<sup>(</sup>٣) سبق الحديث عن افترائهم على النبي محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ وزعمهم بأن كلامه متناقض والرد على هذه الفرية في أول الكتاب.

وفي غير ذلك الموضع في مواضع متعددة من هذا الكتـاب وفي مجموع الفتـاوى الجزء السابع عشر منه تحدث فيه عن هذه القضية في مواضع متفرقة.

كلمة الله المتحدة في الناسوت باطل من وجوه:

منها: أن تلك الكلمة إما أن تكون هي الله أو صفة لذاته، أو لا هي ذاته ولا (١) صفة له، أو الذات والصفة جميعاً.

فإن لم تكن هي ذات الله ولا صفته، ولا الذات والصفة كانت بائنة عنه مخلوقة له، ولم يكن لاهوتاً، بل ولا خالقه، وحينت فلم يتحد بالمسيح لاهوت، بل إن لم يتحد به إنه كان اتحد به إلا مخلوق.

وإن كانت الكلمة هي الذات أو الذات والصفة فهي رب العالمين، وهي الآب عندهم، وهم متفقون على أن المسيح ليس هو الآب، ولم يتحد به الآب بل الابن.

وإن كانت الكلمة صفة لله \_عز وجل \_ ، فصفة الله ليست هي الإله الخالق والمسيح عندهم هو الإله الخالق، وأيضاً فصفة الله قائمة بذاته لا تفارق ذاته وتحل بغيره وتتحد به وكلمة الله عندهم اتحدت بالمسيح.

وإن قالوا: قولنا هذا كما تقول<sup>(۲)</sup> طائفة من المسلمين: إن القرآن أو التوراة، أو الإنجيل حل في القراء أو اتحد بهم، وأن القديم حل في المخلوق أو اتحد به، ونحو ذلك.

قيل: لو كان قول هؤلاء صواباً لم يكن لهم فيه حجة، فإنه على هذا التقدير لا فرق بين المسيح وبين سائر من يقرأ التوراة، والإنجيل، والزبور والقرآن، وأنتم تدعون أن المسيح هو الله أو ابن الله مخصوصاً بذلك دون غيره، وأيضاً فهؤلاء وجميع الأمم متفقون على أن قراء

<sup>(</sup>١) في ط (ولا هي).

<sup>(</sup>٢) في ط (يقول) بالمثناة التحتية.

القرآن، وسائر الكتب الإلهية ليس واحد منهم هو الله، ولا هو ابن الله، ولا أنه خالق للعالم، فإذا جعلتم قولكم مثل قول هؤلاء لزمكم أن لا يكون المسيح هو الله، ولا ابن الله، ولا ربا للعالم، وأيضاً فلم نعلم أحداً من هؤلاء قال: أن اللاهوت اتحد بالناسوت ولا أن القديم اتحد بالمحدث، ولا أن كلام الله صار هو والمخلوق شيئاً واحداً، فالاتحاد باطل باتفاق هؤلاء وغيرهم.

ولكن طائفة منهم أطلقت لفظ الحلول، وطائفة أنكرت لفظ الحلول، وقالوا: إنما نقول ظهر القديم في المحدث لاحل فيه، لكن قالوا ما يستلزم الحلول.

وسلف المسلمين وجمه ورهم يخطئون هؤلاء، ويبينون خطأهم عقلاً ونقلاً، وقولهم ليس هو قول أحد من أئمة المسلمين، ولا قول طائفة مشهورة من طوائف المسلمين كالمالكية(١) والشافعية(٢)،

<sup>(</sup>١) نسبة إلى الإمام مالك بن أنس الأصبحي الحميري، إمام دار الهجرة، وأحد الأثمة الأربعة ولد في المدينة سنة ٩٣هـ. وتوفي بها سنة ١٧٩هـ. كان قوياً صلباً في دينه، بعيداً عن الأمراء والملوك، صنف الموطأ، وله رسالة في الوعظ وفي الرد على القدرية، وتفسير غريب القرآن وغيرها.

انظر: تهذيب التهذيب ٥/١٠؛ والانتقاء لابن عبد البر ص ٨ ــ ٣٦ وتذكرة الحفاظ / ٢٠٧/ وطبقات الحفاظ ص ٩٦ (١٨٩)؛ والأعلام للزركلي ٧٥٧/٥.

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي القرشي المطلبي الشافعي، أحد الأثمة الأربعة، ولد في غزة سنة ١٥٠هـ وحمل إلى مكة وهو صغير، وتوفي بمصر سنة ٢٠٠هـ برع في العلوم، وصنف وأفتى وهو ابن عشرين سنة، ومن تصانيف الأم في سبع مجلدات وهو في الفقه، والرسالة، والمسند وغيرها.

انظر: تهذيب التهذيب ٢٥/٩؛ وتذكرة الحفاظ ٣٦١/١٣؛ والانتقاء ص ٣٦؛ وتهذيب الأسماء واللغات ٤٦/١؛ وطبقات الحفاظ ص ١٥٧ (٣٣٦)؛ والأعلام للزركلي ٢٦/٦.

#### والحنفية (١)، والحنبلية (٢)، والثورية (٣)، والداودية (٤)، والإسحاقية (٥)،

- (۱) نسبة إلى أبي حنيفة النعمان بن ثابت التيمي بالولاء، الكوفي، الفقيه المجتهد أحد الأثمة الأربعة، ولد سنة ۸۰هـ بالكوفة ونشأ بها من تصانيفه المسند في الحديث والمخارج في الفقه، والفقه الأكبر، مات \_ رحمه الله \_ ببغداد سنة ١٥٠هـ . انظر: البداية والنهاية ٥٠/١٠، ١٠٧، والانتقاء ص ١٢٢؛ والأعلام ٨٠٣٠؛ وطبقات الحفاظ ص ۸۰ (١٥٦)؛ وتذكرة الحفاظ ١٦٨/١.
- (٢) نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني، إمام المذهب الحنبلي وأحد الأثمة الأربعة، أصله من مرو، ولد ببغداد سنة ١٦٤هـ، رحل في سبيل العلم رحلات طويلة وكثيرة، امتحن بالقول بخلق القرآن في زمن المعتصم وسجن سنتين وأربعة أشهر \_ رضي الله عنه \_ . من تصانيفه المسند في ستة مجلدات، والناسخ والمنسوخ والرد على الزنادقة والجهمية، وغيرها. مات \_ رحمه الله \_ سنة ١٤٢هـ . في زمان المتوكل.
- انظر: البداية والنهاية ٢٠/١٠ ـ ٣٣٠؛ وطبقات الحنابلة ٤/١ ـ ٢٠؛ طبقات الحفاظ ص ١٨٩ (٤١٧)؛ وتذكرة الحفاظ ٢/٢٣١.
- (٣) نسبة إلى سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أمير المؤمنين في الحديث، سيد أهل زمانه ولد سنة ٩٧هـ في الكوفة، مات بالبصرة سنة ١٦١هـ ومن تصانيفه الجامع الكبير والجامع الصغير في الحديث وكتاب في الفرائض.
  - انظر: طبقات الحفاظ ص ٩٥ (١٨٨)؛ وتذكرة الحفاظ ٢٠٢/١.
- (٤) نسبة إلى داود بن على الأصبهاني الملقب بالظاهري، تنسب إليه الظاهرية، وسميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة، دون التأويل والرأي والقياس، ولد في الكوفة سنة ٢٠١ه، له تصانيف كثيرة ذكرها ابن النديم في زهاء صفحتين توفي بغداد سنة ٢٠٠ه.
- انظر: الفهرست لابن النديم ص ٣٠٣ ـ ٣٠٥؛ ولسان الميزان ٢٧٢/١؛ وتذكرة الحفاظ ٢ /٧٢، وميزان الاعتدال ١٤/٢؛ وطبقات الحفاظ ص ٢٥٧ (٥٧١)؛ والأعلام ٢ /٣٣٣.
- (٥) نسبة إلى إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي التيمي المروزي، ولد سنة ١٦١هـ، عالم خراسان في عصره من سكان مرو، أحد كبار الحفاظ، طاف البلاد لجمع الحديث، وأخذ عنه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم من تصانيفه المسند وغيره مات رحمه الله سنة ٢٣٨هـ بنيسابور.

وغيرهم، ولا قول طائفة من طوائف المتكلمين من المسلمين، لا المنتسبين إلى السنة كالأشعرية، والكرامية ولا غيرهم كالمعتزلة والشيعة، وأمثالهم وإنما قال ذلك طائفة قليلة انتسبت إلى بعض علماء المسلمين مثل قليل من المالكية، والشافعية، والحنبلية، وهؤلاء غايتهم أن يقولوا بحلول صفة من صفات الله، وكذلك من قال بحلول الرب واتحاده في العبد من طوائف الغلاة المنتسبين إلى التشيع، والتصوف أو غيرهم، فهم ضلال كالنصارى مع أنه لا حجة للنصارى على هؤلاء؛ إذ كان ما يقولونه لا يختص به المسيح، بل هو مشترك بينه وبين غيره من الأنبياء، والصالحين.

والنصارى تدعي اختصاص المسيح بالاتحاد مع أن المتحد بالناسوت صار هو<sup>(۱)</sup> والناسوت شيئاً واحداً، ومع الاتحاد فيمتنع أن يكون لأحدهما فعل أو صفة خارج عن الآخر، والنصارى يدعون الاتحاد ثم يتناقضون. فمنهم من يقول: جوهر واحد، ومنهم من يقول: مشيئتان، جوهران، ومنهم من يقول: مشيئتان، كما سيأتي الكلام \_ إن شاء الله تعالى \_ على ذلك<sup>(۱)</sup>.

• • •

انظر: تهذيب التهذيب ٢١٦/١؛ وطبقات الحنابلة ١٠٩/١؛ وطبقات الحفاظ ص ١٩١ (٤١٨)؛ وتذكرة الحفاظ ٢٣٣/٢.

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ زيادة (هو).

<sup>(</sup>٢) سيتحدث عن ذلك في مواضع متفرقة من هذا الكتاب، وخصوصاً في الجزء الثاني

#### فصل

وأما قوله ــ تعالى ــ :

﴿ . . . يَعِيسَى إِنِّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواُ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ ﴿ . . . ﴾ (١) .

فهذا حق كما أخبر الله به، فمن اتبع المسيح ـ عليه السلام ـ جعله الله فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وكان الذين اتبعوه على دينه الذي لم يبدل قد جعلهم الله فوق اليهود، وأيضاً فالنصارى فوق اليهود الذين كفروا به إلى يوم القيامة.

وأما المسلمون فهم مؤمنون به ليسوا كافرين به بل لما بدل النصارى دينه وبعث الله محمداً \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ بدين الله الذي بعث به المسيح وغيره من الأنبياء جعل الله محمداً وأمته فوق النصارى إلى يوم القيامة، كما في الصحيحين عن أبي هريرة، عن النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ أنه قال: «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد وإن أولى الناس بابن مريم لأنا، إنه (٢) ليس بيني وبينه نبي (٣).

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ عَنُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عَاِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنَّ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَّقُواْ فِيهِ . . . ﴾ (\*). ردَّ دعِــواهـم

الفضل لهم

عــلــــى

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآية ٥٥. (٣) سبق تخريجه في أول الكتاب.

<sup>(</sup>٢) في ط (لأنه). (٤) سورة الشورى: الآية ١٣.

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْمِنَ ٱلطَّيِبَتِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا ۚ إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (أَنَّ وَإِنَّ هَانِهِ اَأْمَنَكُمُ أَمَّةُ وَلَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَالَقُونِ (أَنَّ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ذُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ (١).

فكل من كان أتم إيماناً بالله ورسله، كان أحق بنصر الله ــ تعالى ــ ؛ فإن الله(٢) يقول في كتابه:

﴿ إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴾ (٣).

وقال في كتابه:

﴿ وَلَقَدُ سَبَقَتَ كَامَنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَكُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُمُ ٱلْعَالِبُونَ ﴾ (٤).

واليهود كذبوا المسيح ومحمداً \_ صلَّى الله عليهما وسلَّم \_ كما قال الله فيهم:

﴿ بِشَكَمَا اَشْتَرَوْا بِهِ ۚ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُوا بِمَاۤ أَنزَلَ اللّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللّهُ مِن مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ فَبَآ هُو بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ . . . ﴾ (٥) .

فالغضب الأول: بتكذيبهم (٦) المسيح، والثاني: بتكذيبهم لمحمد (٧) \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ والنصارى لم يكذبوا المسيح، فكانوا (٨) منصورين على اليهود، والمسلمون منصورون على اليهود

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون: الآيات ٥١ ـ ٥٣. (٦) في ك، ط (تكذيبهم).

<sup>(</sup>٢) في ط (فإن الله تعالى). (٧) في ك، ط (محمداً) وسقطت

<sup>(</sup>٣) سُورة غافر: الآية ٥١. (بتكذيبهم) منها.

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات: الآيات ١٧١ ــ ١٧٣. (٨) في ك، ط (وكانوا).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: الآية ٩٠.

والنصارى، فإنهم آمنوا بجميع كتب الله ورسله، ولم يكذبوا بشيء من كتبه ولا كذبوا أحداً من رسله، بل اتبعوا ما قال الله لهم، حيث قال:

﴿ قُولُوٓاْ ءَامَنَكَ ابِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَهِ عَمَ وَالِسَمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيتُوكِ مِن رَّيِهِمْ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾(١).

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن دَّبِهِ عَوَٱلْمُؤْمِنُونَّ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَيْبِكَنِهِ وَكُنْهُهِ ء وَدُسُلِهِ عَلَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّن دُسُلِهِ ۚ وَقَ الْوُاسَوِمْنَا وَٱطَعْنَا أَغُفْرَانك رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ (٢) .

ولما (٣) كان المسلمون هم المتبعون لرسل الله كلهم المسيح وغيره، وكان الله قد وعد أن ينصر (٤) الرسل وأتباعهم قال النبي — صلًى الله عليه وسلَّم — في الحديث الصحيح: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة (٥).

وقال أيضاً: «سألت ربي أن لا يسلط على أمتي عدواً من غيرهم فيجتاحهم فأعطانيها»(٦) الحديث.

فكان ما احتجوا به حجة عليهم لا لهم.

• • •

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٣٦. (٤) سقطت (أن ينصر) من ك، ط.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الأية ٧٨٠. (٥) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) في س (فلما). (٦) سبق تخريجه.

### فصل

وأما قوله \_ تعالى \_ (١):

﴿ . . . وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمُ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِّ. . . ﴾ (٢) .

بيسان معنى الروح القُدُس

ودفيع اعتقاد

النُّصــاري

ألبوهئت

فهو<sup>(٣)</sup> حق كما أخبر الله به، وقد ذكر ــ تعـالى ــ تأييــد عيسى بن مريم بروح القدس في عدة مواضع، فقال ــ تعالى ــ في سورة البقرة:

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَابَ وَقَفَيْتَ نَا مِنْ بَعْدِهِ ء بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِِّ . . . ﴾ (\*).

وقال \_ تعالى :

﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُم مَّن كُلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ وَرَجَتٍ وَ اللَّهُ مَا وَرَجَتٍ وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن وَمِنْهُم مَن كَفَرُ وَلَوْسَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَ تَلُوا وَلَكِنَ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ (٥) .

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ . . . يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعِمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَدَتُكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكِلِّمُ النَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهَلًا وَإِذْ عَلَمْتُكَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَالْعَكُونُ وَالْعَرْبِإِذْ فِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ وَٱلْتَوْرَكَةَ وَٱلْقَارِبِإِذْ فِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ

<sup>(</sup>١) في ك، ط (وأما قولهم). (٢) سورة البقرة: الآية ٨٧.

<sup>(</sup>٣) في س (فهذا) وفي ك، ط (فهذا حق كما قال تعالى).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الآية ٨٧. (٥) سورة البقرة: الآية ٢٥٣.

طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي . . . ﴾ (١).

وقال ـ تعالى ـ في القرآن:

﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَاءَ ايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُوَّا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُوَّا أَنْ مُفْتَرِّ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَا قُلْ نَزَّلَمُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَبِكَ إِنَّهَا أَنْ مُفْتَرِّ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَا قُلْ نَزَّلَمُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَبِكَ إِنَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللِي مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾ ٣٠ .

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِٱللَّهِ مُصَدِّقًا ﴾ (1). فروح القدس الذي نزل<sup>(٥)</sup> بالقرآن من الله هو الروح الأمين، وهـو يل.

وثبت في الصحيح عن أبي هريرة أنه سمع النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ يقول لحسان بن ثابت: «أجب عني اللهم أيده بروح القدس» (١).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ١١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: الأيتان ١٠١، ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء: الأيتان ١٩٤، ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الآية ٩٧.

<sup>(</sup>a) في س (ينزل).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب الشعر في المسجد ١٦٦/١، وفي كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة \_ صلوات الله عليهم \_ ٤/٩٧؛ ومسلم في فضائل الصحابة، باب فضائل حسان \_ رضي الله عنه \_ ٤/٩٣٤ (١٥١)، (١٥١)؛ وأحمد في مسند أبي هريرة ٢/٢٩، (٢٦٩، والحميدي في مسنده ٢/٠٧٤ (١٠٥).

وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة \_ رضي الله عنها\_ قالت: سمعت النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ يقول لحسان بن ثابت (١): «إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله» (٢).

وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله - صلًى الله عليه وسلَّم - يقول لحسان بن ثابت: «اهجهم أو هاجهم وجبريل معك»(٣).

<sup>(</sup>۱) هو حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري، صحابي جليل، شاعر الرسول ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام عاش في الجاهلية ٦٠ سنة ومثلها في الإسلام وعمي قبل وفاته، مات ـ رضي الله عنه ـ بالمدينة سنة ٥٤هـ، خُفظ بعض شعره في ديوان مطبوع.

انظر: تهذيب التهذيب ٢/٧٤٧؟ والإصابة لابن حجر ١/٥٢٥ (١٧٠٤)؛ والأعلام ١٧٥/١.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل حسان ١٩٣٦/٤ (١٥٧)؛ ورواه أبو داود في كتاب الأدب، باب ما جاء في الشعر ٥٠١٥ (٥٠١٥)، ورواه الترمذي في الأدب، باب إنشاد الشعر ١٣٨/٥ (٢٨٤٦)، ورواه أحمد في مسنده من حديث عائشة ٢٧٢٠.

المنافحة: المدافعة، ومنه قولهم نفحت الرجل بالسيف إذا تناولته من بعد ونفحته الدابة إذا أصابته بحد حافرها.

انظر: معالم السنن للخطابي ٥/ ٢٨٠، وقد روى الإمام البخاري في صحيحه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة، عن هشام، عن أبيه قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت: لا تسبه فإنه كان ينافح عن رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ ، رواه البخاري في كتاب المغازي ٥/ ٢٦؛ وفي المناقب ١٦٢/٤.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب المعازي، باب مرجع النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ٥١/٥؛ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضائل حسان بن ثابت \_ رضي الله عنه \_ ١٩٣٣/٤ (١٥٣)؛ وأحمد في مسنده فضائل حسان بن ثابت \_ رضي الله عنه \_ ٢٨٦/٤ (١٥٣)، ٢٩٩، ٢٩٩، ٣٠١، ٣٠٣ من حديث البراء بن عازب \_ رضي الله

فهذا حسان بن ثابت واحد من المؤمنين لما نافح عن الله ورسوله، وهجا المشركين الذين يكذبون الرسول أيده الله بروح القدس وهو جبريل \_عليه السلام \_ وأهل الأرض يعلمون أن محمداً \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ لم يكن يجعل اللاهوت متحداً بناسوت(١) حسان بن ثابت، فعلم أن إخباره بأن الله أيده بروح القدس لا يقتضي اتحاد اللاهوت بالناسوت، فعلم أن التأييد بروح القدس ليس من خصائص المسيح، وأهل الكتاب يقرون بذلك وأن غيره من الأنبياء كان مؤيداً بروح القدس، كداود وغيره، بل يقولون إن الحواريين كانت فيهم روح القدس، وقد ثبت باتفاق المسلمين واليهود والنصارى أن روح القدس يكون في غير المسيح، بل في غير الأنبياء كما سيأتي إن الحوارية كما سيأتي إن

وإنما المقصود في هذا المقام، بيان كذبهم على محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ وهذا التأييد نظير قوله \_ تعالى \_ :

﴿ لَا يَحِدُ قُوْمَا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِيُواَ ذُونَ مَنْ حَاذَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْكَ انُواْءَ ابِنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْعَشِيرَتُهُمْ أُولَتِهِ كَتَبَ فِ قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَنَ وَأَيْدَهُم بِرُوجٍ مِّنْ أَنَّ ﴾ (٣).

فهذا التأييد بروح منه عام لكل من لم يحب أعداء الرسل وإن كانوا أقاربه، بل يحب من يؤمن بالرسل وإن كانوا أجانب، ويبغض من لم يؤمن بالرسل وإن كانوا أقارب وهذه ملة إبراهيم.

<sup>(</sup>١) في ط (بناسبون) وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٢) في ك، ط (إن شاء الله تعالى).

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة: الآية ٢٢.

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ قَدْ كَانَتَ لَكُمُ أُسُوةً حَسَنَةً فِيَ إِنَّا هِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِغَوْمِهُمْ إِنَّا بُرُءَ وَأَلْمِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِغَوْمِهُمْ إِنَّا بُرُءَ وَلَدَابَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةُ وَٱلْبَغْضَاةُ أَبِدًا حَتَى تُؤْمِنُواْ إِلَيْهِ وَحَدَهُ وَ . . . ﴾ (١) .

وقال ـ تعالى ـ :

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ النِّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعَبُدُونَ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ النِّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعَبُدُونَ ﴾ (٧) .

وقال(٣): ﴿ . . . فَلَمَّا لَبُيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عِكُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ . . . ﴾ (١) .

وهذا التأييد بروح القدس لمن ينصر الرسل عام في كل من نصرهم على من خالفهم من المشركين وأهل الكتاب كما تقدم (٥) وليس في القرآن، ولا في الإنجيل، ولا غير ذلك من كتب الأنبياء أن روح القدس الذي أيد به المسيح هو صفة الله القائمة به وهي حياته ولا أن روح القدس رب(١) يخلق ويرزق فليس روح القدس هي الله، ولا صفة من صفات الله، بل ليس في شيء من كلام الأنبياء أن صفة الله القائمة به تسمى ابناً، ولا روح القدس.

فإذا تأول النصارى قول المسيح (\*) عمدوا الناس باسم الآب والابن وروح القدس على أن الابن صفته التي هي العلم، وروح

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة: الآية ٤. (٤) سورة التوبة: الآية ١١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف: الأيات ٢٦ – ٢٨. (٥) في س (كما كان تقدم).

<sup>(</sup>٣) في ط (وقال تعالى).(٦) سقطت (رب) من ك. ط.

<sup>(\*)</sup> هذا على التسليم بأنه قال ذلك، وإلا فإنه لم يثبت بطريق صحيح كما سيوضح الشيخ ـ رحمه الله ـ في مواضع عديدة.

القدس صفته التي هي الحياة، كان هذا كذباً بيناً على المسيح، فلا(١) يوجد قط في كلامه ولا كلام غيره من الأنبياء تسمية الله، ولا شيئاً من صفاته ابناً، ولا حياته روح القدس.

وأيضاً: فهم يذكرون في الأمانة أن المسيح تجسد من مريم ومن روح القدس وهذا يوافق ما أخبر الله به من أنه أرسل روحه الذي هو جبريل، وهو روح القدس فنفخ في مريم فحملت بالمسيح، فكان المسيح متجسداً (٢) مخلوقاً من أمه ومن (٣) ذلك الروح وهذا الروح ليس صفة لله (٤)، لاحياته ولا غيرها، بل روح القدس قد جاء ذكرها كثيراً في كلام الأنبياء، ويراد بها إما الملك، وإما ما يجعله الله في قلوب أنبيائه وأوليائه من الهدى والتأييد ونحو ذلك كما قال \_ تعالى \_ :

﴿ أُوْلَيْهِكَ كَتَبَفِ قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيْدَهُم بِرُوجٍ مِّنْكُ ﴾ (٥). وقال \_ تعالى \_ :

﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًامِنَ أَمْرِنَا مَاكُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِنَبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَاكِن مَعْنَاهُ فَوَلَا مَا كُنتَ مَدْرِى مَا ٱلْكِنَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَاكِن جَعَلْنَاهُ فُوزًا نَهْدِى بِهِ عَمَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِ نَا ﴾ (٦) .

<sup>(</sup>١) في ك، د (ولا).

<sup>(</sup>۲) في س (متحداً).

<sup>(</sup>٣) في ك، ط (من) بدون واو.

<sup>(</sup>٤) في ك، ط (الله).

<sup>(</sup>٥) سبورة المجادلة: الآية ٢٢، وفي التفسير قال الإمام الشوكاني \_ رحمه الله \_ : قواهم بنصر منه على عدوهم في الدنيا، وسمّى نصره لهم روحاً لأن به يحيا أمرهم، وقيل: هو نبور القلب، وقال البربيع بن أنس: بالقرآن والحجة، وقيل: بجبريل، وقيل: بالإيمان، وقيل: برحمة.

انظر: فتح القدير ط/١٩٣٪.

<sup>(</sup>٦) سورة الشورى: الآية ٥٢. قال ابن كثير الوحي هنا: القرآن ١٢٢/٤ من تفسيره.

وقال ــ تعالى ــ :

﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَنْ عِكَةَ فِالرُّوجِ مِنْ آَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ \* أَنْ أَنذِرُوٓ أَأَنَّ هُوَلآ إِلَكَ إِلَى اللهِ اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَلِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ ﴾ (٢) .

فسمى الملك روحاً وسمى ما ينزل به الملك روحاً وهما متلازمان، والمسيح ـ عليه السلام ـ مؤيد بهذا وهذا.

ولهذا قال كثير من المفسرين: إنه جبريل، وقال بعضهم: إنه الموحي، وهذا كلفظ الناموس يراد به صاحب سر الخير كما يراد بالجاسوس صاحب سر الشر فيكون الناموس جبريل، ويراد به الكتاب الذي نزل به وما فيه من الأمر والنهي والشرع، ولما(٣) قال ورقة بن نوفل للنبي حصلًى الله عليه وسلَّم -: «هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى»(٤)، فسر الناموس بهذا وهذا وهما متلازمان.

• • •

<sup>(</sup>١) سورة النحل: الآية ٢.

المراد بالسروح هنا السوحي كما ذكس المفسرون قبال الشوكناني ــرحمه الله ــ سمّى الوحي روحاً، لأنه يحيمي قلوب المؤمنين، فإن من جملة السوحي القرآن، وهــو نازل من الدين منزلة الروح من الجسد. انظر: فتح القدير ١٤٧/٣.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر: الآية ١٥.

<sup>(</sup>٣) في أ (قلما) وفي س (فلما)، وصححناه من ك، ط.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في أول الكتاب.

### فصل

وأما قوله \_ تعالى \_ :

السرد عسلی النصاری فی احتجساجهم بآیة مسورة الحدید علی مدح الرهبانیة

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنْ لَنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْنِ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومُ ٱلْكِئْنِ وَالْفَاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بِأَسُّ شَدِيدٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَضُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ فَيْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ثُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي دُرِيَّتِهِمَا ٱلنَّبُوّةَ وَٱلْكِتَبُ فَعَنْهُم مُّهَا لَدِ وَكَثِيرٌ مِنْهُم فَلَسِقُونَ أَنَّ مُ مَعَلَنَا فِي دُرِيَّتِهِمَا ٱلنَّبُوّةَ وَٱلْكِتَبُ فَعِنْهُم مُّهَا لَدِ وَكَثِيرٌ مِنْهُم فَلَسِقُونَ أَنَّ مُنَا فِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَمَعَلَنَا فِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَعَ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْتَنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَعَ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ وَرَحْمَةً وَاللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ وَمَا رَعُوهُ وَالْمَا عَلَيْهِم وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ وَلَوْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَلَالِكُونَ الْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مَا كُنْبُولُومُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُمْ الْعَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْعَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْعُلِيلُولُومُ اللْعُلِيلُومُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللل

فهو حق كما قال \_ تعالى \_ وليس في ذلك مدح للرهبانية ولا لمن بدل دين المسيح، وإنما فيه مدح لمن اتبعه بما جعل الله في قلوبهم من الرحمة والرأفة حيث يقول: ﴿وَجَعَلْنَافِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ﴾ . ثم قال: ﴿ . . . وَرَهْبَانِيَةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِ مَ . . . ﴾ .

أي وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم «وهذه الرهبانية لم يشرعها الله(٢) ولم يجعلها مشروعة لهم، بل نفى جعله عنها كما نفى ذلك عما ابتدعه المشركون بقوله:

﴿ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَعِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَالْمٍ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة الحديد: الأيات ٢٥ - ٢٧.

<sup>(</sup>٢) في أ، س (لهم) بدل (الله). (٣) سورة المائدة: الآية ١٠٣.

وهـذا الجعل المنفي عن البـدع هو الجعـل الذي أثبته للمشروع بقوله ـ تعالى ـ : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأَ ﴾ (١) .

وقوله: ﴿ لِّكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهٌ ﴾ (١).

فالرهبانية ابتدعوها لم يشرعها الله وللناس في قوله: «ورهبانية» قولان:

أحدهما: أنها منصوبة (٣): يعني ابتدعوها إما بفعل مضمر (٤) يفسره ما بعده، أو يقال هذا الفعل عمل (٥) في المضمر والمظهر كما هو

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج: الآية ٦٧.

<sup>(</sup>٣) إذا نصبت كان في إعرابها وجهان:

١ – رهبانية: معطوف على ما قبله، وابتدعوها (الجملة) في موضع صفة رهبانية.
 ٢ – ذهب أبو على الفارسي، والزمخشري إلى أنها منصوبة على إضمار فعل يفسره ما بعده فهي من باب الاشتغال. قال أبو حيان في البحر المحيط ٢٢٨/٨: «وهذا إعراب المعتزلة، وكان أبو على معتزلياً، وهم يقولون ما كان مخلوقاً لله لا يكون مخلوقاً للعبد، فالرأفة، والرحمة من خلق الله، والرهبانية من ابتداع الإنسان فهي مخلوقة له، وهذا الإعراب ليس بجيد...». وقال ابن هشام في مغني اللبيب مخلوقة له، والمشهور أنه عطف على ما قبله، وابتدعوها صفة، ولا بد من تقدير مضاف أي: وحب رهبانية، وإنما لم يحمل أبو علي الآية على ذلك لاعتزاله فقال: لأنما يبتدعونه لا يخلقه الله – عز وجل –». اه.

وانظر في هذا زيادة على ما تقدم: التبيان في إعراب القرآن للعكبري ص ١٢١١؟ ومغني اللبيب لابن هشام ٢٩٣١؟ ودراسات لأسلوب القرآن الكريم لعبد الخالق عضيمة/ القسم الثالث/ ١٦/٢ – ١٧؟ وتفسير القرطبي ٢٦٣/١٧ (مجلد ٩).

<sup>(</sup>٤) في أ، س جملة زائدة بعد كلمة (مضمر)، وجاءت هكذا (بفعل مضمر على قوله وأصحابه) زائدة لا مكان وأصحابه يفسره...) إلخ، ويبدو لي أن جملة (على قوله وأصحابه) زائدة لا مكان لها.

<sup>(</sup>٥) في ط (يعمل).

قول الكوفيين(١). حكاه عنهم ابن جريـر(١) وثعلب(١) وغيرهمـا ونظيـره قوله: ﴿ يُدِّخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ قَوْلُ لِظَلِلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (١).

وقوله: ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّكَلَةُ مَنْ ﴿ (٥٠ ) (٥٠ )

وعلى هذا القول، فلا تكون الرهبانية معطوفة على الرأفة، والرحمة.

والقول الثاني: \* إنها معطوفة عليها فيكون الله قد جعل في قلوبهم (١) \* الرأفة والرحمة والرهبانية (٧) المبتدعة، ويكون هذا جعلاً

<sup>(</sup>١) قال ابن يعيش في باب الاستغال: «وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب بالفعل الظاهر، وإن كان قد اشتغل بضميره؛ لأن ضميره ليس غيره، وإذا تعدى إلى ضميره كان متعدياً إليه». انظر: شرح المفصل ٣٠/٢.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير: سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) ثعلب: هو أحمد بن يحيى ثعلب الشيباني، مولاهم، اشتهر بالحفظ ومعرفة الغريب، ورواية الشعر القديم، وكان محدثاً، ولد سنة ٢٠٠هـ ببغداد، ومات بها سنة ٢٩١هـ، له تصانيف كثيرة منها: معاني القرآن، وإعراب القرآن والفصيح، وقواعد الشعر، وغيرها.

انظر ترجمته في: مراتب النحويين ص ١٥١؛ وطبقات النحويين أو اللغويين ص ١٥٥؛ وطبقات النحويين أو اللغويين ص ١٥٥ ـ ١٦٧؛ وإنباه الرواة ١/١٣٨؛ ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص ٢٥٢؛ والأعلام ٢٥٢/١.

<sup>(</sup>٤) سورة الإنسان: الآية ٣١.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف: الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٦) ما بين النجمتين ساقط من س، وجاءت الجملة هكذا (القول الرأفة والرحمة والرهبانية المبتدعة)، وهو ثابت في أ، ط، وأما في ك فسقط كلام كثير سنحدده فيما بعد بعدة أسطر.

<sup>(</sup>٧) نقل القرطبي في تفسيره ٢٦٣/١٧ (مجلد ٩)، عن الماوردي أن في (رهبانية) قراءتين: إحداهما بفتح الراء وهي الخوف من الرهب، الثانية بضم الراء، وهي منسوبة إلى الرهبان كالرضوانية من الرضوان.

وانظر: لسان العرب ١/١٦٤؛ والنهاية ١١٣/٢.

خلقياً كونياً والجعل الكوني يتناول الخير والشر كقوله \_ تعالى \_ :

﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَّةً كِنْعُونَ إِلَى ٱلنَّكَارِّ . . . ﴾ (١) .

وعلى هذا القول: فلا ملح للرهبانية بجعلها(٢) في القلوب، فثبت على التقديرين أنه(٣) ليس في القرآن مدح للرهبانية(٤).

ثم قال: (إلَّا ابتغاء رضوان الله).

أي لم يكتب عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، وابتغاء رضوان الله بفعل ما أمر به لا بما يبتدع، وهذا يسمّى استثناء منقطعاً (°).

<sup>(</sup>١) سورة القصص: الآية ٤١.

<sup>(</sup>٢) في س، ط (لأنها) بدل (بجعلها).

<sup>(</sup>٣) في س، ط (فثبت أنه على التقديرين).

<sup>(</sup>٤) سقطت (للرهبانية) من ط.

إذا استثنى بإلا وكان الكلام غير تام وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه فلا عمل لإلاً، وهذا يسمى مُفرَّغاً. وشرطه أن يكون الكلام غير إيجاب. أي سبقه نفي أو نهي أو استفهام إنكاري نحو: وما محمد إلا رسول، ولا تقولوا على الله إلا الحق، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وإن كان الكلام تاماً أي ذكر فيه المستثنى منه: فإن كان موجباً نصب المستثنى نحو فشربوا منه إلا قليلاً، وإن كان الكلام غير موجب فله حالان: إما أن يكون الاستثناء متصلاً، والأرجح في ذلك اتباع المستثنى للمستثنى منه، بدل بعض عند البصريين أو عطف نسق عند الكوفيين، نحو ما فعلوه إلا قليل منهم أي لكن قليل منهم.

وأما أن يكون الاستثناء منقطعاً فإن لم يمكن تسليط العامل على المستثنى وجب النصب بالاتفاق نحو ما زاد هذا المال إلا ما نقص. وإن أمكن التسليط فالحجازيون ينصبون وجوباً نحو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وتميم يرجحونه ويجيزون الاتباع، نحو وبلدة ليس بها أنيس: إلا اليعافير وإلا العيس.

هذا ملخص ما ورد عن الاستثناء المفرغ والمتصل، والمنقطع.

وانظر: أوضح المسالك ص ٣٠٧؛ وشذور الذهب ص ٢٦٠.

كما في قوله:

﴿ ٱخْنَلَفُواْفِيهِ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱنِّبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَا قَنَلُوهُ ﴾ (١).

وقوله ـ تعالى ـ :

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُواَكُمُ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ يَعْنَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ يَعْنَ رَاضٍ مِنكُمُّ وَلَا . . . ﴾ (٢) .

وقوله ــ تعالى ــ :

﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَكِ . . . ﴾ (٣) .

وقوله ــ تعالى ــ :

﴿ فَمَا لَمُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهُمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ اللهِ اللهُ ا

وقوله ـ تعالى ـ :

﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَ الْغُوا وَلا تَأْثِيمًا ( ) إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا ﴿ ( ) .

وقوله: ﴿ وَمَاكَاكِ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّاً ﴾ (٦).

وهذا أصح الأقوال في هذه الآية كما هو مبسوط في موضع آخر(٧).

سورة النساء: الآية ١٥٧.
 سورة الانشقاق: الآيات ٢٠ – ٢٠.

 <sup>(</sup>۲) سورة النساء: الآية ۲۹.
 (۵) سورة الواقعة: الآيتان ۲۰ ـ ۲٦.

 <sup>(</sup>٣) سورة الدخان: الآية ٥٦.
 (٦) سورة النساء: الآية ٩٢.

<sup>(</sup>V) في ط جملة زائدة هكذا (وذكر أنهم ابتدعوا الرهبانية) ولا مكان لها هنا حيث ستأتي بعد أسطر قليلة في موضعها المناسب.

ولا يجوز أن يكون المعنى أن الله كتبها عليهم ابتغاء رضوان الله ؛ فإن الله لا يفعل شيئاً ابتغاء رضوان نفسه ، ولا أن المعنى أنهم ابتدعوها ابتغاء رضوانه كما يظن هذا وهذا بعض الغالطين ، كما قد بسط في موضع آخر.

وذكر أنهم ابتدعوا الرهبانية، وما رعوها حق رعايتها(١)، وليس في ذلك مدح لهم بل هو ذم، ثم قال \_ تعالى \_ :

﴿ فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ . . . ﴾ (٢) .

وهم الذين آمنوا بمحمد \_ صلًى الله عليه وسلَّم \_ وكثير منهم فاسقون، ولو أريد الذين آمنوا بالمسيح أيضاً فالمراد من اتبعه على دينه الذي لم يبدل وإلاً<sup>(7)</sup> فكلهم يقولون إنهم مؤمنون بالمسيح، وبكل حال فلم يمدح \_ سبحانه \_ إلاً من اتبع المسيح على دينه الذي لم يبدل، ومن آمن بمحمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ لم يمدح النصارى الذين بمدلوا دين المسيح ولا الذين لم يؤمنوا بمحمد صلَّى الله عليه وسلَّم.

فإن قيل: قد قال بعض الناس: إن قوله \_ تعالى \_ : ورهبانية ابتدعوها عطف على رأفة ورحمة، وإن المعنى أن الله جعل في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية أيضاً (٥) ابتدعوها وجعلوا الجعل شرعياً

<sup>(</sup>١) من قوله: ولم يجعلها مشروعة لهم بل نفى جعله عنها \_ إلى هذا الموضع ساقط كله من نسخة ك، أي من بعد بداية الفصل بأربعة أسطر إلى هذا الموضع، أي حوالي (٣٠) سطراً.

<sup>(</sup>۲) سورة الحديد: الآية ۲۷.

<sup>(</sup>٣) في ك، ط (والآن)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) جملة (لم يمدح إلى آخرها) ساقطة من س.

<sup>(</sup>٥) سقطت (أيضاً) من س، ك، ط.

ممدوحاً. قيل: هذا غلظ لوجوه:

منها: أن الرهبانية لم تكن في كل من اتبعه، بل الذين صحبوه كالحواريين لم يكن فيهم راهب، وإنما ابتدعت الرهبانية بعد ذلك بخلاف الرأفة والرحمة فإنها جعلت في قلب كل من اتبعه.

ومنها: أنه أخبر أنهم ابتدعوا الرهبانية بخلاف الرأفة والرحمة، فإنهم لم يبتدعوها، وإذا كانوا ابتدعوها لم يكن قد شرعها لهم، فإن كان المراد هو الجعل الشرعي الديني لا الجعل الكوني القدري فلم تدخل الرهبانية في ذلك(١)، وإن كان المراد الجعل الخلقي الكوني فلا مدح للرهبانية في ذلك.

ومنها: أن الرأفة والرحمة جعلها في القلوب، والرهبانية لا تختص بالقلوب بل الرهبانية ترك المباحات من النكاح واللحم وغير ذلك، وقد كان طائفة من الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ هموا بالرهبانية (٢)، فأنزل الله \_ تعالى \_ :

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَنتِ مَاۤ أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ أَإِتَ اللَّهَ لَالْكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ أَإِتَ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ (٣) .

وثبت في الصحيحين: أن نفراً من أصحباب النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ قال أحدهم: أما أنا فأصوم لا أفطر، وقال آخر: أما أنا

<sup>(</sup>١) سقطت جملة (فلم تدخل الرهبانية في ذلك) من ك.

<sup>(</sup>٢) في س، ك، ط (بالترهب).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: الآية ٨٧.

انظر أسباب النزول للواحدي ص ١٥٧ ــ ١٥٣؛ وتفسير ابن جريـر الطبـري ٧/٧ ــ ٩ (مجلد ٥)؛ وتفسير ابن كثير ٢/٨٧؛ وفتح القدير للشوكاني ٢٠/٢.

فأقوم لا أنام. وقال آخر(١): أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر(٢): أما أنا فلا آكل اللحم.

فقام النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ خطيباً فقال: «ما بـال رجال يقول أحدهم كذا وكذا لكني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء، وآكل اللحم فمن رغب عن سنتى فليس منى»(٣).

وفي صحيح البخاري أن النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ رأى رجلًا قائماً في الشمس فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا أبو<sup>(1)</sup> إسرائيل<sup>(0)</sup> نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال: «مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه»<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) في ط (الأخر).

<sup>(</sup>٢) في س، ك، ط (الآخر).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك في أول كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح وليس فيه «فقام رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ خطيباً» ١١٦/٦، وأخرجه مسلم من حديث أنس أيضاً في النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت إليه نفسه ووجد مؤونة ٢/ ١٠٢٠، وفيه اختلاف يسير في اللفظ لا يضر بالمعنى وقد ورد فيه «فحمد الله وأثنى عليه». . . الحديث، ورواه أحمد في مسند أنس ٢٤١/٣، ٢٥٩، ٢٥٩، ورواه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بنحوه

<sup>(</sup>٤) سقطت (أبو) من أ.

<sup>(</sup>٥) هو أبو إسرائيل الأنصاري أو القرشي العامري، قال ابن حجر: «ذكره البغوي وغيره في الصحابة، وقال أبو عمر: قيل اسمه يسير بتحتانية ومهملة مصغراً، وأورده ابن السكن والباوردي في حرف القاف وفي قشير بقاف ومعجمة». اه. قلت: هذا ما ذكره ابن حجر ولم نقف على مولده ووفاته وشيء من حياته غير هذه الإشارة من ابن حجر في الإصابة في موضعين ٣٧٧/٣ (٧١١٢)، ٦/٤ (٢٦).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري من حديث ابن عباس في كتاب الأيْمان والنذور، بـاب النـذر فيمـا لا يملك وفي معصيته ٢٣٤/٧، وأبو داود في كتـاب الأيْمان والنـذور، باب من رأى \_

وثبت في صحيح مسلم عن النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ أنه كان (١) يقول في خطبته: «خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة»(١).

وفي السنن عن العرباض بن سارية (٣) أن النبي \_ صلَّى الله عليه

عليمه كفارة إذا كان في معصية ٩٩٩/٣، وابن ماجه في الكفارات ٢٩٠/٦ (٢١٣٦)، ومالك في الموطأ، كتاب النذوروالأيْمَان (مرسلاً) بسنده عن حميد بن قيس، وثور بن زيد الديلي، ٢/٤٧٥، ورواه أحمد في المسند ١٦٨/٤ من حديث ابن طاووس، عن أبيه عن أبي إسرائيل. ورواه الإمام الشافعي في مسنده، عن طاووس ص ٣٣٩.

قال الخطابي \_ رحمه الله \_ في معالم السنن ٥٩٩/٣: «قد تضمن نذره نوعين من طاعة ومعصية فأمره النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ بالوفاء بما كان منهما طاعة وهو الصوم، وأن يترك ما ليس بطاعة من القيام في الشمس، وترك الكلام، وترك الاستظلال بالظل، وذلك لأن هذه الأمور مشاق تتعب البدن وتؤذيه، وليس في شيء منها قربة إلى الله \_ سبحانه \_ وقد وضعت عن هذه الأمة الأصار والأغلال التي كانت عليهم.

<sup>(</sup>١) سقطت (أنه كان) من أ.

<sup>(</sup>٢) هذا قطعة من حديث رواه مسلم في كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة ٢/ ٥٩٢ من حديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة، والوسطى ويقول: «أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. من ترك مالًا فلأهله، ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإليَّ وعليًّ».

وأخرجه ابن ماجه في المقدمة، باب اجتناب البدع والجدل ١٧/١ (٤٥).

<sup>(</sup>٣) العرباض (بكسر أوله وسكون الراء بعدها موحدة) ابن سارية السلمي أبو نجيح، صحابي مشهور من أهل الصفة، أسلم قديماً، وهو ممن نزل فيه قوله \_ تعالى \_ : ﴿ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم﴾. حديثه في السنن الأربعة نزل حمص، ومات بعد السبعين، قيل: سنة ٧٥هـ، وقيل: في فتنة ابن الزبير.

وسلَّم \_ قال: «عليكم بسنتي وسنَّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة»(١).

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وقد بينت النصوص الصحيحة أن الرهبانية بدعة وضلالة، وما كان بدعة وضلالة لم يكن هدى، ولم يكن الله جعلها بمعنى أنه شرعها، كما لم يجعل الله ما شرعه المشركون من البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام(٢).

انظر: الإصابة لابن حجر ٢٦٦/٦ (٥٠٠٣)؛ وتقريب التهذيب ١٧/٢؛ وتهذيب الأسماء واللغات للنووى ٣٠٠/١).

<sup>)</sup> هذا جزء من حديث رواه الترمذي في كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع ٥/٤٤ (٢٦٧٦)، وفيه تقديم وتأخير، وقال عنه: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه في المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين ١٥/١ (٤٢)، ورواه بلفظ مقارب من طريق أخرى وفيه زيادة (تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها)، حديث (٤٣)، ورواه أبو داود في كتاب السنة باب في لزوم السنة ٥/١٣ (٤٦٠٧)، وأحمد في مسنده ٤/١٢٦، ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) البحيرة: هي الناقة إذا نتجت خمسة أبطن عمد إلى الخامس فما لم يكن ذكراً شق آذانها ثم لا يجز لها وبراً، ولا يذوق لها لبناً، وسماها لألهتهم.

والسائبة: ما يسيب من ماله، ولا يمنع من حوض ولا حمى.

والوصيلة: الشاة إذا ولدت سبعاً عمد إلى السابع فإن كان ذكراً ذبح لألهتهم وإن كان أنثى تركت، وإن كان في بطنها اثنان ذكر وأنثى فيتركان جميعاً لا يـذبحان، وقالوا: وصلت أخاها.

والحام: الفحل يكون عند الرجل فإذا لقح عشـر سنين قيل: قـد حمى ظهره وسمي بحام.

انظر: تفسير ابن جرير ٧/٥٦ ـ ٦٠ (مجلده)؛ وتفسير ابن كثير ٢/٧٠ ـ ١٠٨؛ وفتح القدير ٢/٧٨؛ وصحيح البخاري، كتاب التفسير، باب ما جعل الله من بحيرة...، ١٩١/٥.

فإن قيل: قد قال طائفة: معناها ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله (١).

وقالت طائفة: ما فعلوها أو(٢) ما ابتدعوها إلَّا ابتغاء رضوان الله.

قيل: كلا القولين خطأ والأول أظهر خطأ؛ فإن الرهبانية لم يكتبها الله عليهم، بل لم يشرعها لا إيجاباً ولا استحباباً، ولكن ذهبت طائفة إلى أنهم لما ابتدعوها كتب عليهم إتمامها وليس في الآية ما يدل على ذلك فإنه قال:

﴿ ٠٠٠ مَا كُنَبْنَهَا عَلَيْهِ مِ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِغَايَتِهَا أَ... ﴾ (٣) .

فلم يذكر أنه كتب عليهم نفس الرهبانية ولا إتمامها ولا رعايتها، بل أخبر أنهم ابتدعوا بدعة، وأن تلك البدعة لم يرعوها حق رعايتها.

فإن قيل: قوله ـ تعالى ـ: ﴿فَمَا رَعَوْهَاحَقَ رِعَايَتِهَا ﴾. يدل على أنهم لو رعوها حق رعايتها لكانوا ممدوحين.

قيل: ليس في الكلام ما يدل على ذلك، بل يدل على أنهم مع عدم الرعاية \_ يستحقون من الذم ما لا يستحقونه بدون ذلك، فيكون ذم من ابتدع البدعة ولم يرعها حق رعايتها أعظم من ذم من رعاها، وإن لم يكن واحد منهما محموداً، بل مذموماً مثل نصارى بني تغلب(٤)

<sup>(</sup>١) سقطت جملة (ما كتبناها... إلخ) من س. (٢) في أ (و).

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد: الآية ٧٧.

<sup>(</sup>٤) بني تغلب بن وائــل بن قــاسط يتصـــل نسبهم إلى أســد بن ربيعــة بن نــزار ومنهم بنو جشم، وبنو مــالك ابني بكـر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائــل. وقد =

ونحوهم ممن دخل في النصرانية ولم يقوموا بواجباتها، بل أخذوا منها ما وافق أهواءهم، فكان كفرهم وذمهم أغلظ ممن هو أقبل شراً منهم والنار دركات كما أن الجنة درجات.

وأيضاً: فالله تعالى إذا كتب شيئاً على عباده لم يكتب ابتغاء رضوانه، بل العباد يفعلون ما يفعلون ابتغاء رضوان الله.

وأيضاً: فتخصيص الرهبانية بأنه كتبها ابتغاء رضوان الله دون غيرها تخصيص بغير موجب، فإن ما كتبه ابتداء لم يذكر أنه كتبه ابتغاء رضوانه فكيف بالرهبانية؟

وأما قول من قال: ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله، فهذا المعنى لو دل عليه الكلام لم يكن في ذلك مدح للرهبانية، فإن من فعل ما لم يأمر الله به، بل نهاه عنه مع حسن مقصده، غايته أن يثاب على قصده لا يشاب على ما نهى عنه، ولا على ما ليس بواجب، ولا مستحب، فكيف والكلام لا يدل عليه فإن الله قال(١):

﴿ . . . مَا كُنَبْنَهَا عَلَيْهِ مُ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ . . . ﴾ (٢) .

ولم (٣) يقل ما فعلوها إلَّا ابتغاء رضوان الله، ولا قال: ما ابتدعوها إلَّا ابتغاء رضوان الله، ولـوكان المراد ما فعلوها أو ما ابتـدعوها (٤) إلَّا

خكر السمعاني في الأنساب نفراً من الصحابة والتابعين من بني تغلب.
 انظر: الأنساب ص ١٠٨؛ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٣٠٢، ٤٦٩.

<sup>(</sup>١) في س، ك، ط (فإنه قال).

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد: الآية ٧٧.

 <sup>(</sup>٣) في ك، ط (لم) بدون واو، وسقطت الجملة من قوله ولم يقل إلى قوله ولـوكـان
 المراد من نسخة س.

<sup>(</sup>٤) سقطت (أو ما ابتدعوها) من ك.

ابتغاء رضوان الله، لكان منصوباً على المفعولية (١)، ولم يتقدم لفظ الفعل ليعمل فيه ولا نفي الابتداع (٢)، بل أثبته لهم، وإنما تقدم لفظ الكتابة فعلم أن القول الذي ذكرناه هو الصواب، وأنه استثناء منقطع فتقديره وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم، لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، فإن إرضاء الله واجب مكتوب على الخلق وذلك يكون بفعل المأمور وبترك المحظور، لا بفعل ما لم يأمر بفعله وبترك ما لم ينه (٣) عن تركه، والرهبانية فيها فعل ما لم يؤمر (١) به وترك ما لم ينه (٥) عنه.

• • •

في أ، س، ك (المفعول).

<sup>(</sup>٢) في ط (ابتداع) وسقطت جملة (الابتداع بل أثبته لهم) من ك.

<sup>(</sup>٣) في س، ك، ط (ينهه).

<sup>(</sup>٤) في س، ك، ط (يأمر).

<sup>(</sup>٥) في س، ك، ط (ينهه).

# فصل

وأما قوله ــ تعالى ــ :

﴿ . . . مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةُ قَآيِمَةُ يَتَلُونَ عَايَٰتِٱللَّهِ عَانَاءَ ٱلْيَلِ وَهُمَّ يَسْجُدُونَ آلِنَهُ يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِالْمُنكَرِوَيُسُوعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتُ وَٱلْيَلِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ (١).

السرد عسلي

النَّصارى في

احتجاجهم بأنَّ الله مَدَحهم

نى قىولە

\_ تعالى \_ :

﴿مِنْ أَهْـلِ الْكِتَـابِ أُمَّةُ

قَائِمَةُ ﴾ الآية

فهذه الآية لا اختصاص فيها للنصارى، بل هي مذكورة بعد قوله

\_ تعالى \_ :

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِوفَ وَتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَنِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُنوفِكُمْ الْفَلْسِقُونَ ﴿ اللَّهُ الْمَعْرُوكُمْ إِلَّا أَذَى وَإِن يُقَاتِلُوكُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكُمُ الْفَلْسِقُونَ اللَّهِ يَعْرُونَ مَا اللَّهِ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِعَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَخُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِعَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَخُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنْهُمْ وَحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَخُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا كَانُوا يَعْدُونَ وَاللَّا لِيَاكَ بِعَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا كَانُوا يَعْدَرُ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْدُونَ وَاللَّا لِيَاكَ بِعَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْدَرُونَ وَاللَّهُ الْمُسْكَنَةُ وَلِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْذَرُونَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْلِيكَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْدُونَ وَالْكَ بَعْدُونَ وَالْمُنْ اللَّهُ وَيُعْدَلُونَ الْأَنْلِيكَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْفُونَا إِلَهُ اللَّهُ وَلَا فُوا الْمُسْكِنَةُ وَلِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا الْمُعْدُونَ وَلَاكَ بِعَلَى وَالْمُوا الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا اللَّهُ الْمُعْلَقُونَا الْمُعْلِقِيلُونَ الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلَقُونَا الْمُعْلَقُونَا الْمُعْلَقِلُونَا اللَّهُ الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا اللَّهُ وَلِكُ الْمُعْلَقُونَا الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا اللَّهُ الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا اللَّهُ الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِيقُونَا الْمُعَلَّولُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلَى الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلَقُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلَقُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعَلِيقُونَا الْمُعْلِعُونَا اللْمُعْلِقُونَا الْمُعْلَقُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعَال

ثم قال<sup>(۳)</sup>:

﴿ لَيْسُوا سَوَآءٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أَمَّةٌ قَآبِمَةٌ . . . ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الأيتان١١٣، ١١٤. (٣) في أ (قالوا) وصححناه من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: الآيات ١١٠ ـ ١١٢. (٤) سورة آل عمران: الآية ١١٣.

ومعلوم أن الصفة المذكورة في قوله:

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْلِيآ ءَ بِغَيْرِ حَقِّ ﴾. صفة اليهود (١) ، وكذلك قوله: ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ﴾ . فقوله: عقب ذلك: ﴿ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَنِ أُمَّةٌ قَايِمَةٌ ﴾ .

لا بد أن يكون متناولاً لليهود، ثم قد اتفق المسلمون والنصارى على أن اليهود مع كفرهم بالمسيح ومحمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ليس فيهم مؤمن، وهذا معلوم بالاضطرار من دين محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ، والأية إذا تناولت النصارى كان حكمهم في ذلك حكم اليهود، والله \_ تعالى \_ إنما أثنى على من آمن من (٢) أهل الكتاب، كما قال \_ تعالى \_ :

﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْهُمْ أَجْرُهُمْ إِلَيْهِمْ خَيْشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عَندَ رَبِّهِمْ إِن اللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ (٣)

وقد ذكر أكثر العلماء أن هذه \* الآية الأخرى في آل عمران \*(1) نزلت في النجاشي ونحوه ممن آمن بالنبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ لكنه لم تمكنه الهجرة إلى النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ، ولا العمل

<sup>(</sup>١) في ط (لليهود).

<sup>(</sup>۲) سقطت (من) من ط.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: الآية ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) سقط ما بين النجمتين من أ.

وانظر في سبب النزول لباب النقول للسيوطي ص ٥٧ ــ ٥٨؛ وأسباب النزول للواحدي ص ١٠٨؛ والصحيح المسند من أسباب النزول للوادعي ص ٣٨ ــ ٣٩.

بشرائع الإسلام لكون (١) أهل بلده نصارى لا يوافقونه على إظهار شرائع الإسلام، وقد قيل (٢): أن النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ إنما صلَّى عليه لما مات؛ لأجل هذا، فإنه لم يكن هناك من يظهر الصلاة عليه في جماعة كثيرة ظاهرة، كما يصلي المسلمون على جنائزهم.

ولهذا جعل من أهل الكتاب مع كونه آمن بالنبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ في بلاد وسلَّم \_ بمنزلة من يؤمن (٣) بالنبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ في بلاد الحرب، ولا يتمكن من الهجرة إلى دار الإسلام، ولا يمكنه العمل بشرائع الإسلام الظاهرة، بل يعمل ما يمكنه ويسقط عنه ما يعجز عنه، كما قال \_ تعالى \_

﴿ فَإِن كَانَ مِن قَوْمِ عَدُوِّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ . . . ﴾ (1).

فقد يكون الرجل في الظاهر من الكفار، وهو في الباطن مؤمن، كما كان مؤمن آل فرعون.

قال \_ تعالى \_ :

﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنْدُ إِيمَنَهُ وَأَنْقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَجِّكُ اللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِأَلْبَيِّنَتِ مِن زَيِّكُمٌ وَإِن يَكُ كَذِبُهُ

<sup>(</sup>١) في س، ك، (لكونه).

<sup>(</sup>٢) جاء في معالم السنن للخطابي شرح سنن أبي داود ٥٤٢/٣: «النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله ـ صلّى الله عليه وسلَّم ـ وصدقه على نبوته إلا أنه كان يكتم إيمانه، والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه، إلا أنه كان بين ظهراني أهل الكفر، ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه، فلزم رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلَّم ـ أن يفعل ذلك إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به، فهذا ـ والله أعلم ـ هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب».

<sup>(</sup>٣) في س (من لم يؤمن) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: الآية ٩٢.

وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُّكُم بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَمُسْرِفُ كَذَّاثِ ﴿ لَيْ كَنُومِ لَكُمُ ٱلْمُلُكُ ٱلْيَوْمَ ظَلَهِ بِنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِنجَآءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآأُرِيكُمْ إِلَّا مَآأَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُوۡ إِلَّاسَبِيلَٱلرَّشَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِيٓءَامَنَ يَنْقَوْمِ إِنِّ ٓ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ﴿ ثَا مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنَ بَعُدِهِمْ وَمَاٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ١ۗ وَيَنْقَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلنَّنَادِ (إِنَّ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيٍّ وَمَن يُصْلِلِٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِرْتِيُّ وَلَقَدْجَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَازِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّاجَآءَ كُم بِهِ ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا هَلَكَ قُلْتُ مُ لَن يَبْعَكَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ ، رَسُولًا ۚ كَذَٰ لِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْدِفِكُ مُّزْتَابُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجِدِدُلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلَطَنٍ أَتَدْهُمُ كَبُرَمَقْتًاعِندَاللَّهِ وَعِندَالَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَهَامَنُ أُبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِيَّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابَ ﴿ أَسْبَابَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَ إِنِّى لاَّظُنَّهُۥ كَذِبًا ۚ وَكَذَلِكَ ثُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّهُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُومِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ يَقَوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَّوٰةُ ٱلدُّنْيَا مَتَنْعُ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِي دَارُٱلْقَكَرَادِ الْنَّ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجِّزَى إِلَّامِثْلُهَا ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَـُلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْأُنثَ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَأُوْلَيَكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿ فَي وَيَقَوْمِ مَا لِيٓ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ إِنَّ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ ـ مَالَيْسَ لِي بِهِ ـ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِٱلْغَفَّارِ ﴿ لَا جَرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَافِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَآ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَقُولُ لَكُمُّ وَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ وَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

فَوَقَدَهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴾ (١).

فقد أخبر \_ سبحانه (٢) \_ أنه حاق بآل فرعون سوء الغذاب، وأخبر أنه كان من آل فرعون رجل مؤمن يكتم إيمانه وأنه خاطبهم بالخطاب الذي ذكره، فهو من آل فرعون (٣) باعتبار النسب والجنس والظاهر، وليس هو من آل فرعون الذين يدخلون أشد العذاب وكذلك امرأة فرعون ليست من آل فرعون هؤلاء. قال الله (٤) \_ تعالى \_ :

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَمْرَاْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِّ اَبْنِلِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجَيِّى مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، وَنَجِّنِي مِن الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴾ (\*).

وامرأة الرجل من آله بدليل قوله:

﴿ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينُ ﴿ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ وَدَّرُنَّا إِنَّهَا لَمِنَ الْفَائِمِينَ ﴾ (١) .

وهكذا أهل الكتاب فيهم من هو في الظاهر منهم، وهو في الباطن يؤمن بالله ورسوله محمد \_ صلًى الله عليه وسلَّم \_ ، يعمل بما يقدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه علماً وعملاً: و ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ ، وهو عاجز عن الهجرة إلى دار الإسلام، كعجز النجاشي،

سورة غافر: الآيات ٢٨ \_ ٤٦.

<sup>(</sup>٦) سورة الحجر: الأيتان ٥٩، ٦٠.

 <sup>(</sup>۲) في ط (سبحانه وتعالى).
 (۳) سقطت (فرعون) من س.

<sup>(</sup>٤) سقط لفظ الجلالة من س، ك، ط.

وكما أن الذين يظهرون الإسلام فيهم من هم<sup>(۱)</sup> في الظاهر مسلمون، وفيهم من هو منافق كافر في الباطن، إما يهودي، وإما نصراني، وإما مشرك، وإما معطل.

كذلك في أهل الكتاب والمشركين، من هو في الظاهر منهم، ومن (٢) هو في الباطن من (٣) أهل الإيمان بمحمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ، يفعل ما يقدر على علمه وعمله، ويسقط (٤) ما يعجز عنه في ذلك.

وفي (°) حديث حماد بن سلمة عن ثابت (۱)، عن أنس قال: لما مات النجاشي قال النبي مات النجاشي قال النبي مالي الله عليه وسلَّم : «استغفروا لأخيكم» فقال بعض القوم: تأمرنا أن نستغفر لهذا العلج (۷)، يموت بأرض الحبشة. فنزلت:

﴿ وَإِنَّامِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهُمْ . . . ﴾ (^).

<sup>(</sup>١) في أ (من هو) وسقطت (فيهم من) من س، وما أثبتناه من ك، ط.

<sup>(</sup>٢) سقطت (من) من س، ك، ط.

<sup>(</sup>٣) سقطت (من) من ط.

<sup>(</sup>٤) في س، ك، ط (ويسقط عنه).

<sup>(</sup>٥) في ك (إلى).

<sup>(</sup>٦) سيأتي بعد أسطر ترجمة حماد وثابت.

<sup>(</sup>٧) العلج: بكسر العين المهلمة، العير، والحمار، والرجل الضخم من كفار العجم وبعض العرب يطلق العلج على الكافر مطلقاً، وجمعه علوج، وأعلاج. انظر: القاموس المحيط؛ فصل العين؛ باب الجيم ٢٠٠٠١؛ والمصباح المنير ٢٨١/٢.

 <sup>(</sup>A) الآية ۱۹۹ من سورة آل عمران، وسبق تخريج الحديث، وجميع الأحاديث المتعلقة بموت النجاشى، ونعى الرسول ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ له.

ذكره ابن أبي حاتم وغيره بأسانيدهم (١)، وذكره حماد بن سلمة (٢)، عن ثابت (٣)، عن الحسن البصري (٤) أن رسول الله ملى الله عليه وسلم (٥) \_ قال: «استغفروا لأخيكم النجاشي» فذكر مثله (\*).

وكذلك ذكر (٢) طائفة من المفسرين، عن جابر بن عبد الله (٧) وابن عباس وأنس وقتادة أنهم قالوا: نزلت هذه الآية في النجاشي ملك الحبشة، واسمه أصحمة. وهو بالعربية عطية. وذلك أنه لما مات نعاه جبريل للنبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ في اليوم الذي مات فيه، فقال

<sup>(</sup>۱) جاء ذلك في تفسير ابن أبي حاتم الجزء الثاني مخطوط رقم (٢٦٧٦) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية/ المكتبة المركزية قسم المخطوطات. عند تفسير الآية 199 من سورة آل عمران. بسند رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) حماد بن سلمة بن دينار البصري، أبو سلمة، ثقة عابد، أثبت الناس في ثـابت وتغير حفظه بآخره مات سنة ١٦٧هـ .

انظر تهذيب التهذيب ١١/٣\_ ١٦؛ وتقريبه ١٩٧/١؛ والخلاصة للخزرجي ص٩٢.

<sup>(</sup>٣) ثابت بن أسلم البناني: بضم الباء الموحدة، ونونين مخففتين، أبـو محمد البصـري ثقة، عابد مات رحمه الله سنة ١٢٧هـ وقيل ١٢٣هـ.

انظر: تهذيب التهذيب ٢/٢ ـ ٤؛ وتقريبه ١١٥/١؛ والخلاصة للخزرجي ص٥٦.

<sup>(</sup>٤) الحسن بن يسار (أبي الحسن) البصري الأنصاري مولاهم، من كبار التابعين ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيراً ويدلس مات \_رحمه الله \_ سنة ١١٠هـ، وقد قارب التسعين.

انظر: تهذيب التهذيب ٢٦٣/٢ ــ ٢٧١؛ وتقريبه ١٦٥/١ (٢٦٣)؛ والخلاصة للخزرجي ص ٧٧.

<sup>(</sup>٥) سقطت (صلّى الله عليه وسلّم) من س، ك.

<sup>(\*)</sup> مرسل، وجاء موصولًا من عدة طرق في الصحيحن وغيرهما وسبق تخريجه.

<sup>(</sup>٦) سقطت (ذكر) من أ.

<sup>(</sup>٧) سقطت جملة (بن عبد الله) من س، ك، ط.

رسول الله(۱) ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ لأصحابه: «اخرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم» قالوا(۲): من هـو؟ قال: «النجاشي» فخرج رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ إلى البقيع. وزاد بعضهم وكشف له من المدينة إلى أرض الحبشة، فأبصر سرير النجاشي وصلى عليه، وكبر أربع تكبيرات، واستغفر له، وقال لأصحابه: «استغفروا له». فقال المنافقون: انظروا(۲) إلى هذا يصلي على علج حبشي نصراني لم يره قط: وليس على دينه. فأنزل الله ـ تعالى ـ :

﴿ وَإِنَّمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْهُمْ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْهُمْ أَجْرُهُمْ إِلَيْهِمْ خَيْشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ إِن اللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ (1).

وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أنها نزلت فيمن كان على دين المسيح \_ عليه السلام \_ إلى أن بعث محمد (٥) \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ فآمن به، كما نقل ذلك عن عطاء.

وذهبت طائفة إلى أنها نزلت في مؤمني(7) أهل الكتاب كلهم(4).

 <sup>(</sup>١) سقط لفظ الجلالة من ك.
 (٤) سورة آل عمران: الآية ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) في ط (فقالوا). (٥) في ط (بعث الله محمد).

<sup>(</sup>٣) في س، ك، ط (أبصروا).

<sup>(</sup>٦) في أ، س، ك (مؤمن) وما أثبتناه من ط أولى.

<sup>(</sup>٧) أصحاب القول الأول جابر وأنس، وابن عباس، وقتادة. وأصحاب القول الثاني مجاهد، وابن جريح، وابن زيد.

وقد رجح ابن جرير \_ بعد أن ساق الأقوال كلها \_ القول بأنها في عموم مؤمني أهل الكتاب مبيناً أنه لا داعي للتخصيص لأن الله \_ جل ثناؤه \_ عم بقوله: ﴿وإن من أهل الكتاب﴾ أهل الكتاب جميعاً فلم يخصص منهم النصارى دون اليهود ولا اليهود دون النصارى، ثم ذكر أن الخبر الذي ساقه دليلاً للأول عن جابر فيه نظر، ولو لم يكن كذلك لما كان في معنى الآية خلاف.

والقول الأول أجود، فإن من آمن بمحمد والقول الله عليه وسلَّم وأظهر الإيمان به، وهو من أهل دار الإسلام، يعمل ما (١) يعمله المسلمون ظاهراً وباطناً فهذا من المؤمنين وإن كان قبل ذلك مشركاً (٢) بعبد الأوثان، فكيف إذا كان كتابياً؟ وهذا مثل عبد الله بن سلام (٣)، وسلمان الفارسي (٤) وغيرهما، وهؤلاء لا يقال: إنهم من أهل الكتاب، كما لا يقال في المهاجرين والأنصار: إنهم من المشركين وعباد الأوثان، ولا يُمكَّن أحد من (٥) المنافقين ولا من (٦) غيرهم من أن يصلي على واحد منهم، بخلاف من هو في الظاهر منهم، وفي الباطن من المؤمنين.

وفي بلاد النصارى من هذا النوع خلق كثير، يكتمون إيمانهم، إما مطلقاً، وإما يكتمونـه(٧) عن العامـة ويظهـرونه لخـاصتهم، وهؤلاء قـد

انظر: تفسيره ١٤٦/٤ ــ ١٤٧ (مجلد ٣) الآية ١٩٩ من سورة آل عمران، وأسباب النزول للواحدي ص ١٠٣؛ وفتح القدير للشوكاني ١٥٥١؛ وتفسير ابن كثير ١٤٣/١.

<sup>(</sup>١) في ط (بما).

<sup>(</sup>٢) في أ (من المشركين).

٣) عبد الله بن سلام بن الحارث من ذرية يوسف \_ عليه السلام \_ الإسرائيلي ثم
 الأنصاري كان من بني قينقاع، وأسلم أول ما قدم النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_
 المدينة على الصحيح وكان اسمه الحصين فغيره النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_
 وفضائله معلومة مشهورة مات \_ رضى الله عنه \_ سنة ٤٣هـ بالمدينة.

انظر: الإصابة لابن حجر ٣١٢/٢؛ والاستيعاب هامش الإصابة ٣٧٤/٢.

العرب الم عليه د بل عبر ١,١١٦ و تسيعب المناقب ١٩٩/٤ وصحيح مسلم وانظر في فضائله: صحيح البخاري كتاب المناقب ٢٩٩/٤ وصحيح مسلم ١٩٣٠/٠

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته.

 <sup>(</sup>٥) في أ (ولا يمكن أحداً) وصححنا العبارة من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٦) سقطت (من) من س، ك، ط.

 <sup>(</sup>٧) سقطت (يكتمونه)، (ويظهرونه لخاصتهم) من أ وزدناها من سائر النسخ.
 وجاءت الجملة في أ هكذا (اما مطلقاً واما عن العامة).

### يتناولهم قوله \_ تعالى \_ :

﴿ وَإِنَّامِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ . . . ﴾ الآية .

فهؤلاء لا يدعون الإيمان بكتاب الله ورسوله لأجل مال يأخذونه، كما يفعل كثير من الأحبار والرهبان، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدونهم عن سبيل الله، فيمنعونهم (١) الإيمان بمحمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ .

وأما قوله ــ تعالى <sup>(٢)</sup> ــ :

﴿ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةً قَآبِمَةً يَتَلُونَ ءَايَكِ ٱللَّهِ ءَانَآهُ ٱلْيَلِ وَهُمَّ يَسْجُدُونَ آلِيُ اللَّهِ عَانَآهُ ٱلْيَلِ وَهُمَّ يَسْجُدُونَ آلِيُّ مِنُوكَ بِأَلْمَهُ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُوكَ بِأَلْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنَالَمُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَةِ وَأَوْلَتَهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ (٣).

فهذه الآية تتناول اليهود أقـوى مما تتنـاول النصارى، ونـظيرهـا<sup>(1)</sup> قوله ــ تعالى ــ : ﴿ وَمِن قَوْمِر مُوسَىٰ أُمَّةُ يُهَّدُونَ بِالْحَقِّ وَبِدِ ـ يَعَدِلُونَ ﴾ (٥) .

وهذا(١) مدح مطلق لمن تمسك بالتوراة، ليس في ذلك مدح لمن كذب المسيح، ولا فيها مدح لمن كذب محمداً \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ .

وهذا الكلام يفسره(٧) سياق الكلام، فإنه قال ـ تعالى ـ :

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْ كَعَنِ الْمُنكَرِوفِ وَتَنْهَوْ كَعَنِ الْمُنكَرِوتُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ . . . ﴾ .

<sup>(</sup>١) في س، ك، ط (ويمنعونهم من). (٥) سورة الأعراف: الآية ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) سقطت (تعالى) من س، ك، ط. (٦) في س، ك، ط (هذا).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: الأيتان ١١٣ – ١١٤. (٧) في ك، ط (تفسيره).

<sup>(</sup>٤) في س، ك، ط (ونظيره).

ثم قال ـ تعالى ـ :

﴿ وَلَوْءَامَكَ أَهَلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُوكِ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُؤْمِنُوكِ

فقد جعلهم نوعين: نوعاً مؤمنين ونوعاً فاسقين وهم أكثرهم وقوله (٢) ـ تعالى ـ : ﴿ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾.

يتناول من كان منهم (٢) مؤمناً قبل مبعث (١) محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ، كما يتناولهم قوله \_ تعالى \_ :

﴿ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ﴾

إلى قوله: ﴿ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَكَسِقُونَ ﴾ (٥).

وكذلك قوله ـ تعالى ـ :

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَانُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ مَا ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ فَمِنْهُم مُّهْتَدِّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾(١).

وقوله عن إبراهيم الخليل:

﴿ وَبَنَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقً وَمِن ذُرِّيَـتِهِمَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَمْمِ اللهُ اللهُ لِنَفْسِهِ مَهِ وَبَارَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقً وَمِن ذُرِّيَـتِهِمَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَلَىٰ مُبِينُ ﴾ (٧).

ثم لما قال: ﴿ وَأَكُثُرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ (^).

قال:

﴿ لَن يَضُرُّوكُمُ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُولُوكُمُ ٱلْأَدْ بَارَّثُمْ لَا يُنصَرُونَ

- (١) سورة آل عمران: الآية ١١٠. (٥) سورة الحديد: الآية ٢٧.
- (٢) في ك، ط (لقوله). (٦) سورة الحديد: الآية ٢٦.
- (٣) سقطت (منهم) من ك، ط.(٧) سورة الصافات: الآية ١١٣.
- (٤) في ك زيادة (قبل من كان قبل مبعث). (A) سورة آل عمران: الآية ١١٠.

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِلَّهُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ الإِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُ وبِعَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِثَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْمِينَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾ (١).

\* وضرب الذلة عليهم أينما ثقفوا ومباؤهم بغضب الله \*(٢) - وما ذكر معه من قتل الأنبياء بغير حق وعصيانهم واعتداؤهم (٣) كان اليهود متصفين به قبل مبعث محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ كما قال \_ تعالى \_ في سورة البقرة:

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَنَ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَحِدِ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُحْفِرِجَ لَنَا مِتَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَ اوَقِثَ آبِها وَفُومِها وَعَدَسِها وَبَصَلِها قَالَ أَتَسْتَبْدِلُوكَ اللَّذِى هُوَ أَذْنَ بِأَلَّذِي هُوَ عَنْزُ أَهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّاسَأَلْتُمُ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ اللَّذِلَةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِعَضَبِ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ عَلَيْهِمُ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ كَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ كَانُواْ يَكُفُرُونَ فَيَا لَيَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴾.

ثم قال بعد ذلك:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَدَىٰ وَالصَّنِئِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِوَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرَيِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ﴾ (٤).

فتناولت هذه الآية من كان من أهل هذه (٥) الملل الأربع متمسكاً بها (٦) قبل النسخ بغير تبديل، كذلك آية آل عمران لما وصف أهل

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الأيتان ١١١ – ١١٢.

<sup>(</sup>٢) ما بين النجمتين ساقط من أ، وفي النسخ الشلاث الأخرى زيادة لفظ الآية وسط الكلام في غير موضعها. (٣) في س (واعداهم).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الأيتان ٦١، ٦٢. (٥) سقطت (هذه) من س، ط.

<sup>(</sup>٦) سقطت (متمسكاً بها) من أ وزدناها من سائر النسخ .

الكتاب بما كانوا متصفاً به أكثرهم قبل محمـد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ من الكفي، قال(١):

﴿ لَيْسُواْ سَوَآءُ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةً قَآبِمَةً يَتَلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلَّيل وَهُمْ يَسْجُدُونَ ١ أَنَّ يُؤْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِدِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرُويُسُنرِعُوكَ فِي ٱلْخَيْرَاتُّ وَأُوْلَيَكِ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ (٧).

وهذا يتناول من كـان متصفاً منهم بهـذا قبل النسـخ، فإنهم كـانوا على الدين الحق الذي (٣) لم يبدل ولم ينسخ ، كما قال في الأعراف.

﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً يَهَدُونَ بِالْمَقِ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ١٠٠٠ ﴾ .

﴿ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمَمًا مِنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَكُوْنَكُهُم بِٱلْحَسَنَتِ وَالسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُوا ٱلْكِنْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنَذَا ٱلْأَذَنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِتْلُمُ يَأْخُذُوهُ ٱلْدَيْوَخُذَ عَلَيْهِم مِيثَنَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيةٍ وَالدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونُّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ شَ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِنْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (٥)

وقد قال \_ تعالى \_ : ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَاۤ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ مِعَدِلُونَ ﴾ (٦) .

فهذا خبر من الله عمن كان متصفاً بهذا (٧) الوصف قبل مبعث محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ، ومن أدرك من هؤلاء محمداً \_ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ ، فآمن به كان له أجره مرتين.

<sup>(</sup>١) في أ، س (قالوا) وصححناه من ك، ط. (٥) سورة الأعراف: الآيات ١٥٩، ١٦٨ \_

<sup>. 17.</sup> سورة آل عمران: الأيتان ١١٣، ١١٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف: الآية ١٨١. سقطت (الذي) من أوزدنا هامن ساثر النسخ

<sup>(</sup>٧) في أ (به بهذا) وهي زائدة. سقطت (وقوله) من جميع النسخ.

# فصل

قالوا: ثم وجدناه يعظم إنجيلنا، ويقدم صوامعنا ويشرف مساجدنا ويشهد(١) بأن اسم الله يذكر فيها كثيراً وذلك مثل قوله ــ تعالى ــ(٢) :

﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمَّدِّمَتْ صَوَمِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاحِدُ يُذْكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً . . . ﴾ (٣) .

والجواب: أن فيها ذكر الصوامع والبيع، وأما قوله: ﴿ويذكر فيها اسم الله كثيراً ﴾ فإنما ذكره عقب ذكره (٤) المساجد، والمساجد للمسلمين، وليس المراد بها كنائس النصارى، فإنها(٥) هي البيع. ثم قوله \_ تعالى \_(٦): ﴿يُذْكَرُ فِهَا ٱسْمُ اللهِ كَثِيراً ﴾:

إما أن يكون مختصاً بالمساجد، فلا يكون في ذلك اخبار بأن اسم الله(٧) يذكر كثيراً في البيع والصوامع(٨)، وإما أن يكون ذكر اسم(٩) الله في الجميع، فلا ريب أن الصوامع والبيع قبل أن يبعث الله(١٠) محمداً \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ كان فيها من يتبع دين المسيح الذي لم يبدل ويذكر فيها اسم الله كثيراً. وقد قيل: إنها بعد النسخ والتبديل

ردُ دعواهم تعـظيـم

الإسسلام

لمعابدهم

<sup>(</sup>١) في أ (وشهد). (٥) في ط (فإنما).

<sup>(</sup>٢) سقطت (تعالى) من س، ك، ط. (٦) سقطت (تعالى) من س، ك، ط.

 <sup>(</sup>٣) سورة الحج: الآية ٤٠.
 (٧) سقط لفظ الجلالة من ط.

 <sup>(</sup>٤) في س، ك، ط (ذكر).
 (٨) في س، ك، ط (في الصوامع والبيع).

<sup>(</sup>٩) سقطت (اسم) من س.

<sup>(</sup>١٠) في س، ك (قبل أن بعث محمداً) وفي ط (قبل أن يبعث محمد).

يذكر فيها اسم الله(١) كثيراً وإن الله يحب أن يذكر اسمه.

قال الضحاك (٢): «إن الله يحب أن يذكر اسمه (٣) وإن كان يشرك به» (٤) يعني: أن المشرك به خير من المعطل الجاحد الذي لا يذكر اسم الله بحال.

وأهل الكتاب خير من المشركين، وقد ذكرنا أنه لما اقتتل فارس والروم وانتصرت الفرس، ساء ذلك أصحاب رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ وكرهوا انتصار الفرس على النصارى؛ لأن النصارى أقرب إلى دين الله من المجوس، والرسل بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وتقديم خير الخيرين على أدناهما حسب الإمكان، ودفع شر الشرين بخيرهما، فهدم صوامع النصارى وبيعهم فساد إذا هدمها المجوس والمشركون، وأما إذا هدمها المسلمون وجعلوا

<sup>(</sup>١) سقط لفظ الجلالة من ط.

<sup>(</sup>٢) الضحاك بن مزاحم الهلالي، البلخي الخراساني، صاحب التفسير قال الـذهبي في العبر: «وثقه الإمام أحمد وغيره»، وقال ابن حجر: «صدوق كثير الإرسال». كان آية في التفسير له فيه كتاب، توفي ـرحمه الله ـ بخراسان سنة ١٠٧هـ، وقيل:

انظر: العبر في خبر من غبر ١٧٤/١؛ وشذرات الذهب ١٧٤/١؛ وتقريب التهذيب ٣٧٣/١؛ والأعلام للزركلي ٣١٥/٣.

<sup>(</sup>٣) سقطت (اسمه) من ك.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير بنحوه في تفسيره ١٢٦/١٧ (مجلد ٧)، ولفظه هكذا: «في كـل هذا يذكر اسم الله كثيراً ولم يخص المساجد».

قال الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ : «قيل: الضمير في قوله يـذكر فيهـا عائـد إلى المسـاجد، لأنهـا أقرب المـذكورات، وقـال الضحاك: الجميع يذكـر فيها اسم الله كثيراً.

انظر: تفسير ابن كثير ٢٢٦/٣؛ وانظر: تفسير ابن جرير ١٢٦/١٧؛ وفتح القدير ٤٥٨/٣.

أماكنها مساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً، فهذا خير وصلاح.

وهذه الآية ذكرت في سياق الإذن للمسلمين بالجهاد بقوله \_ تعالى \_ :

﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَدَّتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّاللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ (١). وهذه الآية أول آية نزلت في الجهاد، ولهذا قال:

﴿ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْمِن دِيك رِهِم بِغَنْ يَرِحَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ . . ﴾ (١) . ثم قال: ﴿ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ . . . ﴾ (٣) .

فيدفع بالمؤمنين الكفار ويدفع شر الطائفتين بخيرهما، كما دفع المجوس بالروم النصارى<sup>(1)</sup>، ثم دفع النصارى بالمؤمنين أمة محمد \_ صلًى الله عليه وسلَّم \_ ، وهذا كما قال \_ تعالى \_ (°) في سورة البقرة:

﴿ وَقَتَلَ دَاوُ دُ جَالُوتَ وَءَاتَكُهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِصَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِكَايَشَكَآءٌ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِينَ اللّهَ ذُو فَضْلِ عَلَى الْعَسَلَمِينَ ﴾ (١).

وأما التقديم في اللفظ، فإنه يكون للانتقال من الأدنى إلى الأعلى، كقوله ـ تعالى ـ :

﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ ٱلْحَقّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَالَمُ يُنَزِّلْ بِهِ ـ سُلْطَكْنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللّهِ مَا لَائْعَامُونَ ﴾ (٧).

 <sup>(</sup>١) سورة الحج: الآية ٣٩.
 (٥) سقطت (تعالى) من س، ك، ط.

 <sup>(</sup>٢) سورة الحج: الآية ٤٠.
 (٦) سورة البقرة: الآية ٢٥١.

 <sup>(</sup>٣) سورة الحج: الآية ٤٠.
 (٧) سورة الأعراف: الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٤) في ط (والنصاري).

<sup>717</sup> 

وقوله: ﴿ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرَهُ مِنْ أَخِهِ ۞ وَأُمِّهِ وَأَيِيدِ ۞ وَصَاحِبَاهِ وَيَلِيدِ ﴾ (١). وقوله:

﴿ وَالذَّارِيَاتِ ذَرُوا ۞ فَٱلْحَيْلَاتِ وِقْرَا ۞ فَٱلْجَارِيَاتِ يُسْرَا۞ فَٱلْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا ﴾ (١).

ونظائره متعددة.

وكذلك في قوله ـ تعالى ـ (٣) :

﴿ . . . لِمَّدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً ﴾ (١).

فبيَّن (٥) – سبحانه – أنه (١) لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت مواضع العبادات، وهدمها فساد إذا هدمها من لا يبدلها بخير منها وأدناها هي الصوامع، فإن الصومعة تكون لـواحد أو لـطائفة (٧) قليلة فبدأ بأدنى المعابد، و ختم بأشرفها وهي المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيراً. ففي الجملة حكم هذه المعابد حكم أهلها، وأهلها قبل النسخ والتبديل ففي الجملة حكم هذه المعابد المؤمنين المسلمين فساد، وبعد النسخ والتبديل، إذا غلب أهـل الكتاب من هـو شر منهم، كالمجوس والمشركين، وهدموا معابدهم، كان ذلك فساداً وإذا هدمها من هـو خير منهم كأمة محمد – صلَّى الله عليه وسلَّم – وأبدلوها مساجد يذكر فيها منهم كأمة محمد – صلَّى الله عليه وسلَّم – وأبدلوها مساجد يذكر فيها

<sup>(</sup>١) سورة عبس: الآيات ٣٤ ــ ٣٦، وسقطت هذه الآيات من ك.

<sup>(</sup>۲) سورة الذاريات: الآيات ١ ـ ٤.

<sup>(</sup>٣) سقطت (تعالى) من أ. (٦) في أ (أن) وصححناه من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج: الآية ٤٠. (٧) في س، ك، ط (أو طائفة).

<sup>(</sup>٥) في س، ك، ط (بين). (٨) في أ (مسلمون يؤمنون).

اسم الله كثيراً، ولا يشرك به، ويذكر فيها الإيمان بجميع كتبه ورسله، كان ذلك صلاحاً لا فساداً.

ولهذا أمر النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ أن يتخذ(١) المساجد مواضع معابد الكفار كما كان لثقيف أهل الطائف(٢) معبد يعبدون فيه اللات، التي قال الله فيها: ﴿ أَفَرَ ءَيْتُمُ ٱللَّنَ وَٱلْعُزَىٰ ﴾ (٣).

فأمر النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ أن يهدم ذلك المعبد، ويتخذ مكانه المسجد الذي يعبد الله وحده فيه (٤)؛ فإن المساجد هي

<sup>(</sup>١) في ك، ط (يتخذ) بالمثناة التحتية.

<sup>(</sup>٢) ثقيف قبيلة من قبائل قيس عيلان بن مضر، وثقيف هم بنو قسي بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة ينتهي نسبه إلى قيس عيلان.

وكان لهم معبد بالطائف يقال له اللات مبني على صخرة، وكانوا يحرمون واديه ويكسونه، وسدنته آل أبي العاص من بني مالك بن ثقيف، هدم الصنم أبوسفيان بن حرب، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما. وقيل: خالد والمغيرة والأول أصح على ما سنذكره بعد قليل.

انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٤٨١، ٤٩١؛ وإغاثـة اللهفان ٢٣١/٢؛ والإصابة لابن حجر ٤٣٢/٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النجم: الآية ١٩.

<sup>(</sup>٤) اخرج ابن جرير الطبري في تاريخه ٩٩/٣ ـ ١٠٠ بسنده. قال: حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة (يعني بن الفضل الأبرش)، عن ابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة . . . قال: «بعث رسول الله ـ صلًى الله عليه وسلًم \_ أبا سفيان والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية . . . وساق بقية القصة ولم يرد فيها أن الرسول اتخذ مكانها مسجداً»، ولكن ابن كثير في تاريخه ٣٣/٥، ٤٣؛ وفي تفسيره ٤/٤٥٤ ذكر أنهما هدماها وجعلا مكانها مسجداً بالطائف، وذكر ابن القيم في إغاثة اللهفان ٢١٣/٢، والله أعلم . أما وأن اللات كانت في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى اليوم». والله أعلم . أما ابن حجر فقد ساق القصة في الإصابة ٣٢/٣٤ (في ترجمة المغيرة) وعزاها لابن جرير ولم يتعقبها، ووردت في سيرة ابن هشام بدون ذكر الأمر ببناء المسجد ١٦٧٧ . ١٣٧/٤

بيوت الله في الأرض قال \_ تعالى \_ :

﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ عَنْ اللَّهِ مِنْ كَمَا بَدَا كُمْ تَعُودُونَ . . . ﴾ (١) .

وقال \_ تعالى \_ : ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدَّعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾ (٢).

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَنجِدَ اللّهِ شَهِدِينَ عَلَىٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ أَ أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ . . . ﴾ الآية إلى قوله ﴿ . . . اَلْمُهْتَدِينَ ﴾ (٣) .

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ . . . ﴾ الآية . إلى قوله :

﴿ بِغَيْرِحِسَابِ ٠٠٠ ﴾(١).

ثم لما ذكر المؤمنين ذكر الكفار من أهل الكتاب والمشركين، فذكر أهل الجهل المركب والبسيط (٥)، فقال \_ تعالى \_ :

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُمْ مَسَرَكِمِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْانُ مَاَّءً حَقَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْتًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ فَوَقَّلَهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (إِنَّ الْوَكَظُلُمَاتِ

وسند ابن جريـر الطبـري فيه محمـد بن إسحاق مـدلس وقـد عنعن، ولكن القصـة مشهورة عند أهل السير وقد ساقها المحققون الذين تقدم ذكرهم، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الجن: الآية ١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة: الأيتان ١٧، ١٨.

<sup>(</sup>٤) سورة النور: الأيات ٣٥ ــ ٣٨.

<sup>(</sup>٥) الجهل البسيط: عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالماً. والجهل المركب: عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع. انظر: التعريفات للجرجاني ص ٨٤.

فِي بَحْرِلُجِي يَغْشَلْهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ، سَحَابُّ ظُلْمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكُولُونَ فَكُلُهُ مِن فُورٍ ﴾ (١) .

فقد تبيَّن أنه ليس لهم حجة في شيء مما جاء به محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ، بل ما جاء به حجة عليهم من وجوه متعددة.

• • •

<sup>(</sup>١) سورة النور: الأيتان ٣٩، ٤٠. وقد جاء في أ (يحسبه الظمآن ماء، الآية إلى قـوله: ﴿ فما له من نور﴾.

#### فصل

والجواب: إنهم احتجوا بحجتين باطلتين:

إحداهما(۱): أن محمداً \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_(۲) لم يرسل إليهم بل إلى العرب، وقد تبيَّن أن الاحتجاج بها من أعظم الكذب والافتراء على محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ، فإنه لم يقل قط: إني لم أرسل إلى أهل الكتاب، ولا قال قط: إني لم أرسل إلا إلى العرب، بل نصوصه المتواترة عنه وأفعاله تبيِّن أنه مرسل إلى جميع أهل الأرض: أميهم، وكتابيهم.

والحجة الثانية: قولهم أن محمداً \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ، أثنى على دين النصارى بعد التبديل والنسخ ، وهي أيضاً أعظم كذباً عليه من التي قبلها ، كيف (٣) يثني عليهم وهو يكفرهم في غير موضع من كتابه ، ويأمر بجهادهم وقتالهم ، ويذم المتخلفين عن جهادهم غاية اللذم ، ويصف من لم ير طاعته في قتالهم بالنفاق والكفر ، ويلذكر أنه

رفض دعواهم وجـــوب التمسّــك بعينهم بعد بعثة محمد - صلى الله عليه وسلم...

<sup>(</sup>١) في س، ك، ط (أحدهما).

<sup>(</sup>٢) سقطت الجملة الدعائية من س، ك، ط.

<sup>(</sup>٣) في ط (فكيف).

يدخل جهنم، وهذا كله يخبر به عن الله(١) ويذكره تبليغاً(٢) لرسالـة ربه، وإنما يضاف إليه لأنه بلغه وأداه، لا لأنه أنشأه وابتدأه.

كما قال \_ تعالى \_ :

وأما ثناء الله ورسوله على المسيح وأمه وعلى من اتبعه، وكان على دينه الذي لم يبدل، فهذا حق وهو لا ينافي وجوب اتباع محمد — صلًى الله عليه وسلَّم — على من بعث إليه (٤)، فلو قدر أن شريعة المسيح لم تبدل، وأن محمداً — صلَّى الله عليه وسلَّم — أثنى على كل من اتبعها، وقال مع ذلك إن الله أرسلني إليكم، لم يكن ذلك (٥) متناقضاً، وإذا كفر من لم يؤمن به لم يناقض ذلك ثناؤه عليهم قبل أن يكذبوه.

<sup>(</sup>١) في ط (عز وجل).

<sup>(</sup>۲) في س( يبلغنا) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) سورة الحاقة: الأيات ٤٠ ـ ٥٢.

<sup>(</sup>٤) في هامش نسخة أ تعليق بخط مغاير لخط النسخة نصه ما يأتي: «بل يجب عليهم اتباعه، ولو نكث عن دعوتهم، لأمر الله \_ تعالى \_ لهم في كتبه السابقة باتباعه، بل ولو لم يؤمروا في الكتب السابقة، لظهور معجزاته الخارقة، وتحديهم بالقرآن وصدق ما أخبر فيه مما تقدم، وما تأخر، وعزبه المؤمنين من الفتوح، والنصر، والظفر والظهور على الدين كله. اه. ولعله استطراد من ناسخ النسخة.

<sup>(</sup>٥) سقطت(ذلك) من س، ط.

فكيف وهو إنما مدح من اتبع ديناً لم يبدل؟ وأما الذين بـدلوا دين المسيح فلم يمدحهم بل ذمهم، كما قال:

﴿ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوَّا إِنَّا نَصَكَرَىٰۤ أَحَدُنَا مِيثَلَقَهُمْ فَنَسُواْحَظًا مِيثَلَقَهُمْ فَنَسُواْحَظًا مِيثَادُ حِرُواْ بِهِ عَفَّا مَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةَ وَسَوْفَ يُنَبِّثُهُمُ اللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصَّنَعُونَ ﴾ (١).

وقد قدمنا أن النصارى كفروا كما كفرت اليهود (\*): كفروا بتبديلهم ما في الكتاب الأول، وكفروا (٢) بتكذيبهم بالكتاب الثاني.

وأما من لم يبدل الكتاب أو أدرك محمداً ـ صلًى الله عليه وسلَّم \_(") فآمن به، فهؤلاء مؤمنون، ومما يبيِّن ذلك: أن تعظيم محمد المسيح للتوراة واتباعه لها، وعمله (٤) بشرائعها أعظم من تعظيم محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ للإنجيل، ومع هذا فلم يكن ذلك مسقطاً عن اليهود وجوب اتباعهم للمسيح، فكيف يكون تعظيم محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ للإنجيل مسقطاً عن النصارى وجوب اتباعه؟ (٥).

• • •

سورة المائدة: الآية ١٤.

<sup>(\*)</sup> هنا ورد في نسخة أ تعليق بهامش النسخة نصه هكذا: «وكفى بها معجزة دالة على صدقه ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ ، فإن العداوة من حين نزولها إلى قيام الساعة قائمة «... كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفاها الله...».

<sup>(</sup>۲) في أ، س (كفرأ).

<sup>(</sup>٣) سقطت الجملة الدعائية من س، ط.

<sup>(</sup>٤) في س (وعلمه).

<sup>(°)</sup> من قوله: (وأما ثناء الله ورسوله على المسيح وأمه) إلى هـذا الموضع ساقط كله من نسخة ك.

### فصل

ردِّ دعــوى النَّصــارى أنَّ الإسلام عَظَّم الحواريين

وأما قولهم: وحوارييه الذين أرسلهم إلينا أنـذرونا بلغتنا، وسلموا لنا ديننا<sup>(١)</sup> الذين قد عظموا في هذا الكتاب، بقوله في سورة الحديد:

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَنَبَ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِّ . . . ﴾ (٢) .

وقال في سورة البقرة:

﴿ . . . فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيِّنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ . . . ﴾ (٣) .

فأعني (3) بقوله أنبياءه المبشرين، ورسله ينحو بذلك الحواريين الذين (9) داروا في سبعة أقاليم العالم، وبشروا بالكتاب الواحد، الذي هو الإنجيل الطاهر؛ لأنه لوعني عن (٦) إبراهيم وداود، وموسى ومحمد، لكان قال: معهم الكتب؛ لأن كل واحد منهم جاء بكتاب دون

<sup>(</sup>١) سقطت جملة (وسلموا لنا ديننا) من أ، ك.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد: الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ٢١٣.

<sup>(</sup>٤) هكذا في جميع النسخ، وبرجوعي إلى نص الرسالة وهو مخطوط وعندي منه نسخة وجدت الكلمة هكذا (فعني).

<sup>(</sup>٥) في س (الذي).

<sup>(</sup>٦) هكذا وردت في جميع النسخ، وأحسبها زائدة، وبرجوعي إلى النص الأصلي لم أجدها فيه فالعبارة هكذا (لأنه لوكان أعنى إبراهيم... إلخ).

غيره، ولم يقل: إلا الكتاب الواحد؛ لأنه ما أتى جماعة مبشرين بكتاب واحد غير الحواريين الذين أتوا بالإنجيل الطاهر. وجاء أيضاً في الكتاب:

﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقَصًا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُّ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَكِلِينَ ﴾ (١).

\* يعني الحواريين \_ لم يقل: رسول، إنما قال: المرسلين \*(٢)، والجواب من وجوه:

أحدها: أنه ليس فيما ذكر ولا في غيره، ما يوجب تكذيب الرسول الذي أرسل إليكم و<sup>(۳)</sup>إلى غيركم وتمسككم بدين مبدل منسوخ، كما أنه ليس فيما يعظم به موسى والتوراة ومن اتبع موسى ما يوجب لليهود تكذيب الرسول الذي أرسل إليهم، وتمسكهم بدين مبدل منسوخ.

الثاني: أن قولهم: ولا نتبع غير المسيح وحوارييه، قول باطل، فإنهم ليسوا متبعين، لا للمسيح ولا لحوارييه، لوجهين:

أحدهما: أن دينهم مبدل ليس كله عن المسيح والحواريين، بل أكثر شرائعهم أو كثير منها ليست عن المسيح والحواريين.

الثاني: أن المسيح بشر بأحمد، كما قال \_ تعالى \_ :

﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَنَبَيْ إِسْرَهِ يَلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَئِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْقِ مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُۥ أَحْمَدُ . . . ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة يس: الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٢) ما بين النجمتين ساقط من أ وزدناه من سائر النسخ .

<sup>(</sup>٣) في ط (أو).

<sup>(</sup>٤) سورة الصف: الآية ٦.

فإذا لم يتبعوا أحمد، كانوا مكذبين للمسيح، وعندهم من البشارات عن المسيح وغيره من الأنبياء بأحمد، ما هو مبسوط في موضع آخر \* كما سيأتي إن شاء الله \*(١).

وإنما المقصود هنا منع احتجاجهم بشيء مما جاء به محمد صلًى الله عليه وسلَّم ... وبيان أنه حجة عليهم لا لهم، إذ زعموا أن في بعضه حجة لهم.

الثالث: أن قولهم عن الحواريين: أنهم الرسل الذين عظموا في هذا الكتاب قول باطل، فسروا به القرآن تفسيراً باطلاً من جنس تفسيرهم ﴿الذين أنعمت عليهم﴾ بالنصارى. وتفسيرهم ﴿بإذني﴾ أي: ينفخ فيه فيكون طيراً بإذن اللاهوت الذي هو كلمة الله المتحدة في الناسوت، وتفسيرهم:

بالإنجيل، وتفسيرهم:

﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوَةَ وَمِمَّارَزَقَنَهُمُ يُنفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مِمَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْآخِرَةِ هُوْيُوقِنُونَ ﴾ (٣)هم النصارى.

وتفسيرهم قـولـه: ﴿ وَلَا يَجُندِلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ . . . ﴾ (١) هم النصارى.

<sup>(</sup>١) ما بين النجمتين ساقط من أ وزدناه من سائر النسخ.

وسيتحدث عن ذلك بالتفصيل في الجزء الثالث وأول الجزء الرابع من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآيتان ١، ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآيتان ٣، ٤.

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت: الآية ٤٦.

﴿إِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوا . . . ﴾ هم اليهود.

وأمثال ذلك من تفسيرهم القرآن، مثل (١) ما يفسرون به التوراة، والإنجيل، والزبور، من التفاسير التي هي من تحريف الكلم عن مواضعه، والإلحاد في آيات الله، والكذب على أنبيائه بما يظهر أنه كذب على الأنبياء (١) لكل من تدبر ذلك. وبطلان ذلك يظهر من وجوه:

أحدها: أن الله قال:

﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ النَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبُ إِنَّ ٱللَّهُ قَوِيُّ عَزِيزٌ ﴾ (٣).

وقوله \_ تعالى \_ : ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا ﴾ .

اسم جمع مضاف، يعم جميع من أرسله الله \_ تعالى \_ .

الشاني: أن أحق<sup>(١)</sup> الرسل بهذا الحكم الذين سماهم (٥) في القرآن كما قال \_ تعالى \_ :

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَكُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في س، ك، ط (بمثل).

<sup>(</sup>۲) في أ (أنبيائه).

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد: الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٤) في أ (جعل) بدل (أحق) وصوابه ما أثبتناه من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٥) في ط (سماهم الله تعالى).

وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿ اللَّهُ مُنْسِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ ابْعَدَ الرُّسُلِّ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ (١). ومُنذِرِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ ابْعَدَ الرُّسُلِّ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ (١). وقال (١) في سورة الشعراء:

﴿ كُذَّبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ آخُوهُمْ نُوحٌ أَلَانَنْقُونَ ﴿ إِنِّ الْكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ﴿ كُذَبِ إِنَّا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا آَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ رَسُولُ آمِينٌ ﴿ إِنَ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَاللَّهِ وَأَطِيعُونِ ﴾ (٣) .

# (وقوله)<sup>(٤)</sup>:

﴿ كُذَّبَتْ عَادُّالْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا نَنْقُونَ ﴿ إِنِّ الْمُرْرَسِلِينَ الْكُورُ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَا نَقُولُ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَهَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ (٥).

## (وقوله)<sup>(۱)</sup> :

﴿ كَذَبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ كَذَبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ الْكُمْ الْخُوهُمْ صَلِيحُ أَلَانَنَقُونَ ﴿ إِنِّ الْكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ﴿ كَذَبَ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ الْمَالَى مَا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ الْمَاكُمُ مَا لَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْمَاكِمِينَ ﴾ (٧).

#### وقوله(^):

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الأيات ١٦٣ \_ ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) في س، ك، ط (وقال تعالى).

<sup>(</sup>٣) سُورة الشعراء: الآيات ١٠٥ ـ ١١٠.

<sup>(</sup>٤) سقطت (وقوله) من أ، س، ك وزدناه من ط.

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء: الأيات ١٢٣ ـ ١٢٧.

<sup>(</sup>٦) سقطت (وقوله) من أ، س، ك وزدناه من ط.

<sup>(</sup>٧) سورة الشعراء: الأيات ١٤١ ــ ١٤٥.

<sup>(</sup>٨) سقطت (وقوله) من أ، س، ك، وزدناه من ط.

﴿ كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ آَلَهُ اللَّهُ الْمُؤَمِّمُ لُوطٌ أَلَانَنَقُونَ ﴿ آَلَ الْكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ اللَّهِ عَالَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ آَلِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (١).

وقوله<sup>(۲)</sup> :

وقال ـ تعالى ـ :

﴿ إِنَّا آَرْسَلْنَاۤ إِلَيْكُو رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُو كَاۤ آَرْسَلْنَاۤ إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ فَعَكَى فَعَكَى فَعَكَى أَرْسَلْنَاۤ إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ فَعَكَى فَعَكَى فِرْعَوْثُ الرَّسُولَ فَأَخَذُناهُ أَخَذًا وَبِيلًا ﴾ (٤) .

وقال \_ تعالى \_(<sup>()</sup>:

﴿ كَذَّبَتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتَ كُلُّ أُمِّتِهِ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُوا بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِٱلْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمُ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴾ (١).

وقال ــ تعالى ــ :

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَانُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ - فَقَالَ يَنَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُرُمِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ أَفَلَانَنَّقُونَ ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء: الآيات ١٦٠ ــ ١٦٤. (٥) سقطت هذه الجملة من ك.

<sup>(</sup>٢) سقطت (وقوله) من أ، س، ك وزدناه من ط. (٦) سورة غافر: الآية ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء: الآيات 1٧٦ - 1٨٠. (٧) سورة المؤمنون: الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٤) سورة المزمل: الأيتان ١٥، ١٦.

وذكر قصته ثم قال(١) بعد ذلك:

﴿ ثُرَّانَشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِرْ قَرْنَاءَ الْحَدِينَ ﴿ ثَالَ اللَّهَ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهَ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّه

ثم لمًّا قضى قصته قال \_ تعالى \_ :

﴿ ثُمَّ أَنَسَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ﴿ مَانَسَبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَاوَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴿ مُا اَلَمْ اَلَهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللّلْمُ اللَّا الللَّلْمُ الللللللَّا الللللللَّا الللَّلْمُ اللَّلْ

فذكر إرسال رسله تترى \_ أي متواترة \_ ثم ذكر إرسال موسى، وهارون، وإرسال موسى وهارون قبل (٤) المسيح بمدة طويلة.

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعَوْتُ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ الْمُكَذِّبِينَ ﴾ (٥).

فهذا إخبار منه \_ سبحانه وتعالى \_ بأنه بعث في كل أمة رسولاً يسدعوهم إلى عبادة الله وحده، وقال \_ تعالى \_ في المسيح \_ صلوات الله عليه \_ :

<sup>(</sup>١) في ط (ثم قال من بعد).

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون: الأيتان ٣١، ٣٢.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون: الآيات ٤٢ ـ ٤٦.

<sup>(</sup>٤) في ط (قبل إرسال المسيح).

<sup>(</sup>٥) سورة النحل: الآية ٣٦.

﴿ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْثُ مَرْيَهَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْ لِهِ ٱلرُّسُلُ وَأَمْتُهُ

فأخبر أن المسيح رسول من هؤلاء الرسل:

﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ .

وقبله قد بعث في كل أمة رسولًا(٢).

وقد روى في حديث أبي (٣) ذر عن النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ : «أن الأنبياء مائة ألف نبي، وأن الرسل منهم ثلثمائة وثلاثة عشر»(٤). وبعض الناس يصحح هذا الحديث وبعضهم يضعفه، فإن

(١) سورة المائدة: الآية ٧٠.

(٢) في أ (رسول) وكلا الأمرين صحيح فيخرج على أن بعث مبني للمجهول في حال الرفع. (٣) في س (ابن) وهو خطأ.

(٤) أخرجه ابن حبان بسنده قال: أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني، والحسين بن عبد الله القطان، وابن سلم قالوا: حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني حدثنا أبي، عن جدي، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ جالس وحده. وفيه أن أبا ذر سأله أسئلة كثيرة ومنها قلت يا رسول الله: كم الأنبياء؟ قال: «ماثة ألف وعشرون ألف». قلت يا رسول الله: كم الرسل من ذلك؟ قال: «ثلاثهائة وثلاثة عشر جماً غفيراً». . . ثم ذكر الحديث بطوله.

قال الهيشمي \_ رحمه الله \_ «في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» فيه إبراهيم ابن هشام بن يحيى الغساني قال أبو حاتم وغيره: كذاب. انظر: موارد الظمآن ص ٥٧ \_ ٤٥ حديث رقم (٩٤). وجاء في ميزان الاعتدال ٧٢/١ \_٧٧ هو صاحب حديث أبي ذر الطويل، انفرد به عن أبيه عن جده. قال الطبراني: لم يرو هذا عن يحيى إلا ولده وهم ثقات، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن أبي حاتم ينبغي ألا يحدث عنه وقال ابن الجوزي: قال أبو زرعة: كذاب». وقد أخرج الحاكم في المستدرك ٢٦٢/٢ من حديث أبي أمامة أن رجلاً قال: يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال: «نعم، معلم، مكلم» قال: كم بينه وبين إبراهيم؟ قال: عشرة قرون» قال: كم كان بينه وبين إبراهيم؟ قال:

كان صحيحاً، فالرسل ثلثمائة وثلاثة (١) عشر، وإن لم تعرف صحته أمكن أن يكونوا أقل، أمكن أن يكونوا أقل، فإن الله ـ تعالى ـ (٢) أخبر أنه بعث في كل أمة رسولاً.

وقال ـ تعالى ـ :

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقَّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أَمَّةٍ إِلَّا خَلَافِيهَا نَذِيرٌ ﴾ (٣).

وروی أن  $(^3)$  النبي - صلّی الله علیه وسلّم - قال  $(^9)$ : «أنتم توفون سبعین أمة أنتم أكرمها وأفضلها علی الله» $(^7)$  \* وهو حدیث جید  $(^8)$ .

وقد(^) قال ــ تعالى ــ في سورة الزمر:

﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَعَرُوٓ أَإِلَى جَهَنَّمَ ثُمَرًّا حَتَى إِذَاجَاءُوهَا فُتِحَتَ أَبُورَهُا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهُ ٓ ٱلَّهَ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنَهُ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ

 <sup>«</sup>عشرة قرون» قال: يا رسول الله كم كانت الـرسل؟ قـال: «ثلاثمـائة وخمس عشـرة
 جماً غفيراً». قال الحاكم: سنده صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبـي.

<sup>(</sup>١) في س، ك (ثلاث).

<sup>(</sup>٢) سقطت (تعالى) من س، ك، ط.

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر: الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٤) في س، ك، ط (عن).

<sup>(</sup>٥) في س، ك، ط (أنه قال).

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن، تفسير سورة آل عمران ٥/٢٦٦ (٣٠٠١) بلفظ «إنكم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله». وقال هذا حديث حسن ثم قال وقد روى غير واحد هذا الحديث عن بهز بن حكيم نحو هذا، ورواه ابن ماجه في الزهد، باب صفة أمة محمد \_ صلًى الله عليه وسلم \_ ١٤٣٣/٢ ابن ماجه في ورواه الإمام أحمد في المسند ٥/٥؛ وجاء في مسند عبد الله بن عمر ص ٧٧ رقم (٢٤) بلفظ أن أمتي هذه توفي سبعين أمة نحن آخرها وخيرها.

<sup>(</sup>٧) سقط ما بين النجمتين من أ، س وزدناه من ك، ط.

<sup>(</sup>٨) سقطت (قد) من ك، ط.

لِقَآءَ يَوْمِكُمُ هَنَذَأْ قَالُواْ بَكِنَ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾(١).

وقال ــ تعالى ـ في سورة تبارك:

﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمٌ وَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِذَا ٱلْقُواْفِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقَا وَهِى تَفُورُ ﴿ لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْمَعْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَنْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْكُمُ اللَّهُ عَنْكُمْ اللَّهُ عَنْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلِمُ الْمُعُمُ اللَّهُ ا

فهذا إخبار منه بأن كل فوج يلقى في النار، وقد جاءهم نذيـر كما قال ــ تعالى ــ :

﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ (٣).

وقد قال \_ تعالى (<sup>٤)</sup> \_ :

﴿ وَمُنذِرِينَ لِثَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبُعَدَ ٱلرُّسُلِّ ﴾ (\*).

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ يَلَمَعْشَرَا لِمِنِ وَ ٱلْإِنِسِ ٱلْمَيَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَاينِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُواْ شَهِدُناعَلَىٓ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٓ أَنفُسِمٍ مَّ أَنَهُمْ كَانُواْ كَنفِرِينَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: الآية ٧١.

<sup>(</sup>٢) سبورة الملك الآيات ٦ ـ ٩، وقد سقطت آية ٧ من س، ك، ط ومكانها (وقال تعالى).

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء: الآية ١٥.

<sup>(</sup>٤) سقطت (تعالى) من ط.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء: الآية ١٦٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام: الآية ١٣٠.

فقد أرسل الله قبل المسيح رسلاً كثيرين إلى جميع الأمم، فكيف يجوز أن يدعي أن المراد بقوله \_ تعالى (١) \_ : ﴿لقد أرسلنا رسلنا بالبينات﴾ هم الحواريون فقط، النين أرسلهم المسيح، مع أن الحواريين رسل المسيح بمنزلة رسل موسى، وإبراهيم، ورسل محمد صلًى الله عليه وسلم .

ومن أرسله رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ وجبت طاعته على الناس ( $^{(7)}$ ) فيما يبلغه عن رسول الله ( $^{(7)}$ )، كما في الصحيحين عن النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ أنه قال: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميري فقد عصانى  $^{(4)}$ .

فبين أن أميره إنما تجب طاعته في المعروف الذي أمر الله به (٥) ورسوله. لا في كـل مـا يـأمـر بـه، ففي الصحيحين عن علي (٦): «أن

<sup>(</sup>١) سقطت (تعالى) من س، ك، ط.

<sup>(</sup>٢) في س، ك، ط (وجبت على الناس طاعته).

<sup>(</sup>٣) في س (صلّى الله عليه وسلّم).

باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيته وتحريمها في المعصية ١٤٦٦/٣ (٣٣) ( ٣٣) ؛ ورواه النسائي في كتاب البيعة، باب الترغيب في طاعة الإمام / ١٥٤/ ؛ ورواه ابن أبي عاصم في السنة ٢/١٠٥ – ٥٠٠ باب ذكر السمع والطاعة بسنده من طرق متعددة عن أبي هريرة – رضي الله عنه – رقم (١٠٦٥)، (١٠٦٠)، (١٠٦٧)، ورواه أبو عوانة في مسنده من حديث أبي هريرة بطرق متعددة ٤٤٤/٤ – ٤٤٤.

<sup>(</sup>٥) سقطت (الواو) من ط.

<sup>(</sup>٦) في ط (عن على عليه السلام).

رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ بعث جيشاً وأمر عليهم رجلًا، وأمرهم أن يسمعوا ويطيعوا، فأغضبوه. فقال(١): اجمعوا لي حطباً فجمعوا له. ثم قال: أوقدوا ناراً فأوقدوا ناراً، ثم قال: ألم يأمركم رسول الله أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها، فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا(٢): إنما فررنا إلى رسول الله من النار، فكانوا كذلك حتى سكن غضبه، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم(٣) \_ ، وقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها أبداً» وقال: «لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف»(١٤). وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر، عن النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ أنه قال: «على المرء(٥) المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع وطاعة»(١٠).

<sup>(1)</sup> في أ، (فقالوا) وصححناه من ساثر النسخ.

<sup>(</sup>٢) في ك، ط (فقالوا).

<sup>(</sup>٣) سقطت الجملة الدعائية من س، ك، ط.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ١٠٦/٠ ورواه في أخبار الآحاد، أول الباب ١٣٤/٨، ١٣٥، وفي المغازي، باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي، وعلقمة ويقال أنها سرية الأنصار ١٠٧/٠؛ ورواه مسلم في الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية في الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في الطاعة ٣/٢٩ – ٩٣ (٢٦٢٥)، وأبو داود في الجهاد، باب في الطاعة ٣/٢٩ – ٩٣ (٢٦٢٥)، والنسائي في البيعة، باب جزاء من أمر بمعصية فأطاع ٣/١٥٩، وأحمد في المسند ١٨٨، ٩٤، ١٢٤، وأخرجه أبوعوانة في مسنده من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن علي ـ رضي الله عنه ـ بطرق متعددة وفيها أن الرجل من الأنصار ١٥١/٤.

<sup>(</sup>٥) في س، ك، (المؤمن).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية بلفظ السمع والطاعة على المرء المسلم... الحديث ١٠٥/٨، ورواه في الجهاد باب

وفي مسلم عن أم الحصين سمعت رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ في حجة الوداع يقول: «ولو استعمل عليكم عبد أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا»(١).

وفي الصحيحين عنه \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ أنه قال: «ليبلغ الشاهد(٢) الغائب فرب مبلغ أوعى له من سامع»(٣).

وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو عن النبي

السمع والطاعة للإمام ٤/٧، ورواه مسلم في الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء (٢٦٢٦) ٣/ ١٤٦٩ (٢٦٢٦)، وأبو داود في الجهاد، باب في الطاعة ٣/٩٥ (٢٦٢٦)، والترمذي في الجهاد، باب لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ٤/٢٠٧ (١٧٠٧) وقال حديث حسن صحيح، والنسائي في البيعة باب جزاء من أمر بمعصية ٧/١٥٩، وأحمد ١٦٩، وابن ماجه في الجهاد، باب لا طاعة في معصية ٢/٢٥٦ (٢٨٦٤)، وأحمد ٢/٢٠، وأبو عوانة في مسنده من حديث ابن عمر ٤/٠٥٤ ومن حديث نافع بنحوه.

<sup>(</sup>۱) جاءت جملة (فاسمعوا وأطيعوا) في أول الكلام في نسخة أ بخلاف سائر النسخ ونص الحديث وهو في صحيح مسلم بلفظ: سمعته يقول: "إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا». رواه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يـوم النحر راكباً، ٢/٤٤١، (٣١١)، ورواه أبـوعوانة في مسنده من حديث أم الحصين الأحمسية ٤/٢٤٤، ورواه من حديث أبـي ذر، وعبادة بن الصامت بألفاظ متقاربة ٤/٧٤٤، ٤٤٨.

<sup>(</sup>٢) في س، ك، ط (فليبلغ) وما أثبتناه من أ، ومن نص الحديث.

<sup>(</sup>٣) الحديث قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب قول النبي 
— صلًى الله عليه وسلَّم — رب مبلغ أوعى من سامع ٢٤/١، ٢٥، وفي موضع آخر 
من كتاب العلم، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب ٢/٣٥، ورواه في الأضاحي 
٢/٥٣١، وفي الفتن /٩١/١، وفي التوحيد ١٨٦/٨، ورواه مسلم في الحج، باب 
تحريم مكة، ٢/٣٨٦ (٤٤٦)، وفي القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال ٣/٥٨٦ (٢٤٦)، (٣٠)، وأخرجه ابن ماجه في المقدمة، باب من بلغ 
علماً ١/٥٨ (٢٣٣)، وأحمد في مسنده ٥/٣٧، ٣٩، ٤٠ وكلهم رواه من حديث 
أبى بكرة عن أبيه.

\_ صلًى الله عليه وسلَّم \_ أنه قال: «بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»(١).

(۱) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل ١٤٥/٤، والترمذي في كتاب العلم، باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل ٢٠/٥ وقال عنه هذا حديث حسن صحيح، والدارمي في السنن، باب البلاغ عن رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلَّم \_ وتعليم السنن ٢/١٣٦، وأخرجه الخطيب البغدادي في باب كراهة رواية أحاديث بني إسرائيل المأثورة عن أهل الكتاب ٢/١٧ (١٣٥٠) وأحمد في مسنده ٢/١٥٩، ٢٠٢، وأبو داود في كتاب العلم، باب الحديث عن بني إسرائيل ولا حرج » عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ .

وأخرجه في كتاب العلم، باب التشديد في الكذب على رسول الله \_ صلًى الله عليه وسلَّم \_ 37/٤ مقتصراً على قوله «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» \_ من حديث الزبير رضي الله عنه \_ وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود مقتصراً على هذه الجملة في المقدمة، باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ 17/1.

قال الخطابي \_ رحمه الله \_ «ليس معناه إباحة الكذب في أخبار بني إسرائيل، ورفع الحرج عمن نقل عنهم الكذب، ولكن معناه الرخصة في الحديث عنهم على معنى البلاغ، وإن لم يتحقق صحة ذلك بنقل الإسناد، وذلك لأنه أمر قد تعذر في أخبارهم لبعد المسافة، وطول المدة، ووقوع الفترة بين زماني النبوة، وفيه دليل على أن الحديث لا يجوز عن النبي \_ صلًى الله عليه وسلم \_ إلا بنقل الإسناد والتثبت فيه انظر: معالم السنن ٤٠٠٤.

قلت: أما عن تصديق أهل الكتاب أو تكذيبهم في أخبارهم فالأمر على ثلاثة أوجه: الأول: ما وافق صريح ما جاءنا به الإسلام فهذا مقبول قولاً واحداً من منطلق إيماننا. بديننا.

الثاني: ما خالف صريح ما جاء به الإسلام فهذا مرفوض قولاً واحداً من منطلق اعتقادنا في صدق ديننا.

الشالث: ما لا يوافق، ولا يخالف صريح ما جاء به ديننا فهذا علمنا الرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أن لا نصدقهم فيه ولا نكذبهم ونقول لهم: ﴿آمَنًا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَـٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونْ ﴾. وفي السنن عنه أنه قال: «نَضَّر الله امراً سمع (۱) منا حديثاً فبلَّغه (۲) إلى من لم يسمعه فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه (۳).

فالحواريـون في تبليغهم عن المسيح كسـائر أصحـاب الأنبياء في تبليغهم عنهم، وقال الله ــ تعالى ــ في كتابه:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٱلَّطِيعُوا ٱللّهَ وَٱطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمَّ فَإِن لَننزَعْنُمُ فِي شَىءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَٱلرَّسُولِ إِنكُنكُمُ تُوْمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَٱخْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ (١٤).

وأولوا الأمر هم العلماء والأمراء، فإذا أمروا بما أمر الله به ورسوله، وجبت طاعتهم، وإن تنازع الناس في شيء وجب رده إلى الله والرسول، لا يرد إلى أحد دون الرسل الذين أرسلهم الله، كما قال في الأية الأخرى:

﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِيكَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكَلْبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اُخْتَلَفُواْ فِيةً وَمَا اُخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ مُ الْمَيْنَاتُ بَعْيًا بَيْنَهُمُّ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا اُخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ فُواْ لِمَا اُخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنْ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا اَخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا الْخَتَلَفُواْ فِيهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) في س، ك، ط (استمع فسمع).

<sup>(</sup>۲) في س، ك، ط (ويبلغه).

<sup>(</sup>۳) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: الآية ٢١٣.

والكتاب اسم جنس لكل كتاب أنزله الله ليس المراد به كتاباً معيناً، كما قال(١) \_ تعالى \_ :

﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْمِ كَالْمَانِيْتِ فَالنَّبِيْتَ ﴾ (٢).

ولم يرد بهذا أن يؤمن بكتاب معين واحد، بل و(٣) هذا يتضمن الإيمان بالتوراة، والإنجيل، والقرآن، وكل ما أنزله الله من كتاب، كما قال في سورة الشورى:

﴿ فَلِذَالِكَ فَأَدَّغُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَلَائَنِّعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْءَامَنتُ بِمَا الْمَالَدُ اللهُ مِن كَالَا اللهُ مِن كِتَبِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ . . . ﴾ (1) .

فأمره الله \_ تعالى \_ أن يؤمن بكل ما أنزله الله من كتاب، وأن يعدل بين من بلغتهم رسالته، كما قال:

﴿ . . . لِأُنذِرَكُم بِهِ عَوَمَنَ بَلَغَ . . . ﴾ (٥) .

فكل (٦) من بلغه القرآن فهو مخاطب به يتناوله خطاب القرآن وفي الصحيحين عن النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ أنه قال: «بلغوا عني ولو آية»(٧).

<sup>(</sup>١) في ط (كما قال الله تعالى).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) سقطت الواو من س، ك، ط.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى: الآية ١٥.

 <sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: الآية ١٩.

 <sup>)</sup> هنا تقديم وتأخير في س، ك، ط لا يضر بالسياق.

الحديث قطعة من حديث طويل سبق تخريجه من الصحيحين ومن كتب السنن قبل صفحات قليلة.

وقال ـ تعالى ـ :

﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ ءِ وَٱلْمُؤْمِنُونَّ كُلُّءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتِمِكِنِهِ ء وَكُنْبُهِ ء وَرُسُلِهِ ء لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّن رُّسُلِهِ ۚ . . . ﴾ (١) .

وفي القسراءة الأخسرى وكتسابه ورسله وكسلا القسرائتين مسوافقة للأخرى(٢) وقوله ـ تعالى ـ : ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً . . . ﴾(٣) .

أي فاختلفوا بعد ذلك. كما قال في السورة الأخرى:

﴿ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أَمَّةً وَلِحِدَةً فَأَخْتَ لَفُواً . . . ﴾ (1) .

فلما اختلف بنو آدم بعث النبيين مبشرين ومنـذرين وأنـزل معهم الكتاب.

وذلك يتناول كل كتاب أنزله الله ليحكم الله، ويحكم كتابه بين الناس بالحق فالحاكم بين الناس هو الله \_ تعالى \_ ، وحكمه في كتبه المنزلة، فلهذا أمر الله المؤمنين إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول.

والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، فأمرهم بالرد إلى كتابه ورسوله، وقد ذم ــ تعالى ــ تعالى ــ :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوۤا أَن يَكْفُرُواْ بِدِّء وَيُرِيدُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) في س، ك (الأخرى) وسيأتي في تخريج القراءتين بعد عدة صفحات.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ٢١٣.

 <sup>(</sup>٤) سورة يونس: الآية ١٩.

الشَّيْطَنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالْ بَعِيدًا ﴿ وَإِذَاقِيلَ هُمُ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَا آصَابَتْهُم مُصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعْلِفُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرَدُنا إِلّا السَّهُ مَا قَدْ مَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعْلِفُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرَدُنا إِلّا إِحْسَنا وَتَوْفِيقًا ﴿ أُولَتِهِكَ اللّذِينَ يَعْلَمُ اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَعُلْ لَهُمْ وَقُلُ لَهُمْ فِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا أَرْسَلَنا مِن رَسُولٍ فَإِنْ لِيكاعَ عِإِذِي اللّهُ وَلَوْ أَنَهُمْ إِذَا لَنَهُمْ إِذَا لَنهُ مَا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُوا فَإِنْ لِيكاعَ وَلَوْ أَنَهُمْ إِذَا لَيْهُمْ أَلْفُكُمُ اللّهُ وَلَوْ أَنَهُمْ إِذَا لَيْهُمْ وَقُلُ لَهُمْ الرّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَلَوْ أَنَهُمْ إِذَا لَهُ مَا اللّهُ وَلَوْ أَنَهُمْ إِذَا لَكُولِكُ لَا مُعْلِقُ اللّهُ وَلَوْ أَنَهُمْ اللّهُ وَلَوْ أَنَهُمْ مَلَكُمُ اللّهُ وَلَوْ أَنَهُمْ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَلَوْ أَنَهُمُ اللّهُ وَلَوْ أَنَهُمْ مُنْ أَنفُ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ أَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَوْ أَنهُمْ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُولُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللّهُ

فقد تبيَّن أن الرسل الذين ذكرهم الله في قوله:

﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا إِلَّهِ يَنْتِ ٠٠٠٠٠

يتناول الرسل الذين أرسلهم الله \_ تعالى \_(٢) كلهم، ومن أحقهم بذلك الرسل الذين أخبر في القرآن أنه أرسلهم إلى عباده، فظهر بطلان قولهم أنهم الحواريون.

الوجه الثالث: أنه قال:

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنَزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلْكِئْبَ وَأَنْ لَنَا اللهُ اللهُ

فذكر أنه أنزل الحديد أيضاً؛ ليتبين من يجاهد في سبيل الله بالحديد.

سورة النساء: الأيات ٦٠ – ٦٥.

<sup>(</sup>٢) سقطت (تعالى) من ك، ط.

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد: الآية ٢٥.

والنصارى يزعمون أن الحواريين والنصارى لم يؤمروا بقتــال أحد بالحديد.

الوجه الرابع: أنه قال بعد ذلك:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ مَا ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِتَبَ فَعِنْهُم مُّهُتَدِّ وَكَثِيرٌ مِنْهُم فَكِيفُونَ ﴿ مَا تَفَيْنَا عَلَى عَاشَرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيَّنَا فَعِنْهُم مُّهُتَدِّ وَكَثِيرٌ مِنْهُم فَكِيفُونَ ﴿ مَا تَفَيْنَا عَلَى عَاشَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱبَّعُوهُ رَأْفَةً بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَدَ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلُ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱبَّعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً مُنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱبَّعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً مُنَا فَي اللَّهُ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالَةُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

وإخباره بإرسال نوح وإبراهيم بعد قوله: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات من باب ذكر الخاص بعد العام، وبيان ما اختص به الخاص من الأحكام التي امتاز بها عن غيره، مما دخل في العام كما يأمر السلطان العسكر بالجهاد، ويأمر فلاناً وفلاناً بأن يفعلوا كذا وكذا، ومثل أن يقال(٢) أرسل رسله إلى فسلان، وأرسل إليهم فسلاناً، وأمره بكذا وكذا، قال حتالى ـ:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَنَبِّ ... ﴾ (٣) .

فنوح هو أبو الآدميين الذين حدثوا بعد الطوفان، فإن الله أغرق ولد آدم إلا أهل السفينة، وقال في نوح: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُوْهُمُ ٱلْبَاقِينَ ﴾ (٤)(٥).

سورة الحديد: الآيتان ٢٦، ٢٧.

<sup>(</sup>۲) سقطت (یقال) من ط .

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد: الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات: الآية ٧٧.

 <sup>(</sup>٥) قـال ابن كثير ــ رحمـه الله ــ : «كل من على وجـه الأرض اليوم من ســائــر أجنــاس
 بني آدم ينسبون إلى أولاد نوح الثلاثة وهم سام وحام ويافث».

وإبراهيم جعل الأنبياء بعده من ذريته، كما قال ـ تعالى ـ في إبراهيم:

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَافِي ذُرِيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَٱلْكِئْبَ وَءَاتَيْنَهُ اَجْرَهُ فِي الدُّنِيَا وَالْكِئْبَ وَءَاتَيْنَهُ الْجَرَهُ فِي الدُّنِيَا وَإِلَّهُ فِي الدُّنِيَا وَالْكَنْبَ وَالْكَنْبُ وَالْكَنْبُ وَالْكَنْبُ وَالْكَنْبُ وَالْكَنْبُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ثم قال بعد أن ذكر إرسال نوح وإبراهيم وأنه جعل في ذريتهما النبوة والكتاب:

﴿ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰٓءَ الْسَرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَعَ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلُ ۚ . . . ﴾ (٢) .

فأخبر أنه قفى على آثارهم برسله وقفى بعيسى بن مريم، وآتاه الإنجيل، وهؤلاء رسل قبل المسيح، وآخرهم المسيح ولم يذكر أنه أرسل أحداً من أتباع المسيح، بل أخبر (٣) أنه جعل في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، فكيف يجوز أن يقال: أن مراده بالرسل الذين أرسلهم بالبينات، وأنزل معهم الكتاب، والميزان، هم الحواريون، دون الرسل الذين ذكرهم وأرسلهم قبل المسيح.

وقد نقل إجماع أهل الأديان، الناقلون عن رسل الرحمن، مع ما تواتر عند الناس في سائر الأزمان، على وقوع الطوفان، وأنه عمَّ جميع البلاد، ولم يبق الله أحداً من كفرة العباد، استجابة لمدعوة نبيه المؤيد المعصوم، وتنفيذاً لما سبق في القدر المحتوم». وقد ذكر قبل هذا أنه لم ينكره إلا طائفة من جهلة الفرس وأهل الهند، وبيَّن أن هذا سفسطة منهم وجهل فضيع، ومكابرة للمحسوسات.

انظر البداية والنهاية ١١٨/١.

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت: الآية ٢٧.

<sup>(</sup>Y) سورة الحديد: الآية YV.

٣) سقطت (أخبر) من ط.

الوجه الخامس: أنه ليس في القرآن آية تنطق بأن الحواريين رسل (١) الله، بل(٢) ولا صرح في القرآن بأنه أرسلهم، لكن قال في سورة يس:

فه ذا كلام الله ليس في ذكر أن هؤلاء المرسلين كانوا من الحواريين، ولا أن الذين أرسلوا<sup>(٤)</sup> إليهم آمنوا بهم، وفيه أن هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم هؤلاء الثلاثة أنزل الله عليهم صيحة واحدة، فإذا هم خامدون.

<sup>(</sup>٣) . سورة يس: الأيات ١٣ ــ ٣٠.

<sup>(</sup>٤) في ك، ط (أرسل).

<sup>(</sup>١) في ط (هم رسل الله).(٢) سقطت (بل) من س.

وقد ذكر طائفة من المفسرين، أن هؤلاء كانوا من الحواريين، وأن القرية أنطاكية وأن هذا الرجل اسمه حبيب النجار<sup>(۱)</sup>، ثم إن بعضهم يقول: إن المسيح أرسلهم في حياته، لكن المعروف عند النصارى، أن أهل إنطاكية آمنوا بالحواريين واتبعوهم لم يهلك الله أهل إنطاكية.

والقرآن يدل على أن الله أهلك قوم هذا الرجل الذي آمن بالرسل.

وأيضاً فالنصارى يقولون: إنما جاءوا إلى أهل إنطاكية بعد رفع المسيح، وأن الذين جاءوا كانوا اثنين لم يكن لهما ثالث. قيل: أحدهما: شمعون الصفا. والأخر بولص<sup>(۱)</sup>. ويقولون: إن أهل إنطاكية آمنوا بهم، ولا يذكرون حبيب النجار، ولا مجيء رجل من أقصى المدينة، بل يقولون: إن شمعون وبولص، دعوا الله حتى أحيا ابن الملك، فالأمر المنقول عند النصارى، أن هؤلاء (۱) المذكورين (۱) في القرآن، ليسوا من الحواريين، وهذا أصح (۱) القولين عند علماء

<sup>(</sup>۱) سبقت ترجمته.

 <sup>(</sup>۲) جماء في تفسير ابن الجوزي ۱۰/۷ ـ ۱۱ [سورة يس: آية/١٤]: «وفي اسميهما ثلاثة أقوال: أحدها ـ صادق، وصدوق، قاله ابن عباس، وكعب.

والثاني: يوحنا وبولس، قاله وهب بن منبه.

والثالث: تومان وبولس، قاله مقاتل.

قال ابن الجوزي ـ رحمه الله ـ ، قال مقاتل: واسم هذا الثالث شمعون، وكان من الحواريين، وهو وصي عيسى ـ عليه السلام ـ ، وانظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ٢٧٣٧/ كتاب الأنبياء، باب واضرب لهم مثلًا أصحاب القرية.

<sup>(</sup>٣) في هامش ك، ط (هؤلاء الرسل).

<sup>(</sup>٤) في أ، س، ك (المذكورون) وهو خطأ صوابه ما أثبته من ط .

<sup>(</sup>٥) في ط (أصل) وهو تصحيف.

المسلمين، وأثمة المفسرين و<sup>(۱)</sup> ذكروا أن<sup>(۲)</sup> المذكورين في القرآن في سورة يس، ليسوا من الحواريين، بل كانوا قبل المسيح، وسموهم بأسماء غير<sup>(۳)</sup> الحواريين، كما ذكر محمد بن إسحاق، قال: سلمة بن الفضل<sup>(3)</sup>: كان من حديث صاحب يس فيما حدثني محمد بن إسحاق، عن ابن عباس، وعن كعب<sup>(٥)</sup>، وعن وهب<sup>(٢)</sup> بن منبه، أنه كان رجلًا<sup>(۲)</sup> من أهل إنطاكية، وكان اسمه حبيباً، وكان يعمل الحرير<sup>(۸)</sup>، وكان رجلًا سقيماً قد أسرع فيه الجذام، وكان منزله عند باب من أبواب المدينة،

<sup>(</sup>١) سقطت (الواو) من ك، ط.

<sup>(</sup>٢) في ك (أن الرسل المذكورين).

<sup>(</sup>٣) في ك، ط (غير أسماء).

<sup>(</sup>٤) سقطت (ابن الفضل) من ك، وسبقت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) هو أبو إسحاق كعب بن ماتع الحميري، كان يهودياً يمنياً، ثم أسلم، وقدم المدينة أيام عمر، ثم خرج إلى الشام فاختاره معاوية وجعله من مستشاريه، وقد ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي الشام، وهو من رواة الحديث، مات في حمص سنة ٣٧ه.

انظر: تذكرة الحفاظ ٢/١٥ (٣٣)؛ وحلية الأولياء ٥/٤٣ (٣٢٥)؛ والإصابة لابن حجر ٢٩٧٣ (٧٤٩٨)؛ والأعلام ٥/٢٢٨.

<sup>(</sup>٦) سقطت (وعن وهب) من ط، وجاءت الجملة فيها هكذا (وعن كعب بن منبه) وهو خطأ

ووهب بن منبه: هو أبو عبد الله وهب اليماني الصنعاني، ولد سنة ٣٤هـ في اليمن، روى عن أبي هريرة وأبي سعيـد الخدري وغيـرهما من الصحـابة، وروى عنـه ابناه عبد الله وعبد الرحمن، وأخرج لـه البخاري ومسلم والتـرمذي وأبـو داود والنسائي، مات سنة ١١٤هـ.

انظر: معجم المؤلفين ١٣/١٧٤؛ ووفيات الأعيان ٢/٣٨٨؛ والأعلام ٩/١٥٠.

<sup>(</sup>٧) في ط (رجل).

<sup>(</sup>٨) في ط (بالحرث).

يتاجر(۱)، وكان مؤمناً ذا صدقة يجمع كسبه إذا أمسى فيما يذكرون فيقسمه نصفين، فيطعم نصفه عياله، ويتصدق بنصفه وكان بالمدينة التي هو بها، مدينة إنطاكية، فرعون من الفراعنة، يقال له: إنطخس بن أنطنخس، يعبد الأصنام، صاحب شرك، فبعث الله إليه المرسلين وهم ثلاثة: صادق، وصدوق، وشلوم(۲)، فقدم الله إليه وإلى أهل المدينة منهم اثنين فكذبوهما، ثم عزز الله بالثالث(۳).

وروى الربيع بن أنس، عن أبي العالية في قوله \_ تعالى \_(؛):

﴿ وَٱضْرِبْ لَهُمُ مَّثَلًا أَصْحَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَاٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُ مَا فَعَزَّزْنَا بِشَالِثٍ . . . ﴾ (٥) .

لكي تكون الحجة عليهم أشد، فأتوا أهل القرية فدعوهم إلى الله وحده، وعبادته لا شريك له، فكذبوهم، فأتوا على رجل في ناحية القرية في زرع له فسألهم الرجل: ما أنتم؟ قالوا(١٠): نحن رسل رب العالمين،

<sup>(</sup>١) في ط (يتآخر).

<sup>(</sup>۲) في س، ك، ط (سلوم) بالسين المهملة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في تفسيره بسنده قال: حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة، قال: ثنا ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس، وعن كعب الأحبار، وعن وهب بن منبه. وذكره. في التفسير ٢٠١/٢٢ (مجلد ٨).

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣٣٦/٦، باب واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية... الآية: «القرية المراد بها إنطاكية فيما ذكر ابن إسحاق، ووهب ولعلها كانت مدينة بالقرب من هذه الموجودة، لأن الله أخبر أنه أهلك أهلها، وليس لذلك أثر في هذه المدينة الموجودة الآن، ولم يذكر المصنف \_ يعني البخاري في ذلك حديثاً مرفوعاً». اهـ.

<sup>(</sup>٤) سقطت (تعالى) من س، ك، ط.

<sup>(</sup>٥) سورة يس: الأيتان ١٣ ـ ١٤.

<sup>(</sup>٦) في أ (قال) وصححناه من سائر النسخ .

أرسلنا إلى أهل هذه القرية ندعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال لهم: أتسألون على ذلك أجراً؟ قالوا: لا. قال(١): فألقى ما في يده، ثم أتى أهل المدينة فقال:

﴿ يَنَقُومِ أَتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ٱتَّبِعُواْ مَن لَا يَسْتَكُكُو أَجْرًا وَهُم مُ مُقَدَدُونَ ﴾ (٢) (\*).

وهذا القول هو الصواب، وأن هؤلاء المرسلين كانوا رسلاً لله قبل المسيح، وأنهم (٣) كانوا قد أرسلوا إلى إنطاكية وآمن بهم حبيب النجار، فهم كانوا قبل المسيح، ولم تؤمن أهل المدينة (١) بالرسل. بل أهلكهم الله \_ تعالى \_ كما أخبر في القرآن ثم بعد هذا عمرت إنطاكية. وكان أهلها مشركين حتى جاءهم من جاءهم من الحواريين فآمنوا بالمسيح على أيديهم. ودخلوا في دين المسيح.

ويقال: إن إنطاكية أول المدائن الكبار الذين آمنوا بالمسيح \_ عليه السلام \_ ، وذلك بعد رفعه إلى السماء. ولكن ظن من المفسرين أن المذكورين في القرآن هم رسل المسيح (٥). وهم من

<sup>(</sup>١) سقطت (قال) من س.

<sup>(</sup>۲) سورة يس: الأيتان ۲۰، ۲۱.

<sup>(\*)</sup> وقد جاء في الدر المنثور للسيوطي ٢٦١/٥ ما نصه: «أخرج ابن أبي حاتم، عن أبي العالية \_ رضي الله عنه \_ في قوله: «إذ أرسلنا إليهم اثنين فك ذبوهما فعززنا بثالث» قال: لكي تكون عليهم الحجة أشد، فأتوا أهل القرية فدعوهم إلى الله وحده لا شريك له فكذبوهم».

<sup>(</sup>٣) في س، ك، ط (وإن).

<sup>(</sup>٤) في س، ك، ط (القرية).

<sup>(</sup>٥) عزاه ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير ١١/٧، ١٤، (ط. المكتب الإسلامي) «إلى قتادة، وابن جريح». اهـ. وهذا قول ضعيف كما سيأتي زيادة بيان له.

الحواريين وهذا(١) غلط لوجوه:

منها: أن الله قد ذكر في كتابه أنه أهلك الـذين جاءتهم الـرسل، وأهل إنطاكية لما جاءهم من دعاهم إلى دين المسيح آمنوا ولم يهلكوا.

ومنها: أن الرسل في القرآن ثلاثة، وجاءهم رجل من أقصى (٢) المدينة يسعى، والذين جاءوا من أتباع المسيح كانوا اثنين، ولم يأتهم رجل يسعى، لا حبيب ولا غيره.

ومنها: أن هؤلاء جاءوا بعد المسيح فلم يكن الله أرسلهم، وهذا كما أن الله ذكر في القرآن أنه أهلك أهل (٣) مدين بالظلة لما جاءهم شعيب. وذكر في القرآن أن موسى أتاها وتزوج ببنت واحد منها فظن بعض الناس أنه شعيب النبي، وهذا غلط عند علماء المسلمين مثل ابن عباس، والحسن البصري، وابن جريج وغيرهم كلهم ذكروا أن الذي صاهره موسى ليس هو شعيباً النبي، وحكى أنه شعيب عمن الذي صاهره موسى ليس هو شعيباً النبي، وحكى أنه شعيب عمن لا يعرف من العلماء (٤) ولم يثبت (٥) عن أحد من الصحابة والتابعين، كما (٦) بسطناه في (٧) موضعه (٨).

<sup>(</sup>١) في س، ك، ط (فهذا).

<sup>(</sup>Y) في س، ك، ط (أهل).

<sup>(</sup>٣) سقطت (أهل) من أ وزدناها من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) سقطت (من العلماء) من س، ك، ط وسقطت (ولم) من س.

<sup>(</sup>٥) في س، ك، ط (ثبت ذلك).

<sup>(</sup>٦) في س، ك، ط (كما قد).

<sup>(</sup>٨) ذكر المفسرون في ذلك عدة أقوال، فقيل: إنه شعيب النبي، وقيل: بل كان ابن أخي شعيب ، وقيل : رجل مؤمن من قوم شعيب ، وقال آخرون : كان شعيب قبل زمان موسى \_ عليه السلام \_ بمدة طويلة لأنه قال: «وما قوم لوط منكم \_ =

وأهل الكتاب يقرون بأن الذي صاهره موسى ليس هو شعيباً بل رجل من أهل مدين، ومنهم من يقول: إنها غير مدين التي أهلك الله أهلها، والله أعلم.

وكذلك ذكر المفسرون في المرسلين هل أرسلهم الله، أو أرسلهم المسيح؟ قولين:

أحدهما: أن الله هو الذي أرسلهم(١).

قال أبو الفرج ابن الجوزي. وهذا ظاهر القرآن، وهو مروي<sup>(۲)</sup> عن ابن عباس وكعب، ووهب بن منبه. قال: وقال المفسرون في قوله<sup>(۳)</sup>:

ببعيد»، وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل \_ عليه السلام \_ بنص القرآن، وقد علم أنه كان بين الخليل وموسى عليهما السلام مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنة كما ذكره غير واحد، وما قيل: إن شعيباً عاش مدة طويلة إنما هو والله أعلم احتراز من هذا الإشكال كما ذكر الحافظ ابن كثير \_ رحمه الله \_ ، قال: ومن المقوي لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه في القرآن ها هنا، وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح إسناده . . . وقد ذكر ابن جرير \_ رحمه الله \_ الصواب في هذا أنه لا يدرك إلا بخبر تجب به الحجة في ذلك .

انظر: تفسيسر ابن جريسر الطبري ٤٠/٢٠ (مجلد ٨) ؛ وتفسيسر ابن كثيسر ٣٨٤/٣؛ وفتح القدير للشوكاني ١٦٨/٤.

ومدين اسم قبيلة، وقيل: اسم بلد، قال الشوكاني: والأول أولى، وسميت المدينة باسم أبيهم: وهو مدين بن إبراهيم كما يقال بكر وتميم. انظر فتح القدير ٢٧٣/٢.

<sup>(</sup>۱) ذكر الحافظ ابن كثير \_ رحمه الله \_ في تفسيره ٣/ ٥٦٩ أن هؤلاء رسل الله وليسوا رسل المسيح، وأجاب عن القول بأنهم رسل المسيح من عدة وجوه. وانظر أيضاً البداية والنهاية ٢٢٩/١.

<sup>(</sup>٢) في س، ك (يروي).

<sup>(</sup>٣) في ط (قوله تعالى).

# ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَبِعِدَةً . . . ﴾ (١) .

أخذ جبريل بعضادتي (٢) باب المدينة و (٣)صاح بهم صيحة واحدة فإذا هم ميِّتون لا يُسمع لهم حس كالنار إذا أطفئت وذلك قوله:

﴿ . . . فَإِذَا هُمَّ خَسِيدُونَ ﴾ (٤) .

أي: ساكنون كهيئة الرماد الخامد<sup>(٥)</sup>.

ومعلوم عند الناس أن أهل إنطاكية لم يصبهم ذلك بعد مبعث المسيح بل آمنوا قبل أن يبدل دينه، وكانوا مسلمين مؤمنين به على دينه إلى أن تبدل دينه بعد ذلك، ومما يبيِّن ذلك أن المعروف عند أهل العلم أنه بعد نزول التوراة لم يهلك الله مكذبي الأمم بعذاب من السماء(٢) يعمهم، كما أهلك قوم نوح، وعاد، وثمود، وقوم لوط، وفرعون وغيرهم، بل أمر المؤمنين بجهاد الكفار، كما أمر بني إسرائيل على لسان موسى بقتال الجبابرة، وهذه القرية أهلك الله أهلها بعذاب من السماء، فدل ذلك على أن هؤلاء الرسل(٢) المذكورين في يس كانوا قبل موسى عليه السلام \_، وأيضاً فإن الله لم يذكر في القرآن رسولاً

<sup>(</sup>١) سورة يس: الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) في س (بعضاً دين).

<sup>(</sup>٣) في س، ك، ط (ثم).

<sup>(</sup>٤) سورة يس: الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٥) انسظر: زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ١١/٧، ١٤، (ط. المكتب الإسلامي)، وقد جاء القول الشاني فيه منسوباً إلى قتادة وابن جريح وهو أن عيسى أرسلهم وسبق التحقيق في ذلك، وأن هذا القول ضعيف والأصح أنهم رسل الله.

<sup>(</sup>٦) في س، ك، ط (سماوي).

<sup>(</sup>٧) سقطت (الرسل) من أ وزدناها من سائر النسخ.

أرسله غيره، وإنما ذكر الرسل الذين أرسلهم هو<sup>(۱)</sup>، وأيضاً فإنه قال: ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُ مَافَعَزَّزْ نَابِثَ الِثِ . . . ﴾ (٢) .

فأخبر أنه أرسلهم، كما أخبر أنه أرسل نوحاً وموسى وغيرهما (٣)، وفي الآية: ﴿ قَالُواْمَاۤ أَنْتُم ٓ لِلَّابَشُرُ مِتْلُنَكَ اوَمَاۤ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ ٠٠٠ ﴾ (١).

وقد عزاه ابن كثير – رحمه الله – في البداية والنهاية ٢٧٧/؟ والتفسير ٣٩٠/٣ من هذا الطريق إلى ابن أبي حاتم، والبزار، وابن جرير ثم قال: ورفعه البزار في رواية له، والأشبه – والله أعلم – وقفه فدل على أن كل أمة أهلكت بعامة قبل موسى – عليه السلام – فمنهم أصحاب الرس، قال – تعالى – في سورة الفرقان: ﴿وعاداً وثمود وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً وكلاً ضربنا له الأمثال الآية. وقال – تعالى – في سورة ق: ﴿كذبت قبلهم قوم نوح ﴾ إلى قول وله تعالى: ﴿فحق وعيد ﴾، وهذا السياق والذي قبله يدل على أنهم أهلكوا ودمروا وتبروا وهو الهلاك. وقال الشوكاني في فتح القدير ٤/١٧٤: «أخرج البزار وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلّم – : «ما أهلك الله قوماً ولا قرناً ولا أمة ولا أهل قرية بعذاب من السماء منذ أنزل التوراة على وجه الأرض غير القرية التي مسخت قردة» ألم تر قوله وذكر الآية السابقة ٤٣ من سورة القصص».

قلت: أخرجه الحاكم في المستدرك ٤٠٨/٢ تفسير آية القصص ٤٣، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الإمام الذهبي. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) روى ابن جرير في تفسير قوله تعالى: ﴿ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القسرون الأولى﴾ [الآية ٤٣ من سورة القصص] ٥٠/٢٠ (مجلد ٨)، روى من حديث عوف الأعرابي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: ما أهلك الله قوماً بعذاب من السماء أو من الأرض بعدما أنزلت التوراة على وجه الأرض غير القرية التي مسخوا قردة، ألم تر أن الله تعالى ــ يقول: ﴿ولقد أتينا موسى...﴾ الآية.

<sup>(</sup>٢) سورة يس: الآية ١٤.

<sup>(</sup>٣) في ط (وغيرها).

<sup>(</sup>٤) سورة يس: الآية ١٥.

ومثـل هذا هـو خطاب المشـركين لمن قـال: إن الله أرسله وأنـزل عليه الوحي لا لمن (١) جاء رسولًا من عند رسول، وقد قال بعد هذا:

﴿ يَكَ حَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَ أَدِمَا يَأْتِيهِ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْبِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ (١) .

وهذا إنما هو في الرسل الذين جاءوهم من عند الله لا من عند رسله. وأيضاً: فإن الله ضرب هذا مشلاً لمن أرسل إليه محمداً وسلًى الله عليه وسلَّم يحذرهم أن ينتقم الله منهم، كما انتقم من هؤلاء، ومحمد إنما يضرب له المثل برسول نظيره لا بمن أصحابه أفضل منهم، فإن أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعلياً أفضل من الحواريين باتفاق علماء المسلمين، ولم يبعث الله بعد المسيح رسولاً بل جعل ذلك الزمان زمان فترة كقوله:

﴿ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنْكِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتَرَقِرِمِنَ ٱلرُّسَلِ ... ﴾ (٣) . وأيضاً فإنه قال \_ تعالى \_ :

﴿ إِذْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُ مَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُواْ إِنَّاۤ إِلَيْكُمُ مُرْسَلُونَ ﴿ اَقَالُواْمَاۤ اَنْتُمْ لِلَابَشَرُّ مِِّقَلُنَا . . . ﴾ (١) .

ولو كانوا رسل رسول لكان التكذيب لمن أرسلهم، ولم يكن في قولهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا شبهة، فإن أحداً لا ينكر أن يكون رسل (٥) رسل الله بشراً، وإنما أنكروا أن يكون رسول الله بشراً، وأيضاً فلو كان

<sup>(</sup>١) في س، ك، ط (من).

<sup>(</sup>۲) سورة يس: الآية ۳۰.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: الآية ١٩.

<sup>(</sup>٤) سورة يس: الأيتان ١٤، ١٥.

ه) سقطت (رسل) من ط.

التكذيب لهما وهما رسل السرسول لأمكنهما أن يقولا: فأرسلوا إلى من أرسلنا، أو إلى أصحابه فإنهم يعلمون صدقنا في البلاغ عنه، بخلاف ما إذا كانا رسل الله وأيضاً فقوله: ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهُمُ ٱثَنَيْنِ ﴾.

صريح في أن الله هو المرسل ومن أرسلهم غيره إنما أرسلهم ذلك لم يرسلهم الله كما لا يقال لمن أرسله محمد بن عبد الله أنهم رسل الله فلا يقال لدحية بن خليفة (١) الكلبي أن الله أرسله، ولا يقال ذلك للمغيرة بن شعبة، وعبد الله بن حذافة وأمثالهما(٢) ممن أرسلهم الرسول وذلك أن النبي \_ صلًى الله عليه وسلّم \_ أرسل رسله إلى ملوك الأرض، كما أرسل دحية بن خليفة إلى قيصر وأرسل عبد الله بن حذافة إلى كسرى، وأرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس، كما تقدم ذكر ذلك.

ومعلوم أنه لا يقال في هؤلاء إن الله أرسلهم، ولا يسمون عند المسلمين رسل الله، ولا يجوز باتفاق المسلمين أن يقال هؤلاء داخلون في قوله: ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَّهُ يَنْتِ ﴾ (٣).

فإذا كانت رسل محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ لم يتناولهم اسم رسل الله في الكتاب الذي جاء به. فكيف يجوز أن يقال: إن هذا الاسم يتناول رسل رسول غيره، والمقصود هنا بيان معاني القرآن وما أراده الله \_ تبارك وتعالى \_ بقوله:

﴿إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِنَّ إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ . . . ﴾ (1) .

<sup>(</sup>١) سقطت (ابن خليفة) من أ وزدناها من سائر النسخ.

<sup>(</sup>۲) في ط (وأمثالهم).

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد: الآية ٢٥. ﴿ ٤) سورة يس: الأيتان ١٤،١٣.

هــل مراد الله ورسـوله محمــد \_ صلَّى الله عليـه وسلَّم \_ من أرسلهم الله، أو من أرسلهم رسوله، وقد علم يقيناً أن محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ لم يدخـل في مثل هـنا فمن قال: إن محمـداً \_ صلَّى الله عليه وسلَّم  $_{-}^{(1)}$ ، أراد بذلك من أرسله رسول $_{-}^{(1)}$  فقد كذب على محمـد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ عمداً أو خطأ.

• • •

<sup>(</sup>١) سقطت الجملة الدعائية من س، ك، ط.

<sup>(</sup>۲) في ط (رسولًا).

#### فصل

وقد تبيَّن بما ذكرناه فساد قولهم في تفسير آية البقرة، فإنهم قالوا: وقال في سورة البقرة:

﴿ . . فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْفِيةً . . . ﴾ (١).

قالوا: فأعني بقوله أنبياءه المبشرين ورسله ينحو بذلك عن الحواريين الذين داروا في سبعة أقاليم العالم وبشروا بالكتاب الذي هو الإنجيل الطاهر، لأنه لوكان أعني عن إبراهيم وموسى وداود ومحمد لكان قال: ومعهم الكتب لأن كل واحد منهم جاء بكتاب دون غيره ولم يقل إلا الكتاب الواحد، لأنه ما أتي جماعة مبشرين بكتاب واحد غير الحواريين الذين أتوا بالإنجيل الطاهر(٢).

فيقال لهم: قد تقدم بعض ما يدل على فساد هذا التفسير.

وأيضاً فإنه قال \_ تعالى \_ : ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً . . . ﴾ .

أي: فاختلفوا. ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ ٱلنَّبِيِّ مَنْ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾.

والحواريون ليسوا من النبيين، وإن كان المسيح أرسلهم ولا يلزم من إرساله لهم أن يكونوا أنبياء كمن أرسلهم موسى ومحمد وغيرهما ولهذا تسميهم عامة النصارى رسلًا ولا يسمونهم أنبياء.

سورة البقرة: ۲۱۳.

<sup>(</sup>٢) هكذا نص رسالتهم وفيه أخطاء وضعف في الأسلوب واضح.

وأيضاً فإنه قال: ﴿ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ ﴾.

والحواريون لم ينزل معهم الكتاب إنما أنزل الكتاب مع المسيح، ولكن الأنبياء أنزل معهم جنس الكتاب؛ فإن الكتاب اسم جنس فيدخل فيه الكتب المنزلة كلها كما في قوله:

﴿ . . . وَلِكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْهِكَةِ وَٱلْكِنْبِ
وَٱلنَّبِيَّنَ . . . ﴾ (١).

وفي قوله: ﴿ . . . كُلُّءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِكَنِهِ ـ وَكُنُبِهِ ـ وَرُسُلِهِ ـ ﴾ (٢) . \* وفي القراءة الأخرى (وَكِتَـابِهِ وَرُسُلِهِ) \* (٣) ، وكـذلك قـوله عن مريم: ﴿ . . . وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ ـ . . . ﴾ (٤) .

وفي القراءة الأخرى: (وَكِتَابِهِ)(٥)، وأيضاً قال \_ تعالى \_ : ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ مَنْ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ... ﴾(٦).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ٧٨٥.

<sup>(</sup>٣) سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) سورة التحريم: الآية ١٢.

<sup>(</sup>٥) قال الشوكاني \_ رحمه الله \_ : «قرأ نافع، وابن كثير، وعاصم في رواية أبي بكر (في آية البقرة) وكتبه بالجمع، وقرأوا في التحريم وكتابه. وقرأ ابن عباس هنا (يقصد آية البقرة) وكتابه، وكذلك قرأ حمزة والكسائي، وروي عنه أنه قال: الكتاب أكثر من الكتب، وبيَّن الزمخشري في الكشاف أنه إذا أريد بالواحد الجنس لم يخرج منه شيء».

انظر: فتح القدير ٣٠٧/١؛ والتبصرة في القراءات السبع لمكي بن أبي طالب ص ٥٣٣؛ والغاية في القراءات العشر ص ١٢٢؛ والتيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص ٨٥.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: الآية ٢١٣.

وقال ـ تعالى ـ في سورة يونس:

﴿ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أَمَّةً وَلِحِدَةً فَأَخْتَكَفُواً . . . ﴾ (١) .

وهذا يدل أنه لما اختلفت بنو آدم بعث الله النبيين، واختلافهم كان (٢) قبل المسيح بل قبل موسى، بل قبل الخليل، بل قبل نوح، كما قال ابن عباس (٣): كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ثم حدث فيهم الشرك والاختلاف على وجهين: تارة يختلفون فيؤمن بعضهم، ويكفر بعضهم، كما قال \_ تعالى \_ :

﴿٠٠٠ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَـتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَّ . . . ﴾ (١) .

وقال \_ تعالى \_ : ﴿ هَلْذَانِخُصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهِمٍّ . . . ﴾ (٥) .

يعني: أهل الإيمان والكفر، وقد يكون المختلفون كلهم على باطل كقوله:

<sup>(</sup>١) سورة يونس: الآية ١٩.

<sup>(</sup>٢) في س، ك، ط (وكان اختلافهم).

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم في المستدرك، كتاب التاريخ، باب ذكر نوح \_ عليه السلام \_ ٢/٥٤٠، ٧٤٥، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وجاء في مجمع الزوائد للهيثمي ١٩٦/١، عن أبي أمامة الباهلي أن رجلًا قال: يا رسول الله أنبيّ كان آدم؟ قال: «عشرة قرون» قال: كم بين نوح وإبراهيم؟ قال: «عشرة قرون» قال: يا رسول الله كم كانت الرسل؟ قال: «ثلاثمائة وخمسة عشر». قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. وانظر: تفسير ابن كثير ٢٧٣٧؟؛ وفتح القدير للشوكاني ٢٧٢٧؟، وقد عزاه فيه إلى ابن أبي حاتم والحاكم.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الآية ٢٥٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الحج: الآية ١٩.

# ﴿ . . . وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴾ (١) . وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴾ (١) . وَقِلْه :

# ﴿ . . . وَلَا يَزَالُونَ مُغَنَلِفِينَ إِنَّ إِلَّا مَن رَّجِمَ رَبُّكَ . . . ﴾ (٧) .

وأيضاً: فالإنجيل ليس فيه حكم بين الناس فيما اختلفوا فيه بل عامته مواعظ ووصايا وأخبار المسيح (٣). بخلاف التوراة والقرآن فإن فيهما من الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ما ليس في الإنجيل.

وأيضاً فإنه قال:

﴿ وَمَا اُخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغْيَا بَيْنَهُمُ الْمُوالِيةِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْ نِهِ مِنَ الْحَقِّ الْمَا الْحَقِّ الْمِيْلُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّلْحُلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وذلك يقتضي أن الله هدى الـذين آمنوا بعـد اختلاف الـذين أوتوا الكتاب بغياً بينهم لما اختلفوا فيه من الحق، وهذا ذم لمن أوتـوا الكتاب فاختلفوا.

والنصارى داخلون في هذا الذم. ولوكان المراد الإنجيل (٥) لكانوا(٢) هم المذمومين دون غيرهم، وليس كذلك، بل اليهود وغيرهم من المختلفين مذمومون أيضاً، وإنما الممدوح هم المؤمنون الذين (٧) هداهم الله لما اختلف أولئك فيه من الحق بإذنه.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) سورة هود: الأيتان ١١٨، ١١٩.

<sup>(</sup>٣) سبق بيان التوراة والإنجيل في أول الكتاب.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الآية ٢١٣.

<sup>(</sup>٥) في ط (بالإنجيل).

<sup>(</sup>٦) في س، ك، ط (كانوا).

<sup>(</sup>٧) في أ والذين.

وهـذا يتناول أمـة محمد ــ صلّى الله عليـه وسلَّم ــ قـطعـاً، وقـد يتناول كل من آمن من الأمم المتقدمة، كالذين كـانوا على دين مـوسى، والمسيح، وإبراهيم الخليل، كما قال ــ تعالى ــ :

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَدَىٰ وَالصَّنِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ﴾ (١)

وأما أمة محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ، فإن الله هداهم لما اختلف فيه الأمم قبلهم من الحق بإذنه ، وهذا بيِّن فإنهم على الحق والعدل الوسط بين طرفي الباطل وهذا ظاهر في اتباعهم الحق الذي اختلفت (٢) فيه اليهود والنصارى في التوحيد والأنبياء والأخبار ، والتشريع ، والنسخ ، والحلال والحرام ، والتصديق ، والتكذيب (٣) ، وغير ذلك .

أما التوحيد فإن اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق فوصفوا الرب \_ سبحانه \_ بصفات النقص الذي يختص بها المخلوق، فقالوا: إن الله(٤) فقير وبخيل، وإنه يتعب وغير ذلك.

والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق صفات الكمال الذي (٥) يختص بها الخالق، فقالوا عن المسيح: إنه خالق السموات والأرض القديم الأزلى علام الغيوب القادر على كل شيء، و:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٦٢.

<sup>(</sup>٢) في أ (اختلف).

<sup>(</sup>٣) في أ (وغير ذلك من التصديق والتكذيب)، وما أثبتناه من سائر النسخ أصح.

<sup>(</sup>٤) في س، ك، ط (إنه فقير).

<sup>(</sup>٥) في س، ك، ط (التي).

### ﴿ أَتَّخَاذُوۤ أَأَحْبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ ابَّامِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ (١) الآية.

والمسلمون هداهم الله لما اختلفوا (٢) فيه من الحق فلم يشبهوا الخالق بالمخلوق ولا المخلوق بالخالق، بل أثبتوا لله ما يستحقه من صفات الكمال، ونزَّهوه عن النقائص وأقروا بأنه أحد ليس كمثله شيء وليس له كفواً أحد في شيء من صفات الكمال فنزهوه عن النقائص خلافاً لليهود (٣)، وعن مماثلة المخلوق له خلافاً للنصارى.

وأما الأنبياء \_ عليهم السلام \_ فإن اليهود قتلوا بعضاً وكذبوا بعضاً كما قال \_ تعالى \_ :

﴿ ٠٠٠ أَفَكُلَمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا نَهْوَى ٱنفُسُكُمُ ٱسْتَكَبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُلُوكَ ﴾ (١).

والنصارى أشركوا بهم وبمن هو دونهم (٥) فعبدوا المسيح بل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، وجعلوا الحواريين رسلاً لله وزعموا أن الإنسان يصير بطاعته (٦) بمنزلة الأنبياء، وصوروا تماثيل الأنبياء والصالحين، وصاروا يدعونهم ويستشفعون بهم بعد موتهم، وإذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تماثيلهم.

وفي الصحيحين أن النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ذكر له كنيسة

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: الآية ٣١، وليس في س، ك، ط لفظ (الآية).

<sup>(</sup>٢) في س، ك، ط (اختلف).

<sup>(</sup>٣) في أ (خلاف اليهود)، وما أثبتناه من سائر النسخ هو الأولى.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الآية ٨٧.

<sup>(°)</sup> في س (دنهم).

<sup>(</sup>٦) في س، ك، ط (إن الإنسان بطاعته يصير).

بأرض الحبشة وذكر من حسنها وتصاوير فيها، فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»(١).

وأما المسلمون فهداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فآمنوا بأنبياء الله كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم ولم يغلوا فيهم غلو النصارى ولا قصروا في حقهم تقصير اليهود، وكذلك قتل اليهود الذين يأمرون بالقسط من الناس. والنصارى يطيعون من يأمر بالشرك. وإن الشرك لظلم عظيم، ويطيعون من يحرم الحلال ويحلل الحرام. والمسلمون يطيعون من يأمر بمعصية الله. والنصارى يطيعون من يأمر بمعصية الله. والنصارى فيهم الشرك بالله. واليهود فيهم الاستكبار عن عبادة الله كما قال حتالى فيها النصارى:

﴿ اَتَّكَذُوٓ الْحَبَارَهُمْ وَرُهُبَكَنَهُمُ أَرْبَكَ اَبَامِن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ اللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ و

وقال في اليهود:

﴿ . . . أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَالَا نَهُوَى ٓ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكَبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمُ وَفَرِيقًا نَقْنُلُوكَ ﴾ (٣) .

والإسلام هو أن يستسلم العبد لله وحده فيعبده وحده بما أمره به. فمن استسلم له ولغيره كان مشركاً، والله لا يغفر أن يشرك به. ومن

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>۲) سورة التوبة: الآية ۳۱.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ٨٧.

لم يستسلم له بل استكبر عن عبادته كان ممن قيل فيه:

﴿... أَدْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُو إِنَّ ٱلَّذِيثَ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَجَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ ﴾ (١).

فلهذا كان جميع الأنبياء وأممهم مسلمين لله يعبدونه وحده بما أمرهم به وإن تنوعت شرائعهم. فالمسيح لم يـزل مسلماً لمـا كان متبعـاً لشرع التوراة ولما نسخ الله له نسخة منها.

ومحمد ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ لم يزل مسلماً لما كان يصلي إلى بيت المقدس ثم لما صلى إلى الكعبة ولما بعثه الله إلى الخلق كانوا كلهم مأمورين بطاعته وكانت عبادة الله طاعته، فمن لم يطعه لم يكن عابداً لله فلم يكن مسلماً.

وأما التشريع فإن اليهود زعموا أن ما أمر الله (٢) به يمتنع منه أن ينسخه.

والنصارى زعموا أن ما أمر الله به يسوغ لأكابرهم أن ينسخوه فهدى الله المؤمنين لما اختلفوا فيه من الحق، فقالوا: إن الله سبحانه له أن ينسخ ما شرعه خلافاً لليهود، وليس للمخلوق (٣) أن يغير شيئاً من شرع الخالق خلافاً للنصارى.

وأما الحلال والحرام والطهارة والنجاسة فإن اليهود حرمت عليهم الطيبات وشددت(٤) عليهم من(٥) أمر النجاسات، حتى منعوا(١) من

<sup>(</sup>١) سورة غافر: الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٢) في س، ك، ط (أمره).

ر) في س (المخلوق) وفي ك، ط ( لمخلوق).

<sup>(</sup>٤) في س، ك، ط (وشدد).

<sup>(</sup>٥) في س، ك، ط (في). (٦) في س، ك، ط (فمنعوا).

مؤاكلة الحائض، والجلوس معها في بيت ومن إزالة النجاسة، وحرم عليهم شحم الثرب(١) والكليتين، وكل ذي ظفر وغير ذلك.

والمسيح \_ عليه السلام \_ أحل لهم بعض الذي حرم عليهم فقابلهم النصارى، فقالوا: ليس شيء محرم، لا الخنزير ولا غيره. بل ولا شيء نجس، لا البول، ولا غيره وزعموا أن بعض أكابرهم رأى ملاءة (٢) صور له فيها صور الحيوان وقيل له: كل ما طابت نفسك ودع ما تكره وأنه أبيح لهم جميع الحيوان ونسخوا شرع التوراة بمجرد ذلك \*(٣). فالحلال عندهم ما اشتهته أنفسهم. والحرام عندهم ما كرهته أنفسهم (أ). فهدى الله (٥) الذين آمنوا لما اختلف (١) فيه من الحق فأحل لهم (٧) الله الطيبات وحرم عليهم الخبائث وأزال عنهم الأصار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل خلافاً لليهود وأمرهم بالطهارة طهارة الحدث والخبث خلافاً للنصارى. والمسيح \_ عليه السلام \_ جعلته اليهود ولد زناً كذاباً ساحراً، وجعلته النصارى هو الله خالق السموات اليهود ولد زناً كذاباً ساحراً، وجعلته النصارى هو الله خالق السموات اليهود ولد زناً كذاباً ساحراً، وجعلته النصارى هو الله خالق السموات النهدي الله الذين آمنوا لما اختلفوا (٨) فيه من الحق بإذنه والأرض، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا (٨) فيه من الحق بإذنه

<sup>(</sup>١) في ط (الترب) بالمثناة الفوقية، وجاءت في س غير منقوطة والثرب وزان فلس: شحم رقيق على الكرش والإمعاء كما قال في المصباح المنير ١١١١/١، ١١٢.

 <sup>(</sup>٢) قال في المصباح المنير ٢/٧٩٨: المُلاءة: بالضم والمد، والرَّيطة ذات لفقين،
 والجمع ملاء بحذف الهاء. قلت: والرَّيطة الثوب الليِّن الرقيق كما ذكر أيضاً ٣٣٨/١.

٣) ما بين النجمتين ساقط من أ وزدناه من س وهامش ك، ط.

<sup>(</sup>٤) سقطت (أنفسهم) من أ وزدناها من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٥) سقط لفظ الجلالة من أ وزدناه من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٦) في ط (اختلفوا).

<sup>(</sup>V) في س، ك، ط (فأحل الله لهم).

<sup>(</sup>٨) في س، ك، ط (اختلف).

فشهدوا أنه عبد الله مخلوق خلافاً للنصارى وأنه رسول وجيه في الدنيا والآخرة ومن المقربين خلافاً لليهود، وأما التصديق والتكذيب فإن اليهود من شأنهم التصديق بالباطل فإن اليهود كذبوا من كذبوه من الأنبياء وقد جاءوا بالحق كما قال ـ تعالى ـ :

﴿ أَفَكُلَمَا جَاءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا نَهْوَى ۚ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكَبَرْتُمُ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمُ وَوَ يَقَالُونَ ﴾ (١) .

والنصارى يصدقون بمحالات العقول والشرائع كما صدقوا بالتثليث والاتحاد ونحوهما من الممتنعات.

• • •

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٨٧.

#### فصل

ثم<sup>(۱)</sup> قالوا عن القرآن أنه يشهد<sup>(۱)</sup> لهم أنهم أنصار الله حيث يقول كما قال عيسى بن مريم<sup>(۱)</sup>: من أنصاري إلى الله قال الحواريون:

﴿ نَحَنُ أَنصَا رُأَلِلَهِ فَتَا مَنَتَ طَآبِفَةٌ مِّنَ بَنِي إِسْرَةِ بِلَ وَكَفَرَتَ ظَآبِفَةٌ فَأَيَّدَ نَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَيْهِرِينَ ﴾ (٤).

فيقال: هذا حق والحواريون مؤمنون مسلمون وهم أنصار الله، لكن ليس في هذا أنهم رسل الله، ولا في هذا أن كل ما أنتم عليه من الكن ليس في هذا أنهم ولا في هذا أن الواحد من الحواريين معصوم من الغلط، بل أمر (٥) الله المؤمنين من أمة محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ أن يكونوا أنصار الله كما طلب المسيح ذلك بقوله: (مَنْ أَنْصَارِي إلَى الله).

وقد وصف الله المؤمنين أصحاب(١) النبي \_ صلَّى الله عـليــه وسلَّم \_ مَن أهل المدينة النبوية بأنهم أنصار الله(٧) بقوله \_ تعالى \_ :

<sup>(</sup>١) سقطت (ثم) من س، ك، ط.

<sup>(</sup>٢) في س، ط (شهد).

<sup>(</sup>٣) في ك، ط زيادة (للحواريين).

<sup>(</sup>٤) سورة الصف: الآية ١٤.

<sup>(</sup>٥) في ك، ط (يأمر).

<sup>(</sup>٦) في س (من أصحاب).

<sup>(</sup>V) سقط لفظ الجلالة من س، ك، ط.

﴿ وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلْأُوَلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ . . ﴾ (١) .

والمهاجرون أفضل من الأنصار، وهم أيضاً من أنصار الله نصروه كما نصره الأنصار، لكن لما كان لهم اسم (٢) يخصهم، وهو (٣) المهاجرون، وهو أفضل الاسمين، خص الأنصار بهذا الاسم. والمهاجرون والأنصار أفضل ممن آمن بموسى ومن آمن بعيسى عند المسلمين.

ومع هذا فليس فيهم عندهم نبي ولا رسول لله، ولكن فيهم رسل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم تسليماً.

• • •

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: الآية ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) سقط (اسم) من ط.

<sup>(</sup>٣) في ط (وهم).

#### فصل

الردّ عليهم في رَعْمهم أنَّ الإسلام عَظَّم إنجيلهم الذي بين أيسديهم

قالوا وأما تعظيمه لإنجيلنا وكتبنا التي بأيدينا(١) فيقول:

﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُ ٱلْكِتَابِ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ . . . ﴾ (٢) .

وقال في سورة آل عمران:

﴿ الْمَدَ ﴿ اللَّهَ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّٱلْعَى الْقَيْوُمُ ﴿ ثَلَ عَلَيْكَ الْكِئنَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَيْنَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ ثَلَ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِّ . . . ﴾ (٣).

وقال في سورة البقرة:

﴿ الْمَ الْمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فأعني (٥) بالكتاب (٦) الإنجيل، والذين يؤمنون بالغيب نحن

<sup>(</sup>١) في س، ك، ط (في أيدينا).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: الأيات ١ - ٤.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الأيات ١ – ٥.

<sup>(</sup>٥) في ط (فعني).

<sup>(</sup>٦) في س (الكتاب).

النصارى الذين آمنا بالمسيح (١) وما رأيناه، ثم اتبع بالقول والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فأعني (٢) بهم المسلمين الذين آمنوا بما أتى به وما أتى من قبله، وقال في سورة المائدة:

﴿ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ أَنْ وَلْيَحْدُو آهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيذً وَمَن لَّمَ يَحَكُم بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ (٣).

وقال في سورة آل عمران:

﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْكُذِّبَ رُسُلُّ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلنُّرِبُرِ وَٱلْكِتَنْبِٱلْمُنِيرِ ﴾ (٤).

فأعني (٥) أيضاً بالكتاب المنير الذي هو الإنجيل المقدس.

وقال أيضاً:

﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسَّىٰلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَمِن فَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾ (١).

فثبت بهـذا ما معنـا ونفي عن إنجيلنا وكتبنـا التي في أيدينـا التهم والتبديل والتغيير لما فيها بتصديقه إياها(٧).

<sup>(</sup>١) في س، ك، ط (بالسيد المسيح).

<sup>(</sup>٢) في ط (فعني).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: الأيتان ٤٦، ٤٧.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: الآية ١٨٤.

<sup>(</sup>٥) في ط (فعني).

<sup>(</sup>٦) سورة يونس: الآية ٩٤.

 <sup>(</sup>٧) النص من أول الفصل إلى هذا الموضع يـوجد في المخـطوطة التي بـأيدينـا (رسالـة بولص الأنطاكي) في الورقة الخامسة صفحة أ، مع اختلاف يسير في الألفاظ.

والجواب: بعد أن تعرف أن لفظ الآية الأولى من سورة المائدة:

﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ . . . ﴾ (١) .

أن يقال: أما تصديق خاتم الرسل محمد رسول الله (٢) \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ لما أنزل الله قبله من الكتب ولمن جاء قبله من الأنبياء، فهذا معلوم بالاضطرار من دينه متواتراً تواتراً ظاهراً كتواتر إرساله إلى المخلق كلهم وهذا من أصول الإيمان.

قال \_ تعالى \_ :

﴿ قُولُوٓا ءَامَنَكَا بِاللّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَمَ وَلِشَمَعِيلَ وَإِسْحَقَ
وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَاۤ أُوتِى مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَاۤ أُوتِى ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمْ
لَانُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللّهُ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَآ ءَامَنُمُ بِهِ - فَقَدِ
الْهُنَدُواْ وَإِنْ فَوَاْ فَإِنَّا هُمُ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكُهُمُ ٱللّهُ وَهُوَ السَّعِيعُ ٱلْعَكِيمُ ﴾ (٣).

وقال ـ تعالى ـ :

﴿ قُلْ ءَامَنَكَ الِاللّهِ وَمَا أَنْ زِلَ عَلَيْ نَا وَمَا أَنْ زِلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَ اللّهِ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالنّبِيقُوبَ مِن تَرَبّهِمْ لَانُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ هُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِنْ هُو فَ الْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخُسِرِينَ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٢) سقط (رسول الله) من س، ك، ط.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الأيتان ١٣٦، ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: الآيتان ٨٤، ٥٥.

وقال:

وقال ــ تعالى ــ :

وتصديقه للتبوراة والإنجيل مذكور في مواضع من القرآن، وقد قال (٣):

﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآيتان ٧٨٥، ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) في ط (قال تعالى).

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: الآية ٤٨.

وقال ــ تعالى ــ :

﴿ ٱللَّهُ زَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَّا أُمَّتَسْبِهَا مَّثَانِي ٠٠٠ ﴾ (١).

وقال(٢): ﴿ غَنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَٱ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ هَنَذَا الْقُرْءَانَ... ﴾ (٢).

فبين أنه أنزل هذا القرآن مهيمناً على ما بين يديه من الكتب، والمهيمن الشاهد المؤتمن الحاكم، يشهد<sup>(3)</sup> بما فيها من الحق وينفي<sup>(6)</sup> ما حرف فيها ويحكم بإقرار ما أقره الله من أحكامها، وينسخ ما نسخه الله منها وهو مؤتمن في ذلك عليها، وأخبر أنه أحسن الحديث وأحسن القصص وهذا يتضمن أنه كل من كان متمسكاً بالتوراة قبل النسخ من غير تبديل شيء من أحكامها فإنه من أهل الإيمان والهدى، وكذلك من كان متمسكاً بالإنجيل من غير تبديل شيء من أحكامه قبل النسخ، فهو من أهل الإيمان والهدى، وليس في ذلك مدح لمن تمسك بشرع مبدل، من أهل الإيمان والهدى، وليس في ذلك مدح لمن تمسك بشرع مبدل، فضلًا عمن تمسك بشرع منسوخ، ولم يؤمن بما أرسل الله إليه أن الكتب بل قد بين (٧) كفر اليهود والنصارى بتبديل الكتاب الأول وبترك الإيمان بمحمد حصلًى الله عليه وسلًم في غير موضع.

وأما تأويلهم قوله: ﴿ فَلِكَ الْكِتَابِ ﴾ ، إنه الإنجيل. و ﴿ إِنَّ الَّـذِينَ

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: الآية ٢٣ وفي ط ﴿تقشعر منه جلود الذين آمنوا. . .) إلى آخر الآية.

<sup>(</sup>٢) في ط (وقال تعالى).

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف: الآية ٣.

<sup>(</sup>٤) في ك، ط (فشهد).

<sup>(</sup>٥) في ط (ويبين).

<sup>(</sup>٦) في س، وهامش ك، (إليه سبحانه).

<sup>(</sup>٧) في س، ط (بين سبحانه).

يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبَ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِما رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونْ ﴾ - عَنَى بهم النصارى فهو من تحريف الكلم عن مواضعه، وتبديل كلام الله كما فعلوه في قوله: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيْناً ﴾، وفي قوله: ﴿بِإِذْنِي ﴾ أي باللاهوت(١)، وفي قوله: ﴿ وَاهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾.

وفي غير ذلك مما ذكروه وتأولوه من القرآن على غير المعنى الذي أراد الله به، وهذا مما يؤيد أنهم فعلوا كذلك بالتوراة والإنجيل؛ فإنه إذا كان القرآن الذي قد عرف تفسيره، والمراد به: العام والخاص، ونقل ذلك عن الرسول نقلاً متواتراً حتى عرف معناه علماً يقيناً اضطرارياً فيبدلون معناه ويحرفون الكلم عن مواضعه، فماذا يصنعون بالتوراة والإنجيل ولم ينقل لفظ ذلك ومعناه كما نقل القرآن وليس في أهل تلك الكتب من (٢) يذب عن لفظها ومعناها كما يذب المسلمون عن لفظ القرآن ومعناه؟

وهؤلاء غرهم قوله: ﴿ فَلِكَ الْكِتَابُ ﴾ ، فظنوا أن لفظ ﴿ فَلِكَ ﴾ لما كان يشار بها إلى الغائب أشير بها إلى الإنجيل.

فيقال لهم هذا كقوله: ﴿ ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ﴾.

وأشار بذلك إلى ما تلاه قبل هذه الآية، وقوله:

﴿ وَسْعَلُواْ مَا أَنْفَقَنْمُ وَلِيَسْتَكُواْ مَا أَنفَقُوا ۚ ذَالِكُمْ حُكُمُ اللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ . . . ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) في ط (بإذن اللاهوت).

<sup>(</sup>٢) في أ، س، ك (ممن) وما أثبتناه من ط أصح.

<sup>(</sup>٣) سورة الممتحنة: الآية ١٠.

وقوله:

﴿ فَإِذَابِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدلِمِ مَا كُوعُ فَإِذَا لِللَّهِ وَالْيَوْمِ عَدلِمِ مِنكَانَ يُوَّمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ عَدلِمِ مِنكَانَ يُوَّمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْكَحْرُ . . . ﴾ (١) .

ومثله \_ قوله تعالى \_ بعد أن ذكر خبر يوسف الصديق:

﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاكَ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ مِنْ أَنْبَاكَ أَلْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ مِنْ

وقال أيضاً لما ذكر خبر مريم:

﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ ﴾ (٣)

كما قال لما ذكر آيات يخبر فيها عن نوح:

﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَ ۚ إِلَيْكُ ﴾ (٤).

وقال:

﴿ الْرَّيْلُكَ ءَايَنَ ٱلْكِنَابِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا ٓ أَنَرَلْنَاهُ قُرُّءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (٥).

و «تلك» في المؤنث مثل «ذلك» في المذكر، ومع هذا فأشار إلى

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق: الآية ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف: الآية ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٤) سورة هود: الآية ٤٩.

 <sup>(</sup>٥) سورة يوسف: الأيات ١ \_ ٣.

القرآن ومنه قوله: ﴿ الْرَّ تِلْكَءَايَتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ شَبِينٍ ﴾ (١).

وقوله: ﴿ طُسَّ تِلْكَءَايَكَ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ ثَمِينٍ ﴾ (٢).

ومنه قوله: ﴿ طُسَمَ ﴿ يَاكَ ءَايَنْتُ ٱلْكِنَابِ ٱلْمُبِينِ ﴾ (٣) .

ومنه قوله:

﴿ حَمَّ ﴿ عَسَقَ آ كَذَالِكَ يُوحِىۤ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ اللَّهُ ٱلْعَزِيزُ اللَّهُ الْعَزِيزُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَزِيزُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَزِيزُ اللَّهُ الْعَزِيزُ اللَّهُ الْعَزِيزُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَزِيزُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَزِيزُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللْلِهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وقوله: ﴿ وَكُذَٰلِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ قُرْءَانَاعَرَبِيًّا... ﴾ (٥).

وقوله:

﴿ الْمَرْ تِلْكَ اَيْتُ الْكِنْكِ وَالَّذِى أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ الْحَقُ . . . ﴾ (١) الآية . ومثل هذا كثير، وذلك أنه لما أنزل قوله: ﴿ ذلك الكتاب ومثل هذا كثير، وذلك أنه لما أنزل قوله: ﴿ ذلك الكتاب المشار إليه قد أنزل تلك الساعة ، وإنما كان قد أنزل قبل ذلك فصار كالغائب الذي يشار إليه كما يشار إلى الغائب وهو باعتبار حضوره عند النبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ يشار إليه كما يشار إلى الحاضر ، كما قال ـ تعالى ـ :

﴿ وَهَانَدَا ذِكْرُمُهُارَكُ أَنْزَلْنَاهُ ٠٠٠ ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١) سورة الحجر: الآية ١.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل: الآية ١.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص: الأيتان ١، ٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى: الأيات ١ - ٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى: الآية ٧.

<sup>(</sup>٦) سورة الرعد: الآية ١.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنبياء: الآية ٥٠.

ولهذا قال غير واحد من السلف(١) «ذلك الكتاب» أي هذا الكتاب، يقولون: المراد هذا الكتاب وإن كانت الإشارة تكون تارة إشارة غائب، وتارة إشارة حاضر، وقد قال:

﴿ هُدَى لِلْمُنَّقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ . . . ﴾ (١) .

وقد وصف النصارى بأنهم لا يؤمنون بالله، ولا باليوم الأخر، وأنهم كافرون ظالمون، فكيف يجعلهم المتقين الذين يؤمنون بالغيب.

قال \_ تعالى \_ :

﴿ قَائِلُوا ٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُوكَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُوكَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمُّ مَلْغِرُوكَ ﴾ (٣).

وأول التقوى تقوى الشرك، وقد وصف النصارى بالشرك في قوله:

<sup>(</sup>۱) في تفسير ابن جرير الطبري ٧٤/١ «قال ابن عباس ذلك الكتاب هذا الكتاب»، وبه قال مجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير، والسدي، ومقاتل، وزيد بن أسلم وابن جريج. وقال الإمام الشوكاني: «والعرب قد تستعمل الإشارة إلى البعيد الغائب مكان الإشارة إلى القريب الحاضر، كما قال خفاف:

أقــول لـه والــرمـح يــاطــر متنــه تــامــل خفــافــاً أنني أنــا ذالكــا انظر: فتح القدير ٣٣/١.

وقـال الحافظ ابن كثير: وومن قال أن المـراد بـذلـك الكتـاب الإشـارة إلى التـوراة والإنجيل فقد أبعد النجعة، وأغرق في النزع والتكلف ما لا علم له به».

انظر: تفسيره ٣٩/١، وقد ذكر القرطبي \_رحمه الله \_ في تفسيره ١٥٧/١، (المجلد الأول) عشرة أقوال في المراد بالإشارة والصحيح الذي عليه المعول أن المراد به القرآن الكريم كما ذكر علماء السلف والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) سبورة البقرة: الآيتان ٢، ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة: الآية ٢٩.

﴿ اَتَّفَ ذُوّا أَحْبَ اَرَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَا بَا مِن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ اللّهِ مَا أَمِدُوا إِلّهُ إِلّا لِيَعْبُ دُوّا إِلَىٰهَا وَحِدًا لَّا إِلَىٰهَ إِلّا هُوَ سُبُحَ مِن دُوكَ مَا يُشْرِكُونَ ﴾ (١).

وقال ـ تعالى ـ لما ذكر المسيح:

﴿ فَٱخْنَافَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهِدِ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ أَسْمِعُ بَعِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ عَظِيمٍ ﴿ أَسْمِعُ الْمُونَ ٱلْمُؤْمَ الْمُؤْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴾ (٢).

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَعَ لَلْ . . . ﴾ (٣) . وقوله : ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةُ . . . ﴾ (٤) . ونهى عن موالاتهم فقال:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَا مَنُوا لَا نَتَاخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَىٰٓ أَوْلِيَّاءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمْ . . . ﴾ (٥) .

وقد أخبر أن الله ولي المتقين فقال:

﴿ ثُمَّجَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةِ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَيِعُهَا وَلَا نَتَيِعٌ أَهُوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعَلَمُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَنَيْعُ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَعَلَمُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَنَيْعُنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيَّا أَنْهُ وَلِي اللَّهُ وَلِيَّا أَنْهُ وَلِيَّ الْمُنْقِينَ ﴾ (١).

(٤) سورة المائدة: الآية ٧٣.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: الآية ٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم: الأيتان ٣٧، ٣٨.(٥) سورة المائدة: الآية ٥١.

 <sup>(</sup>٣) سورة المائدة: الآية ٧٢.
 (٦) سورة الجاثية: الآيتان ١٨، ١٩.

فلو كانوا من المتقين فضلاً عن أن يكونوا هم المتقين لكان الله وليهم، ولكانت موالاتهم واجبة على المؤمنين، وهو قد نهى عن موالاتهم وجعل من يتولاهم ظالماً، وجعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض، والكفار بعضهم أولياء بعض، ولهذا لما قطع الله الموالاة بين المؤمنين وبين الكافرين.

قال النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ في الحديث الصحيح: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» (١).

واتفق المسلمون على أن اليهودي والنصراني لا يرث مسلماً ولو كان ابنه وأباه لأن الله قطع الموالاة بينهما، وقد قال ــ تعالى ــ :

﴿ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِيُواَدُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَ انْوَاْءَ ابَاءَ هُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْعَشِيرَتُهُمُّ أُولَتِهِ كَتَبَ فِ قُلُومِهُمُ ٱلْإِيمَنَ وَأَيْدَهُم بِرُوحِ مِنْ أَنَّ ﴾ (١).

> وأيضاً فإنه قال \_ تعالى \_ : ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْثِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَاةَ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب أين ركز النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – رايته يوم الفتح؟ ٩٢/٥ من حديث أسامة بن زيد وفيه (المؤمن) بدل (المسلم) ورواه في كتاب الفرائض ١١٠/٨، وأخرجه من قول عمر في الحج ١٥٧/٢، ورواه مسلم في الفرائض الحديث الأول من الكتاب ١٢٣٣/٣، وأبو داود في الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر ٣٧٧/٣ (٢٩٠٩)، والترمذي في الفرائض باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر ٤٧٣٤ (٢١٠٧)، وابن ماجه في الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام من الشرك ١٩١٢ (٢٧٢٩)، والدارمي في الفرائض باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام ٢١٠٧٠).

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة: الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ٣.

وهي الصلاة التي أمر بها في قوله:

﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ لِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ (١) .

وقــد قــال ـــ صلَّى الله عليــه وسلَّم ـــ : «لا يقبــل الله صـــلاة بغيــر طهور» (۲). والنصاري يصلون بغير طهور.

وقال \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»(٣). وهم لا يقرؤونها. والصلاة التي فرضها وأثنى عليها مشتملة

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: الآية ٧٨.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم من حديث ابن عمر يرفعه بلفظ «لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقه من غلول». في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة ٢٠٤/١، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور ٢٥،١ وقال هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وابن ماجه في الطهارة باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور ٢٠٠١ (٢٧٢) وجاء الحديث من طريق أبي المليح عن أبيه (أسامة بن عمير الهذلي) يرفعه بنحوه في سنن أبي داود، في كتاب الطهارة ٢٩١١ (٤٩٥)، وفي سنن النسائي في الطهارة ٢/١٨، باب فرض الوضوء، وفي سنن ابن ماجه ١/٠١ (٢٧١)، وفي سنن الترمذي ٢/١ كتاب الطهارة، وروى البخاري من حديث أبي هريرة يرفعه: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» في كتاب الوضوء ٣/١٤، ومسلم في الطهارة ٢/١٤. وقد تعقب الشيخ أحمد شاكر كتاب الوضوء ٣/٣٤، ومسلم في الطهارة ٢/١٤. وقد تعقب الشيخ أحمد شاكر كلام الترمذي «بأن أصح شيء في الباب حديث ابن عمر» وقال: فيه نظر، ثم ذكر بأن أصح شي هو حديث أبي هريرة انظر: سنن الترمذي ٢/١ تعليق رقم (٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في كتاب الصلاة ، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ١٩٥/١ (٣) (واه مسلم في كتاب الصلاة بن الصامت بلفظ «لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وأبو داود في الصلاة ، باب القراءة في الفجر ١٤/١٥ (٢٤٧)، والترمذي في الصلاة ، باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ٢٥/٢ (٢٤٧)، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب القراءة خلف الإمام ٢٧٣/١ (٨٣٧)، وأحمد في المسند ٥/٣١، ٣٢٣، والحميدي في مسنده ١/١٩١ (٣٨٦).

على استقبال الكعبة وعلى ركوع وسجدتين في كل ركعة، وغير ذلك مما لا يفعله النصارى فكيف يمدحهم بإقامة (١) الصلاة وهم لا يقيمون الصلاة التي أمر بإقامتها.

ثم لو قبال اليهبودي المراد بقبوله: (ذلك الكتباب) التبوراة، و (بالمتقين) اليهود، لكبان هذا مع بطلانه أقرب من قبول القائل: أن المراد بالكتباب الإنجيل؛ لأن التبوراة أحق بذلك من الإنجيل فإنها الأصل والله ـ تعالى ـ يقرن بينها وبين القرآن في غير موضع كقوله:

﴿ أَفَمَنَكَانَ عَلَىٰ بَيِنَةِ مِن رَّتِهِ عَ وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كَنْبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾ (٧).

وقوله ـ تعالى ـ :

﴿ قُلُ أَرَءَ يَشُدُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَهَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِيَ إِسْرَ عِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَا مَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِهِ مِينَ ﴾ (٣).

وقد قالت الجن لما سمعت القرآن:

﴿ قَالُواْ يَنَقُوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَنَبَّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ﴾(٤).

وقال النجاشي \_ لما سمع القرآن \_ : «إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة»(٥). وكذلك ورقة بن نوفل قال: «هذا

<sup>(</sup>١) في ط (باقام).

<sup>(</sup>٢) سورة هود: الآية ١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف: الآية ١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحقاف: الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في أول الكتاب.

هو الناموس الذي كان ينزل (١) على موسى بن عمران (٢).

وقال ـ تعالى ـ :

﴿ قَالُواْ لَوْلَآ أُوقِ مِثْلَمَآ أُوقِ مُوسَىٰٓ أُوَلَمْ يَكَفُرُواْ بِمَآ أُوقِى مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَامُ كَلَ ﴾ (٣) .

أي: التوراة والقرآن. وقالوا: ساحران تظاهرا، أي موسى ومحمد. وقالوا: إنا بكل كافرون.

قال الله(٤):

﴿ قُلُفَأْتُواْ بِكِنَكِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَأَهَدَىٰ مِنْهُمَا آَتَيِعَهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ (٥).

فقد بين أنه لم يأت من عند الله كتاب أهدى من التوراة والقرآن.

وقال ــ تعالى ــ :

<sup>(</sup>١) في س (نزل) وسقطت الكلمة من ك.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في أول الكتاب.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص: الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٤) في س، ط (قال الله تعالى) وسقطت الجملة كلها من ك.

<sup>(</sup>٥) سورة القصص: الآية ٤٩.

 <sup>(</sup>٦) في هامش س وهامش ك، ط بعـد كلمـة (مـوسى) جملة (أي الله هـو الـذي) وهي تفسيريَّة.
 (٧) سورة الأنعام: الأيتان ٩١، ٩٢.

#### وأما قوله ـ تعالى ـ :

## ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مِمَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن فَبْلِكَ . . . ﴾ (١) .

فهي صفة ثانية للذين يؤمنون بالغيب مجملًا، ثم وصفهم بإيمان مفصل (٢) بما أنزل إليك، وما أنزل من قبله. والعطف بالواو يكون لتغاير الذوات ويكون لتغاير الصفات كقوله تعالى:

﴿ سَبِّحِ السَّمَرَيِّكَ ٱلْأَعْلَى ۞ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۞ وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۞ وَٱلَّذِى ٓ أَخْرَجَ ٱلْمُرْعَىٰ ۞ فَجَعَلَمُ غُثَآ ۗ ٱلْحَوَىٰ ﴾ (٣) .

والذي خلق فسوى هو<sup>(۱)</sup> الذي قدر فهدى وهو الذي أخرج المرعى، وكذلك قوله \_ تعالى \_ :

﴿ وَلَينِ سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿ اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْ دَا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ اللَّذِى خَلَقَ الْأَرْفَ مَنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ عَبَلَدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ اللَّهُ وَالَّذِى خَلَقَ الْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَلِمِمَا تَرْكَبُونَ ﴾ (٥).

ومثله<sup>(٦)</sup> قوله:

﴿ قَدَأَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِ صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ
ٱللَّغُوِمُعُرِضُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَنعِلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ
خَفِظُونٌ ۞ إِلَّا عَلَىٰ ٱزْوَجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ۞

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٤. (٤) سقطت (هو) من س ومكانها (و).

<sup>(</sup>٢) في ط (مفعل) وهو تحريف. (٥) سورة الزخرف: الأيات ٩ ــ ١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعلى: الأيات ١ – ٥. (٦) في س (ومثل).

فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمَّ لِأَمَنَنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ زَعُونَ ﴿ فَالَّذِينَ هُمَّ عَلَىٰ صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ (١).

فهم صنف واحد وصفهم بهذه الصفات بحرف الواو، وكذلك في قوله:

﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَ لُوعًا ﴿ إِنَّا الْمَصَلِينَ الْمَالِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ﴿ وَعَا لَيْنَ فَى اَمَوَلِمْ حَقَّ مَنْ عَذَابِ رَجِمِ مَعَلُومُ لَيْنِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللْمُعَلِّى اللْمُعَلِيْلِ اللْمُعَلِيْ اللَّهُ اللِهُ اللْمُعَلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقد فسر قبل (٣) \_ قوله يؤمنون بالغيب، صفة المؤمنين من غير أهل الكتاب كمشركي العرب، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك صفة من آمن به (٤) من أهل الكتاب.

وعلى هذا القول: هؤلاء غير هؤلاء، لكن هذا ضعيف فإنه لا بد في المؤمنين من غير أهل الكتاب أن يؤمنوا بما أنزل إليه، وما أنزل من قبله، ولا بد في مؤمن أهل الكتاب أن يؤمن بالغيب. فكل من الإيمانين

سورة المؤمنون: الأيات ١ - ١١.

<sup>(</sup>۲) سورة المعارج: الأيات 19 \_ 09.

<sup>(</sup>٣) في س، (وقد قيل أن قوله) وسقطت (قبل) من أ.

<sup>(</sup>٤) سقطت (به) من س.

واجب على كل واحد، ولا يكون أحد على هدى من ربه مفلحاً إلا بهذا وهذا.

وأما قول النصارى: نحن الذين آمنا بالسيد المسيح وما رأيناه. فهكذا اليهود آمنوا بموسى \_ عليه السلام \_ وما رأوه. والمسلمون آمنوا بمحمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ وما رأوه، بل المسلمون آمنوا بموسى، وعيسى وسائر النبيين، وما رأوهم بخلاف اليهود والنصارى الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض. ثم الغيب ليس المراد به صورة النبي \_ عليه السلام \_ فإن صورة النبي ليست من الغيب فإن الناس يرونها وليس في رؤيتها ما يوجب إيماناً ولا كفراً، ولكن الغيب ما غاب عن مشاهدة الخلق وهو ما أخبرت به الأنبياء من الغيب فيدخل فيه الإيمان بالله، وملائكته وكتبه، ورسله، وهو الإيمان بأنهم رسل الله وسواء رؤيت أبدانهم أو لم تر فقد يراهم من لم يؤمن برسالتهم، وقد يؤمن برسالتهم من لم يرهم.

والمقصود الإيمان برسالتهم لا بنفس صورهم حتى يقول القائل: آمنا بنبي ولم نره وقد يعلم من دلائل نبوته وأعلام رسالته من لم يره أكثر مما يعلمها من رآه.

#### فصل(١)

وأما قوله في سورة المائدة:

فهذا ثناء منه على المسيح والإنجيل وأمر للنصارى بالحكم بما أنزل فيه، كما أثنى على موسى والتوراة بأعظم مما عظم به المسيح والإنجيل فقال \_ تعالى \_ :

أي: قائلون للكذب مصدقون مستجيبون مطيعون لقوم آخرين

<sup>(</sup>۱) كلمة «فصل» في غير موطنها لأن الكلام موصول، وكثيراً ما كانت كلمة «فصل» ترد في مثل هذا المقام في غير موضعها، ولعل المقصود التنبيه، وليس الانتقال من فكرة إلى فكرة كما هو متبع الآن.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الأيتان ٤٦، ٧٤.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: الآية ٤١.

لم يأتوك فهم مصدقون للكذب مطيعون لمن (١) يخالفك وأنت رسول الله .

فكل من تصديق الكذب والطاعة لمن خالف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم (٢) من أعظم الذنوب.

ولفظ «السميع»: يراد به الإحساس بالصوت ويراد به فهم المعنى ويراد به قبوله فيقال: فلان سمع ما يقول فلان. أي: يصدقه أو يطيعه ويقبل منه.

فقوله (٣) سماعون للكذب أي: مصدقون به وإلا مجرد سماع صوت الكاذب وفهم كلامه ليس مذموماً على الإطلاق.

وكذلك سماعون لقوم آخرين لم يأتوك أي: مستجيبون لهم مطيعون (٤). كما قال في حق المنافقين: «وفيكم سماعون لهم» (٥)، أي: مستجيبون مطيعون لهم، ومن قال: إن المراد به الجاسوس فهو غالط كغلط من قال سماعون لهم: هم الجواسيس، فإن الجاسوس إنما ينقل خبر القوم إلى من لا يعرف، ومعلوم أن النبي \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ كان ما يذكره ويأمر به ويفعله يراه ويسمعه كل من بالمدينة مؤمنهم ومنافقهم، ولم يكن يقصد أن يكتم يهود المدينة ما يقوله ويفعله، خلاف من كان يأتيه (١) من اليهود وهم يصدقون الكذب ويطيعون لليهود خلاف من كان يأتيه (١) من اليهود وهم يصدقون الكذب ويطيعون لليهود

<sup>(</sup>١) في ط (لما).

<sup>(</sup>٢) سقطت الجملة الدعائية من س، ك، ط.

<sup>(</sup>٣) في ك، ط (بقوله).

<sup>(</sup>٤) في س، ك، ط (مطيعون لهم).

<sup>(</sup>٥) من سورة التوبة: الآية ٤٧.

<sup>(</sup>٦) في ط (يأتيهم).

الآخرين الذين لم يأتوه، والله نهى نبيه \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ أن يحزنه المسارعون في الكفر من<sup>(1)</sup> هاتين الطائفتين المنافقتين الذين أظهروا الإيمان به ولم تؤمن قلوبهم ومن أهل الكتاب الذين يطلبون أن يحكم بينهم وليس مقصودهم أن يطيعوه ويتبعوا حكمه بل إن حكم بما يهوونه قبلوه، وإن حكم بخلاف ذلك لم يقبلوه لكونهم مطيعين لقوم آخرين لم يأتوه.

قال \_ تعالى \_ :

﴿ سَمَّنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّنْعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ ﴾.

أي: لم يأتك أولئك القوم الآخرون «يقولون»، أي: يقول السماعون:

﴿٠٠٠ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمَتُؤْتُوهُ فَأَخَذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَنَتُهُ فَلَن تَمْ لِكَ لَهُ وَاللَّهُ فَالْمَدُودِ وَاللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُو بَهُمَّ فَلَن تَمْ لِكَ لَهُ يُودِ وَاللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُو بَهُمَّ فَلَن تَمْ لِكَ لَهُ يُودُ اللَّهُ عَظِيمٌ ﴾ (٢) . هُمُ فِي ٱلْآفِينَ الْآفِينَ الْآفِينَ الْآفِينَ الْآفِينَ الْآفِينَ الْآفِينَ اللَّهُ عَظِيمٌ ﴾ (٢) .

والحكم يفتقر إلى الصدق والعدل فلا بد أن يكون الشاهد صادقاً والحاكم عادلاً وهؤلاء يصدقون الكاذبين من الشهود (٣) ويتبعون حكم المخالفين للرسل الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، وإذا لم يكن قصدهم اتباع الصدق والعدل فليس عليك أن تحكم بينهم، بل إن شئت فلا تحكم بينهم، وإن شئت فلا تحكم.

<sup>(</sup>١) في أ، س تقديم وتأخير في الجملة من قوله: (الآخرين إلى هذا الموضع)، وقد أخل بتركيبها، وما أثبتناه من ك، ط.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية ٤١.

<sup>(</sup>٣) في أ، س (اليهود).

ولكن إذا حكمت فلا تحكم إلا بما أنزل الله إليك، إذ هو العدل. قال  $_{-}$  تعالى  $_{-}^{(1)}$ :

﴿ سَمَّنَعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضَ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ وَكَان يَضُرُّوكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْت فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (٢).

ثم قال:

﴿ وَكِيْفُ يُحَكِّمُ وَنَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَنَةُ فِيهَا حُكُمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتُولُونَ مِنْ المَّهُ وَالمَوْمِنِينَ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرِنَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورُ أَيَّعَكُمُ وَاللَّا التَّوْرِنَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورُ أَيَّعَكُمُ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤَالِمُ اللللَّهُ وَاللَّهُ اللْاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللللْمُولِلِمُ الللَّهُ وَا

فهذا ثناؤه على التوراة، وإخباره أن فيها حكم الله، وأنه أنزل التوراة، وفيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، وقال عقب ذكرها:

﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَتِ إِن هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ (1).

<sup>(</sup>١) في ط زيادة قوله: (قال تعالى: ﴿سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين﴾).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية ٤٢.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: الآيات ٤٣ ــ ٤٥.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: الآية ٤٤.

وهذا أعظم مما ذكره في الإِنجيل؛ فإنه قال في الإِنجيل:

﴿ . . . وَ هَ اللَّهُ أَلْإِ نِجِيلَ فِيهِ هُدَّى وَنُورٌ . . . ﴾ (١) .

وقال فيه:

﴿ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَا لَهُ فَا لَهُ مُ الْفَاسِ قُوكَ ﴾ (٢).

وقال في التوراة:

﴿ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ ﴾.

وقال(٣) عقب ذكرها:

﴿ . . . وَمَن لَّمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ (١) .

فهو \_ سبحانه \_ مع إخباره بإنزال الكتابين يصف التوراة بأعظم مما يصف به الإنجيل.

كما قال \_ تعالى \_ :

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوَرَّنَةَ فِيهَا هُدًى وَثُوْرٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ . . . ﴾ (°) .

وإذا كان ما ذكره من مدح موسى والتوراة لم يوجب ذلك مدح اليهود الذين كذَّبوا المسيح ومحمداً (٢) صلَّى الله عليه وسلَّم (٧)،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ٤٦.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية ٤٧.

<sup>(</sup>٣) في س (فقال) والآية من سورة المائدة: الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة: الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٦) في س (ومحمد).

<sup>(</sup>٧) في س، ك، ط (وسلم تسليماً).

وليس فيه ثناء على دين اليهود المبدل المنسوخ باتفاق المسلمين والنصارى، فكذلك (۱) أيضاً ما ذكره من مدح المسيح والإنجيل ليس فيه مدح النصارى الذين كذبوا محمداً \_ صلى الله عليه وسلم \_ وبدلوا أحكام التوراة والإنجيل، واتبعوا المبدل المنسوخ، واليهود توافق المسلمين على أنه ليس فيما ذكر مدح للنصارى، والنصارى توافق المسلمين على أنه ليس فيما ذكر مدح لليهود بعد النسخ والتبديل. فعلم اتفاق أهل الملل كلها: المسلمون، واليهود والنصارى، على أنه ليس أنه ليس فيما ذكر التوراة والإنجيل، وموسى، وعيسى مدح فيما ذكر في القرآن من ذكر التوراة والإنجيل، وموسى، وعيسى مدح فيما الكتاب الذين كذبوا محمداً (۳) \_ صلى الله عليه وسلم \_ ، ولا مدح لدينهم المبدل قبل مبعثه فليس في ذلك مدح لمن تمسك بدين مبدل، ولا بدين منسوخ، فكيف بمن تمسك بدين مبدل منسوخ؟

• • •

<sup>(</sup>١) في س (وكذلك).

<sup>(</sup>٢) في س (إنس) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في س (محمد).

## فصل

وهنا(١) أصل لا بد من بيانه(٢) وهو أنه قد دلت النصوص على أن الله لا يعذب إلا من أرسل إليه رسولاً تقوم به الحجة عليه.

قيام الحجَّة على مَنْ بَلَغَتْه دعوة الرُّسُل

قال \_ تعالى \_ :

﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ ٱلْزَمْنَهُ طَلَيْمِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۚ وَنُخْرِجُ لَهُ يُوْمَ ٱلْقِيَهَ قِ كَيْنَا يَلْقَنهُ مَنشُورًا ﴿ اللَّهِ ٱقْرَأَ كِنَبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿ إِنَّ مَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ ٱخْرَى ۗ وَمَاكُنَا مُعَذِّبِينَ حَتَىٰ نَبْعَتَ رَسُولًا ﴾ (٣).

وقال ــ تعالى ــ :

﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلَّايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ ﴾ (١).

وقال ــ تعالى ــ عن أهل النار:

﴿ كُلَّمَا ٱلْقِيَ فِيهَافَوَجُّ سَأَلَهُمُ خَزَنَتُهَا ٱلْمَيَأْتِكُونَذِيرٌ ﴿ كُلَّمَا ٱلْوَابَلَىٰ قَدْجَاءَنَانَذِيرُ فَكَذَّبَنَا وَقُلْنَامَانَزَّ لَٱللَّهُ مِن شَيْءٍ . . . ﴾ (٥) .

وقال(٦):

﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ اللَّهِ جَهَنَّمَ زُمَرًّا حَتَّى إِذَاجَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبُولِبُهَا

- (۱) في ك، ط (هذا).
- (۲) في ك، ط (ثباته).
- (٣) سورة الإسراء: الأيات ١٣ ١٥.
  - (٤) سورة النساء: الآية ١٦٥.
- (٥) سورة الملك: الأيتان ٨، ٩، وذكر تمام الآية في ك، ط ﴿إِن أَنتُم إِلَّا في ضلال كبير﴾.

وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُ آلَمُ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِّنَكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونِكُمْ لِقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُ آلَمُ يَأْتُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونِكُمْ لِقَالَهُ يَوْمِكُمُ هَنذَا فَالُواْبِلَى وَلَنكِنْ حَقَّتْ كِلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ (١).

وقال ـ تعالى ـ :

﴿ يَكَمَّعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ ٱلْمَيْأَتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُسْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَذَاً قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَعَرَّتَهُمُ ٱلْخَيَوَةُ ٱلدُّنَيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ آَنفُسِهِمْ أَنَهُمْ كَانُواْ كَنفِرِينَ ﴾ (٢).

وقال ـ تعالى ـ :

﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِيَ أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَأ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ﴾ (٣) .

وقال ـ تعالى ـ :

﴿ وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْسَنَارَسُولُا . . . ﴾ .

إلى قولـه:

<sup>(</sup>١) سُورة الزمر: الآية ٧١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص: الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٤) سورة القصص: الأيتان ٤٧، ٤٨، وقد جاء في النسخ المخطوطة كلها خطأ في الآية الأولى حيث ورد ﴿ولو أنّا أهلكناهم بعذاب من قبله... ﴾ الآية، ثم قال إلى قوله: ﴿فلما جاءهم الحق... ﴾ الآية، وذكر آية القصص مع أن الآية الأولى من سورة طه رقم ١٣٤، والمراد عرض آيات القصص.

## وقال \_ تعالى \_ :

﴿ يَكَأَهُ لَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّاكُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ ﴾ (١).

## (وقوله):

﴿ يَتَأَهُلَ ٱلْكِنَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا بُنِينُ لَكُمْ عَلَى فَتَرَةِ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَ نَا مِنْ بَشِيرٌ وَلَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١) .

وإذا كان كذلك فمعلوم أن الحجة إنما تقوم بالقرآن على من بلغه كقوله: ﴿ لِأَنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغٌ ﴾ ، فمن بلغه بعض القرآن دون بعض قامت عليه الحجة بما بلغه دون ما لم يبلغه ، فإذا (٣) اشتبه معنى بعض الأيات ، وتنازع الناس في تأويل الآية ، وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله (٤) ، فإذا اجتهد الناس في فهم ما أراده الرسول (٥) فالمصيب له أجران والمخطىء له أجر (١) فلا يمنع (٧) أن يقال ذلك في أهل الكتاب قبلنا فمن لم يبلغه جميع نصوص الكتاب قبلنا، لم تقم عليه الحجة قبلنا فمن لم يبلغه جميع عليهم (١٠) معناه منه فاجتهد في معرفته فإن

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ١٥، وقد سقط ذكر هذه الآية من ك، ط.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية ١٩.

<sup>(</sup>٣) في س (وإذا).

<sup>(</sup>٤) في س، ك، ط (والرسول).

<sup>(</sup>٥) في ك، ط (الرسل).

<sup>(</sup>٦) في ط (أجر واحد).

<sup>(</sup>V) في س، ك، ط (يمتنع).

<sup>(</sup>A) سقطت (إلًا) من ك، ط.

<sup>(</sup>٩) في ك، ط (فيما) بدل (وما).

<sup>(</sup>١٠) في س (عليه).

أصاب فله أجران. وإن أخطأ فله أجر وخطأه محطوط عنه. فأما من تعمد تحريف الكتاب لفظه أو معناه وعرف ما جاء به الرسول فعانده فهذا مستحق للعقاب، وكذلك من فرَّط في طلب الحق واتباعه (١) متبعاً لهواه مشتغلًا عن ذلك بدنياه.

وعلى هذا، فإذا كان بعض أهل الكتاب قد حرفوا بعض الكتاب وفيهم آخرون لم يعلموا ذلك فهم (٢) مجتهدون في اتباع ما جاء به الرسول لم يجب أن يجعل هؤلاء من المستوجبين للوعيد، وإذا (٣) جاز أن يكون في أهل الكتاب من لم يعرف جميع ما جاء به المسيح، بل خفي عليه بعض ما جاء به أو بعض معانيه فاجتهد لم يعاقب على ما لم يبلغه. وقد تحمل أخبار اليهود الذين كانوا مع تبع (١) والذين كانوا ينتظرون الإيمان بمحمد \_ صلًى الله عليه وسلم \_ من أهل المدينة كابن التيهان (٥) وغيره على هذا، وإنهم لم يكونوا مكذبين للمسيح تكذيب غيرهم من اليهود.

<sup>(</sup>١) سقطت (واتباعه) من أ وزدناها من سائر النسخ.

<sup>(</sup>Y) في س، ك، ط (وهم).

<sup>(</sup>٣) في ك، ط (فإذا).

<sup>(</sup>٤) تبع بن حسان بن تبان: من ملوك حمير في اليمن. قيل: اسمه مرثد، وهو تبع الأصغر، آخر التبابعة، ملك بعد عبد كلال، وعقد الحلف بين اليمن وربيعة، وسار إلى الشام فلقيه قوم من حمير، فشكوا إليه ما نزل بهم من اليهود في يثرب (المدينة) فسار إلى يثرب ونزل في سفح «أحد» وبعث إلى اليهود فقتل منهم ثلاثمائة رجل، وذللها لهم، وكان ملكه ٧٨ سنة.

انظر: البداية والنهاية ٢/٣١٠؛ والأعلام للزركلي ٢/٨٣.

<sup>(</sup>٥) في أ، س (الهيبان) وفي ك، ط (الهتيان) وكلها خطأ والصواب (التيهان) بفتح المثناة الفوقانية مع كسرها كما ضبطه الحافظ ابن حجر في الإصابة ٢٠٩/٤. وهو أبو الهيثم بن التيهان بن مالك الأنصاري الأوسي، يقال التيهان لقب، واسمه مالك وقد اشتهر بكنيته، كان أحد النقباء ليلة العقبة، ثم شهد بدراً والمشاهد كلها. قالوا:

وقد تنازع الناس هل يمكن مع الاجتهاد واستفراغ الـوسع أن لا يبيِّن للناظر(١) المستدل صدق الرسول أم لا؟(٢).

وإذا لم يبيِّن له ذلك هل يستحق العقوبة في الآخرة أم لا(٣)؟ وتنازع(٤) بعض الناس في المقلد منهم أيضاً والكلام في مقامين:

المقام الأول<sup>(°)</sup>: في بيان<sup>(۲)</sup> خطأ المخالف للحق وضلاله. وهذا مما يعلم بطرق متعددة عقلية وسمعية، وقد يعرف الخطأ في أقوال كثيرة<sup>(۷)</sup> من أهل القبلة المخالفين للحق، وغير أهل القبلة بأنواع متعددة من الدلائل.

والمقام الثاني: الكلام في كفرهم واستحقاقهم الوعيد في الأخرة.

فهذا فيه ثلاثة أقوال للناس من أصحاب الأئمة المشهورين مالـك

وكان شاعراً له قصيدة في رثاء النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ يقول فيها:

لقد جدعت آذاننا وأنوننا غداة فجعننا بالنبي محمد
مات \_ رضي الله عنه \_ سنة إحدى وعشرين على الصحيح كما قال ابن حجر.
انظر في ترجمته: الإصابة ٤/٩٠٢ (١٩٩٩)؛ والاستيعاب لابن عبد البر هامش
الإصابة ٤/٩٩٤؛ ومغازي الواقدي ٢/٨/٧؛ وطبقات ابن سعد ٢/٨١٨، وصفة
الصفوة ٢/١٨٨، والأعلام للزركلي ٥/٨٥٠.

<sup>(</sup>١) في ك، ط (للمناظر).

<sup>(</sup>٢) في ك، ط (أولًا).

<sup>(</sup>٣) في س، ك، ط (أم لا يستحقها).

<sup>(</sup>٤) سقطت (الواو) من ك.

<sup>(</sup>٥) سقط المقام الأول من أ، س، ك وزدناه من ط.

<sup>(</sup>٦) في ك، ط (شأن).

<sup>(</sup>٧) في س (كثير).

والشافعي وأحمد لهم الأقوال الثلاثة.

قيل<sup>(۱)</sup>: إنه يعذب في النار من لم يؤمن وإن لم يرسل إليه رسول لقيام الحجة عليه بالعقل، وهذا قول كثير ممن يقول بالحكم العقلي من أهل الكلام والفقه من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم، وهو اختيار أبي الخطاب<sup>(۱)</sup>.

وقيل: لا حجة عليه بالعقل، بل لا (٣) يجوز أن يعذب من لم يقم عليه حجة لا بالشرع، ولا بالعقل، وهذا قول من يجوز تعذيب أطفال الكفار ومجانينهم، وهذا قول كثير من أهل الكلام كالجهم (٤)، وأبي الحسن الأشعري (٥) وأصحابه، والقاضي

<sup>(</sup>١) في س (فقيل).

<sup>(</sup>٢) محفوظ بن أحمد الكلوذاني، نسبة إلى كلوذان من ضواحي بغداد ولد عام ٤٣٧هـ، وتوفي عام ١٠٥هـ، وهو إمام الحنابلة في عصره، وأحد تلاميذ القاضي أبي يعلى، واسع العلم، قوي الإدراك. ألف في فنون مختلفة وصنف في المذهب الحنبلي، وله اختيارات معتمدة عند أثمة الحنابلة، وله شعر حسن من تصانيفه: الهداية في الفقه، والتمهيد في أصول الفقه، وغيرها.

انظر: شذرات الـذهب ٢٧/٤؛ والعبر في خبر من غبر ٢١/٤؛ وطبقات الحنابلة ٢٥٨/٢ وذيله ١٦٦/١ ـ ١٦٣ (٦٠)؛ ومناقب الإمام أحمد ص ٦٣٥؛ والبداية والنهاية ١٨٠/١٢؛ وابن قدامة وآثاره الأصولية للدكتور عبد العزيز السعيد ١٥٥/١.

<sup>(</sup>٣) سقطت (لا) من أ، س وزدناها من ك، ط.

<sup>(</sup>٤) الجهم بن صفوان السمرقندي وسبقت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) أبو الحسن الأشعري: على بن إسماعيل بن إسحاق من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري. ولد سنة ٢٦٠هـ في البصرة، كان معتزلياً ثم رجع عن ذلك وجاهر بخلافهم، وألَّف كتابه الإبانة في أصول الديانة، يوضح فيه أنه يقول بقول الإمام أحمد، اشتهر بسعة علمه، ودقة فهمه، وكثرة تصانيفه، ومن أشهر مؤلفاته: مقالات الإسلاميين، والإبانة عن أصول الديانة، واللمع في الرد على أهل الزيع والبدع وغيرها. توفي رحمه الله سنة ٢٢٤هـ ببغداد.

أبى يعلى (١) ، وابن عقيل (٢) وغيرهم .

والقول الثالث: وعليه السلف والأئمة: إنه لا يعذب إلا من بلغته الرسالة، ولا يعذب إلا من خالف الرسل كما دل عليه (٣) الكتاب والسنة.

قال \_ تعالى \_ لإبليس(٤):

﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٥).

وإذا كان كذلك فنحن فيما<sup>(1)</sup> نناظر فيه أهل الكتاب: متقدميهم ومتأخريهم، تارة نتكلم في المقام الأول، وهو بيان مخالفتهم للحق وجهلهم وضلالهم، فهذا تنبيه لجميع الأدلة الشرعية والعقلية وتارة<sup>(۷)</sup> نبين<sup>(۸)</sup> كفرهم الذي يستحقون به العذاب في الدنيا والأخرة، فهذا

انظر: وفيات الأعيان ٢٨٤/٣ (٤٢٩)؛ والعبر للذهبي ٢٠٢/٢؛ والبداية والنهاية انظر: وفيات الأعلام للزركلي ١٨٧/١١؛ والأعلام للزركلي ٢٦٣/٤.

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) ابن عقيل هو علي بن محمد بن عقيل البغدادي، قاضي القضاة، وعالم العراق وشيخ الحنابلة في وقته، ولد سنة ٤٣١ه ، واشتهر بسعة علمه، وكثرة تصانيفه ومنها الفنون في مختلف العلوم يقال لم يؤلف في الدنيا أوسع منه، والفصول في الفقه وغيرهما وهو من تلاميذ القاضي أبي يعلى الفراء، مات رحمه الله سنة ١٣٥ه . راجع طبقات الحنابلة ٢/٩٥١ وذيل طبقات الحنابلة ١٤٢/٣ والبداية والنهاية راجع طبقات الحنابلة ١٤٢/٣ وابن قدامة وآثاره الأصولية للدكتور عبد العزيز السعيد القسم الأول ص ٥٦ - ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) في س (على ذلك).(٨) في ك، ط (وتبين).

<sup>(</sup>٤) سقطت (لإبليس) من ك.

<sup>(</sup>٥) سورة ص: الآية ٨٥.

<sup>(</sup>٦) في ك، ط (فهو كما تناظر).

<sup>(</sup>٧) سقطت (تارة) من أ، ط، ك وزدناها من س.

أمره إلى الله ورسوله لا يتكلم فيه إلا بما أخبرت به الرسل (١) ، كما أنّا أيضاً لا نشهد بالإيمان والجنة إلا لمن شهدت له الرسل ، ومن لم تقم عليه الحجة في الدنيا بالرسالة كالأطفال والمجانين وأهل الفترات (٢) فهؤلاء فيهم أقوال أظهرها ما جاءت به الآثار أنهم يمتحنون يوم القيامة فيبعث الله (٣) إليهم من يأمرهم بطاعته ، فإن أطاعوه استحقوا الثواب ، وإن عصوه استحقوا العقاب (٤) (٥) .

١ \_ من بلغته الدعوة وهم على قسمين:

(ب) ومن كان مشركاً كعمرو بن لحى. أول من سن عبادة الأصنام فبحر البحيرة، وسيب السائبة... إلخ. وقد ثبت في صحيح مسلم ٢١٩١/٤ (٢٨٥٦) أن الرسول وسيب السائبة عليه وسلم وقلم وقلم وقلم وقلم وقلم وقلم وقلم الماءه) في النار، وعبد الله بن جدعان وقد ثبت في صحيح مسلم ١٩٦/١ (٢١٤) أن عائشة لما سألت النبي وسلم الله عليه وسلم وسلم وكرمه؟ قال وسلم النبي وسلم وكرمه؟ قال وسلم النبي عليه وسلم الله عليه وسلم وما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فهؤلاء ماتوا على الشرك وهذا القسم بنوعيه ليس محلاً للنزاع.

٢ ـ من لم تبلغه الدعوة وبقي على حين غفلة. وللعلماء فيه ثلاثة أقوال:

الأول: أنهم ينجون من العذاب. وهذا قول الأشاعرة من أهل الكلام، وبعض الشافعية من الهلك الكلام، وبعض الشافعية من الفقهاء، ومن أدلتهم قوله ــ تعالى ــ : ﴿مَن اهْتَذَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ [سورة الإسراء: الآية ١٥].

وقوله \_ تعالى \_ : ﴿لِئُلاً يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَىٰ اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ ٱلْرُسُلِ ﴾ [سورة النساء: الآية ١٦٥] وغيرها. وحديث: «ما من أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل». قالوا: وأهل الفترة معذورون لعدم إرسال الرسل إليهم.

<sup>(</sup>١) في أ (أخبر به الرسول). (٣) سقط لفظ الجلالة من ك، ط.

<sup>(</sup>٢) في ك (العثران) وهو تحريف ظاهر. (٤) في ط (العذاب).

<sup>(</sup>o) ذكر العلماء أن أهل الفترة على قسمين:

<sup>(</sup>أ) من كان موحـداً كقس بن ساعـدة، وزيد بن عمـرو بن نفيل، وغيـرهما فهؤلاء ماتوا على التوحيد كما وردت بذلك نصوص.

الثاني: أنهم من أهل النار، وهذا قول المعتزلة، وبعض الماتوريدية.

قالوا: لأنهم مكلفون، وإن لم يرسل لهم رسل أن يستدلوا بعقولهم فما استحسنه العقل فهو حسن، وما استقبحه فهو قبيح، واستدلوا بأدلة عامة لا تفيد التنصيص، والتخصيص كقوله \_ تعالى \_ : ﴿إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلُ الأَرْضِ ذَهَبا وَلُو افْتَدَىٰ بِهِ. . . ﴾ [الآية ٩١ من سورة آل عمران]. وقوله \_ تعالى \_ : ﴿إِنَّ اللَّهُ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ . . . ﴾ [الآية ١٤٨ من سورة الناء]. وغيرها من أدلة العموم.

واستدلوا بمحاجة الرسل لأقوامهم حينما دعوهم إلى التفكر واستخدام العقل، وهذا واضح في أن هؤلاء مرسل إليهم، ولا خلاف فيمن بلغته الدعوة.

الثالث: أن أهل الفترة يمتحنون في عرصات القيامة بنار يأمر الله بدخولها فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً، ومن لم يدخلها فقد عصى الله \_ تعالى \_ فيدخله الله فيها، وهذا قول السلف وجمهور الأئمة، واختاره الإمام ابن تيمية، وابن القيم، وابن كثير، وابن حجر، وابن حزم، والشنقيطي في أضواء البيان ٤٨٣/٣، وأدلة هذا القول كثيرة منها:

الحديث الذي رواه أحمد في مسنده من طريق الأسود بن زريع أن رسول الله عليه وسلَّم ـ قال: «أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل لا يسمع شيئاً، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة. . . وذكر في آخر الحديث \_ فيرسل إليهم أن ادخلوا النار فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢١٦/٧ وهذا لفظ أحمد، ورجاله من طريق الأسود بن زريع، وأبي هريرة رجال الصحيح، ثم ذكر الهيثمي حديثاً آخر بمعناه. وهذه الأحاديث تخصص ما ورد من أدلة العموم التي استدل بها أصحاب القول الآخر، وغير متنافية معها، والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن كما بين العلماء. وعللوا أن عمل الدليلين أولى من إسقاط أحدهما. وأما أدلة الفريق الآخر فلا تدل على أن أهل الفترة ناجون، وأنهم من أهل الجنة.

يقول ابن حجر \_ رحمه الله \_ في فتح الباري ٢٤٦/٣: «قد صحت مسألة الامتحان في حق من مات في الفترة والمجنون». اهـ .

ويرد هنا سؤال: هل يتنافى التكليف والامتحان في عرصات القيامة مع كـون الآخرة دار جـزاء؟ والجواب كمـا ذكر العلمـاء: لا تنافى فى ذلـك، والأدلة على أنـه يكلف = المرء في الآخرة قوله \_ تعالى \_ : ﴿ يَوْمُ يُكْشَفُ عَنْ سَاْقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ ﴾ الآية [سورة القلم: الآيتان ٤٢ \_ ٤٣]. وهذا تكليف، وحديث في صحيح البخاري ٢٧٢/٦ كتاب التفسير وفيه «يكشف ربنا عن ساقه يوم القيامة فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رئاءً وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طعاً واحداً.

وأما من قال بعدم التكليف فأدلتهم عقلية لا تقوى على معارضة الأدلة النقلية والله ــ عز وجل ــ فعّال لما يريد، ولا راد لمشيئته.

راجع في هذه المسألة المؤلفات التالية:

مختصر الفتاوى المصرية ص ٦٤٦؛ وطريق الهجرتين لابن القيم ص ٧٠٥، ١٩٥، وفتص الباري ٣٥/٣، ٢٤٦، ٨، ٤٨٦؛ وتفسيسر ابن كثيسر ٣٥/٣؛ والفصل لابن حزم ٤٠٠، ٧٠، ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ٢٩٤٩؛ ومجمع الزوائد للهيثمي ٢١٦٧؛ وأضواء البيان للشنقيطي ٤٨٣/٣، وجمع الجوامع للسبكي ٢٧١٦ ـ ٣٣ حاشية البناني على شرح المحلى على متن جمع الجوامع، والبداية والنهاية ٢٠٠٧؛ وتجريد التمهيد لابن عبد البر ص ٣٢٦، ورسالة ماجستير للشيخ موفق شكري بعنوان (أهل الفترة).

وأما أطفال المشركين فقد تعددت أقوال العلماء في شأنهم فقيل في الجنة وقد ذهب إلى ذلك البخاري، والنووي، وابن الجوزي، وابن حزم، وابن حجر، وجماعة من المفسرين. وقيل: في النار، قاله القاضي أبويعلى، وذهب إليه الأزارقة من الخوارج وغيرهم.

وقيل: يمتحنون في عرصات القيامة، اختاره ابن تيمية وابن القيم.

وقيل: التوقف فلا يحكم لهم بجنة أو نار.

انظر في هذه المسألة: مجموع الفتاوى ٣٧٢/٢٤؛ وفتح الباري ٢٤٥/٣؛ والنووي بشرح مسلم ٢٠٧/١٦؛ وشرح الأصول الخمسة لعبد الجبار الهمذاني ص ٤٧٧؛ والفصل ٤/٤٧؛ وروح المعاني للألوسي ٢٥/٣٥؛ وتجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر ص ٣١٠، وحكى الأقوال كلها بأدلتها في نحو خمسين صفحة ؛ والفتح المبين لأبي يعلى ٢/٥٥١؛ وأحكام أهل الذمة مرين صفحة ؛ والهجرتين ص ٣١٩.

وإذا كان كذلك فنحن نشهد لمن كان مؤمناً بموسى متبعاً له أنه (١) مؤمن مسلم مستحق للثواب.

وكذلك من كان مؤمناً بالمسيح متبعاً له. ونشهد لمن قامت عليه الحجة بموسى فلم يتبعه كآل فرعون أنهم من أهل النار.

وكذلك من (٢) قامت عليه الحجة بالمسيح الذين قال الله فيهم:

﴿ . . . قَالَ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكَفُرَ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّ أُعَذِّبُهُ وَعَذَا بَالَّآ أُعَذِّبُهُ وَ أَعَذِّبُهُ وَ اللَّهُ الْعَالَمِينَ ﴾ (٣) .

والذين قال فيهم:

﴿ . . . يَعِيسَىٰ إِنِّ مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ التَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلْقِينَ مَةً ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأَحَكُمُ الْذِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذَبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُو

وأما من بعد عهده بالمسيح وبلغته بعض أخباره دون بعض، أو بموسى وبلغه (٥) أخباره دون بعض، فهؤلاء قامت عليهم الحجة بما بلغهم من أخبارهم دون ما لم يبلغهم من أخبارهم، وإذا اختلفوا في تأويل بعض التوراة والإنجيل فمن قصد الحق واجتهد في طلبه لم يجب

<sup>(</sup>١) في س (وأنه) وفي ط (بأنه) وسقطت من ك.

<sup>(</sup>٢) في ك، ط (لمن).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: الآية ١١٥.

 <sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: الآيات ٥٥ ـ ٧٥.

<sup>(</sup>٥) في ك، ط (وبلغته).

أن يعذب، وإن كان مخطئاً للحق جاهلًا بـه ضالًا عنـه، كالمجتهـد في طلب الحق من أمة محمد ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ .

وعلى هذا فإذا قيل: أن الحواريين، أو بعضهم، أو كثيراً من أهل الكتاب، أو أكثرهم كانوا يعتقدون أن المسيح نفسه صلب. كانوا مخطئين في ذلك ولم يكن هذا الخطأ مما يقدح في إيمانهم بالمسيح إذا آمنوا بما جاء به، ولا يوجب لهم النار فإن الأناجيل التي بأيدي أهل الكتاب فيها ذكر صلب المسيح وعندهم أنها مأخوذة عن الأربعة: مرقس(۱)، ولوقا(۲)، ويوحنا(۳)،

<sup>(</sup>۱) مرقس: اسم لاتيني معناه (مطرقة) وهو من السبعين الذين يقال أن المسيح عيسى 

- عليه السلام - اختارهم، وأرسلهم ليعلموا المسيحية، وقد طاف البلاد داعياً ثم 
اتخذ مصر مقراً له، وكان يهودياً من بيت لاوي، ثم تتلمذ على يد بطرس، ومات 
مقتولاً كما في سفر الأعمال في الاسكندرية سنة ٦٨ قتله الوثنيون في عهد نيرون من 
ملوك الرومان، وقد ألف الإنجيل لطلب أهل رومية لذلك فيما بين عامي ٢٠-٧٠م. 
انظر: نظم الجوهر لابن البطريق ص ٤٤؛ والمسيحية للدكتور شلبي ص ٢٠٩؛ وقاموس 
وتحقيق تاريخ الأناجيل ص ٣٤؛ ومحاضرات في النصرانية ص ٥٣؛ وقاموس الكتاب المقدس ص ٨٥٣؛

<sup>(</sup>٢) لوقا: اسم لاتيني ربما كان اختصار «لوقانوس» وهو تلميذ بولس الذي كان عدواً للنصارى ثم أصبح رسولاً لهم، وهو من أهل أنطاكية ولم ير المسيح وليس من الحواريين، ولا من تلاميذهم. كان طبيباً، وقيل: مصوراً كتب إنجيله باللغة اليونانية فيما بين عامي ٦٠ ـ ٧٠م، وهو رسالة إلى صديقه (ثاوفيلس) كما أعلن هو عن ذلك في الإصحاح الأول منه، وقد ذكر المحققون من المسيحيين أنه ليس إلهاماً.

انظر: تحقيق تاريخ الأناجيل ص ٣٦ ـ ٣٧؛ والمسيحية لشلبي ص ٢١٢؛ ومحاضرات في النصرانية ص ٥٥؛ وقاموس الكتاب المقدس ص ٨٢٢.

<sup>(</sup>٣) يوحنا أحد الحواريين الاثني عشر، ولد في صيدا من أعمال الجليل، وهو ابن زيدي الصياد، وأخو يعقوب الكبير، كان صياداً ثم اتبع المسيح، نفاه القيصر (دوميتان) إلى جزيرة بطمس من جزر بحر إيجه ثم عاد إلى أفسس ولبث بها مبشراً، ثم مات شيخاً، كتب إنجيله باليونانية، وعرض فيه ليسوع المسيح من وجهة نظر اللاهوتية،

ومتى (١). ولم يكن في الأربعة من شهد صلب المسيح ، ولا من الحواريين ، بل ولا في أتباعه من شهد صلبه (٢) ، وإنما الذين شهدوا الصلب طائفة من اليهود فمن الناس من يقول: أنهم علموا أن المصلوب غيره وتعمدوا الكذب في أنهم صلبوه وشبه صلبه على من أخبروهم . وهذا قول طائفة من أهل الكلام: المعتزلة وغيرهم وهو قول ابن حزم (٣)\_\_\_\_\_\_\_

ويتصف إنجيل يوحنا بالطابع الفلسفي الذي يعد روح المدرسة الاسكندرية.

انظر: الفارق بين المخلوق والخالق ص ٣٤١ ـ ٣٤٢؛ وتحقيق تاريخ الأناجيل ص ٤١؛ والمسيحية لشلبي ص ٢١٣؛ ومحاضرات في النصرانية ٥٧ ـ ٥٨؛ وقامسوس الكتاب المقدس ص ٢١٠٠.

<sup>(</sup>۱) متى: من الاسم العبري (مثنيا) الذي معناه (عطية يهوه) أحد الحواريين الذين آمنوا بالمسيح، وعاونوه، وتتلمذوا عليه، وعددهم اثنا عشر وقد ورد ذلك في الإصحاح العاشر: ص ۱ – ٤ من إنجيل متى، ويعرف بمتى العشار حيث كان عشاراً، أي: من جباة الضرائب للحاكم الروماني في ذلك الوقت، وكان يهودياً ثم آمن بدعوة المسيح، وترك وظيفة العشارين، وقد كتب إنجيله بالعبرية ثم فقد هذا الإنجيل حسبما ذكر صاحب كتاب الفارق بين المخلوق والخالق، وترجم بعد ذلك باللغة اليونانية، ولم يعلم متى ترجم، ومن هو المترجم، وتشار حوله شكوك كثيرة، مات متى سنة ٧٩م ببلاد الحبشة.

انظر: الفارق بين المخلوق والخالق ص ١٩ ـ ٢٠؛ وسلسلة مقارنة الأديان (المسيحية) ص ٢٠٩؛ ومحاضرات في النصرانية ص ٤٩؛ وتحقيق تاريخ الأناجيل المعتمدة ص ٣٠ ـ ٣٤، وقاموس الكتاب المقدس ص ٨٣٢.

<sup>(</sup>٢) في ك، ط (الصلب).

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم، عالم الأندلس في عصره، ولد بقرطبة سنة ٣٨٤هـ، وكانت له ولأبيه من قبله رياسة الوزارة وتدبيبر المملكة فزهد بها وانصرف إلى العلم والتأليف، كان فقيهاً، حافظاً، زاهداً، متواضعاً، متفنناً في علوم جمة، صاحب تصانيف كثيرة منها المحلى في الفقه في أحد عشر جزءاً، والفصل في الملل والأهواء والنحل في خمسة أجزاء وجمهرة الأنساب وغيرها من المؤلفات الكثيرة مات رحمه الله سنة ٤٥٦هـ.

انظر في ترجمته: وفيات الأعيان ٣٢٥/٣ (٤٤٨)؛ ومعجم الأدباء ٢٣٥/١٢ وله فيه =

وغيره (١). ومنهم من يقول: بل اشتبه على الذين صلبوه، وهذا قول أكثر الناس (٢)، والأولون يقولون أن قوله:

﴿ وَمَا قَنَالُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَكُمُّ . . . ﴾ .

أي: شبه للناس الذين أخبرهم أولئك بصلبه.

الجمهور يقولون: بل شبه للذين يقولون (٣) صلبوه كما قد ذكرت القصة في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن الناس في هذا المقام على طرفين ووسط.

<sup>=</sup> ترجمة طويلة، وتاريخ الحكماء للقفطي ص ٢٣٣؛ والعبر للذهبي ٢٣٩/٣؛ وشذرات الذهب ٢٩٩/٣؛ والأعلام ٢٥٤/٤.

<sup>(</sup>١) ما ذكره المؤلف عن ابن حزم ورد في الفصل ٥٩/١، وقالت به المعتزلة وانظر: المغنى للقاضى عبد الجبار ١٤٣/٥ ــ ١٤٤ (بتحقيق محمود الخضيري).

<sup>(</sup>Y) نص القرآن صريح في أن عيسى \_ عليه السلام \_ لم يقتل، ولم يصلب، ولكن شبه على القوم. والاختلاف هو في صفة التشبيه فقيل: أن عيسى انتدب أحدهم ليلقي عليه شبهه ويكون رفيقه في الجنة فقام أحدهم ويقال له جرجس فجلس مكانه ورفع الله عيسى ثم وقع الصلب على جرجس. وقيل: أن الله ألقى شبهه على رجل اسمه يهوذا الأسخريوطي الذي تذكر الأناجيل أنه هو الذي دس عليه وأرشد القابضين إليه، وقد كان من تلاميذه، ورفع الله عيسى ووقع الصلب على يهوذا، والأناجيل مختلفة في ذلك اختلافاً عظيماً وقيل: بل حول الله القوم كلهم الذين كانوا مع عيسى في صورة عيسى فلم يعرفوا عيسى من غيره لتشابه الصور عليهم.

انظر: تفسير ابن جرير ١١/٦، ١٢ (مجلد ٤)؛ وتفسير القرطبي ٩/٦ – ١٠ (مجلد ٣)؛ والبداية والنهاية ١٠ – ٩٢؛ وفتح القدير ٢/١٥، ومحاضرات في النصرانية لأبي زهرة ص ٢٨، ٢٩؛ ومجموع الفتاوي ٣٢٢/٤. وفي ظلال القرآن ٨٠١/٦؛ وإنجيل برنابا بتحقيق سيف الله أحمد فاضل ص ٢٨٩ الفصل السابع عشر بعد المئتين.

<sup>(</sup>٣) في ك (يقول صلبوه) وسقطت (يقولون) من أ، س.

أما الطرف الواحد: فهم الغلاة من النصارى الذين يدعون أن الحواريين كانوا معصومين فيما يقولونه ويروونه ويرونه، وكذلك يقولون بتصويب علماء النصارى فيما يقولونه (١) من تأويل الإنجيل.

والطرف الآخر يقول: بل كـل من غلط وأخطأ في شيء من ذلـك فإنه مستحق للوعيد(٢) بل كافر.

والثالث، الوسط: أنهم لا يعصمون، ولا يؤثمون (٣) بل قد يكونون مخطئين خطأ مغفوراً لهم (٤) إذا كانوا مجتهدين في معرفة الحق واتباعه بحسب وسعهم وطاقتهم، وعلى هذا تدل (٩) الأدلة الصحيحة وكتب الله تدل على ذم الضال والجاحد (٢) ومقته مع أنه لا يعاقب إلا بعد إنذاره.

وقد ثبت في الصحيح عن عياض بن حمار(٧)، عن النبي

<sup>(</sup>١) في أ، س (يقوله) وما أثبتناه من ك، ط.

<sup>(</sup>۲) في ك، ط (يستحق الوعيد).

<sup>(</sup>٣) في أ (يقولون) وهو تحريف وصححناه من ساثر النسخ.

<sup>(</sup>٤) في أ، س (مغفور) وصححناه من ك، ط.

<sup>(</sup>٥) في ك، ط (تصح).

<sup>(</sup>٦) سقطت (الجاحد) من س.

<sup>(</sup>V) في ك، ط (حماد) وهو تصحيف صوابه ما أثبتناه وعياض بن حمار بن أبي حمار التميمي المجاشعي، سكن البصرة، وكان صديقاً للنبي \_ صلًى الله عليه وسلم \_ قديماً وكان إذا قدم مكة لا يطوف إلا في ثياب رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ لأنه كان من الجملة الذين لا يطوفون إلا في ثوب أحمسي . حديثه في صحيح مسلم، وسنن أبي داود، والترمذي، عاش إلى حدود الخمسين \_ رضي الله عنه ورحمه \_ .

انظر: الإصابة ٤٨/٣؛ والاستيعاب هامش الإصابـة ١٢٩/٣؛ والريــاض المستطابـة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة ص ٧٤٠.

\_ صلًى الله عليه وسلَّم \_ أنه قال: «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب»(١).

فأخبر أنه مقتهم إلا هؤلاء البقايا، والمقت هو البغض بـل أشـد البغض ومع هذا فقد أخبر في القرآن أنه لم يكن ليعـذبهم(٢) حتى يبعث إليهم رسولاً، فقال: ﴿ وَمَاكُنَّا مُعَذِّبِينَ حَقَّى نَبْعَثَ رَسُولًا . . . ﴾ .

وقال:

﴿ وَلَوْأَنَّا أَهْلَكُنْنَهُم بِعَذَابِ مِّن قَبْلِهِ - لَقَالُواْرَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولَا فَنَتَبِعَ -َايَنِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ ﴾ (٣).

فدل ذلك على أن المقتضي لعذابهم قائم ولكن شرط العذاب هـو بلوغ(٤) الرسالة، ولهذا قال:

﴿ . . . لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ . . . ﴾ (٥) .

وفي الصحيحين عن النبي \_ صلًى الله عليه وسلَّم \_ أنه قال: «ما أحد أحب إليه العذر من الله (٢)؛ من أجمل ذلك، أرسل الرسل، وأنزل الكتب».

وفي رواية: «من أجل ذلك، بعث الرسل مبشرين ومنذرين،

<sup>(</sup>١) الحديث: سبق تخريجه، وهو في صحيح مسلم رقم (٦٣)، ومسند أحمد ١٦٢/٤.

<sup>(</sup>٢) في أ (يعذبهم).

 <sup>(</sup>٣) سورة طه: الآية ١٣٤ وقد حصل خلط وخطأ في الآية في جميع النسخ بين آية سورة طه، وآية سورة القصص: ٤٧، وجاء في ط (بالآية كاملة من سورة القصص).

<sup>(</sup>٤) في ك، ط (هو بعد بلوغ).

<sup>(</sup>٥) سورة النساء: الآية ١٦٥.

<sup>(</sup>٦) في ك، ط (من الله عز وجل).

وما أحد أحب إليه المدح من الله؛ من أجل ذلك مدح نفسه، وما(١) أحد أغير من الله؛ من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»(٢).

وقد تنازع الناس في حسن الأفعال (٣) وقبحها كحسن العدل والتوحيد، والصدق، وقبح الظلم، والشرك، والكذب: هل يعلم بالعقل أم لا يعلم إلا بالسمع (٤)، وإذا قيل: أنه يعلم بالعقل فهل يعاقب من

جاء في العدة في أصول الفقه ٢٧/٧٤ «وقد دل على هذا الأصل قوله \_ تعالى \_ : ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ﴾ فأخبر أنهم آمنون من العذاب قبل بعثة الرسل إليهم، فعلم أن الله \_ تعالى \_ لم يوجب على العقلاء شيئاً من جهة العقل. بل أوجب ذلك عند مجيء الرسل، وقوله \_ تعالى \_ : ﴿رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴾ سورة النساء : الآية ١٦٥ فلو كان العقل حجة عليهم لما قال : ﴿لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴾ بل كان الواجب أن يقول لئلا يكون للناس على الله حجة بعد العقل، ولما لم يقل هذا ثبت أن العقل لا تأثير له في ذلك ».

أما القول الثاني: فهو قول طائفة من الأحناف، والمعتزلة بأسرهم. وهو أن الحسن والقبح ضربان ضرب علم بالعقل كحسن العدل، والصدق النافع، وشكر النعمة، وقبح الظلم، والكذب الضار، وكفران النعمة. وضرب عرف بالسمع كحسن مقادير العبادات وهيئاتها، وقبح الزنا، وشرب الخمر، قالوا: وسبيل السمع إذا ورد بموجب العقل أن يكون وروده مؤكداً لما في العقل. والذي رجحه كثير من أهل العلم هو القول الأول والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في ط (وما من).

<sup>(</sup>٢) الحديث: سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) في ط (الأقوال).

<sup>(</sup>٤) ذهب أكثر أصحاب الشافعي، وطائفة من المتكلمين، وجماعة من أصحاب أبي حنيفة والإمام أحمد، وأكثر أصحابه، وطائفة من الفقهاء. إلى أن العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب، ولا يحرم، والعقل بذاته ليس بدليل على تحسين شيء ولا تقبيحه، ولا يعرف حسن الشيء وقبحه حتى يرد السمع بذلك، والعقل آلة تدرك به الأشياء، فيدرك به ما حسن، وما قبح بعد أن ثبت ذلك بالسمع.

فعل ذلك قبل أن يأتيه رسول؟ على ثلاثة أقوال معروفة في أصحاب الأئمة وغيرهم، وهي ثلاثة أقوال لأصحاب الإمام أحمد وغيرهم. فقالت طائفة لا يعرف ذلك إلا بالشرع لا بالعقل، وهذا قول نظار المجبرة كالجهم بن صفوان وأمثاله، وهو قول أبي الحسن الأشعري وأتباعه من أصحاب الأئمة الأربعة \*(١) كالقاضي أبي بكر بن الطيب(٢)، وأبي عبد الله بن حامد(٣)، والقضي أبي يعلى(٤)، وأبي المعالي(٥)،

انظر في هذه المسألة: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ١٨٣/١، والعدة في أصول الفقه بتحقيق د. أحمد مباركي ٤٢٢/٢ ـ ٤٢٣، وشرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير تحقيق محمد حامد فقي ص ٩٥، ونهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي الحاشية ٢/١٨ ـ ٨٢.

<sup>(</sup>١) سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من س، ك، ط.

<sup>(</sup>٢) محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر، ولد في البصرة سنة ٣٣٨هـ، وسكن بغداد، قاض من كبار علماء الكلام، انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة، وصنف التصانيف الكثيرة المشهورة في علم الكلام وغيره، وفي الرد على الفرق، وجهه عضد الدولة سفيراً إلى ملك الروم فجرت له في القسطنطينية مناظرات مع علماء النصارى انتصر فيها عليهم. ومن كتبه إعجاز القرآن، والملل والنحل، وتمهيد الدلائل، وكشف أسرار الباطنية وغيرها. مات ـ رحمه الله ـ سنة ٤٠٣هـ.

انظر: وفيات الأعيان ٢٦٩/٤ (٢٠٨)؛ وشذرات اللذهب ١٦٨/٣؛ وتاريخ بغداد ٥/٢٧ (٢٩٠٦)؛ والعبر في خبر من غبر ٨٦/٣؛ والأعلام ١٧٦/٦.

<sup>(</sup>٣) الحسن بن حامد بن علي، أبو عبد الله البغدادي. وإمام الحنابلة في زمانه، ومدرسهم، وفقيههم، اشتهر بزهده وورعه، من أصحابه القاضي أبويعلى وأبو إسحاق وغيرهما وقد انتفع به خلق كثير. من تصانيفه الجامع في المذهب الحنبلي، وشرح الخرقي، وتهذيب الأجوبة وغيرها مات سنة ٤٠٣هـ.

انظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٧١ (٦٣٨)؛ والمنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد ٢/ ٨٢٨ (٦٢٩).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته.

 <sup>(</sup>٥) عبد الملك بن عبد الله بن يـوسف الجويني إمـام الحـرمين. ولـد سنة ٤١٩هـ في جـوين من نـواحي نيسـابـور، من أصحـاب الشـافعي، عــالم متفنن في العلوم من =

وأبي الوفاء بن عقيل<sup>(۱)</sup> وغيرهم، وقيل: بل قد يعلم حسن الأفعال<sup>(۱)</sup> وقبحها بالعقل.

قال (٣) أبو الخطاب محفوظ بن أحمد (٤): وهذا (٥) قول أكثر الفقهاء والمتكلمين (٦).

وهذا هو المنقول عن أبي حنيفة نفسه، وعليه عامة أصحابه، وكثير من أصحاب مالك، والشافعي، وأحمد، وأهل الحديث كأبي الحسن التميمي(٧)، وأبي الخطاب، وأبي بكر القفال(٨)، وأبي نصر

الأصول والفروع. كثير الرحلات، وهو من المتكلمين، ونقل في الشذرات جملة من كلامه في العقيدة النظامية كدليل على رجوعه عن مذاهب المتكلمين. له تصانيف كثيرة منها: الشامل في أصول الدين، والإرشاد والعقيدة النظامية، وغياث الأمم؛ وغيرها. مات سنة ٤٧٨هـ.

انظر: وفيات الأعيان ١٦٧/٣ (٣٧٨)؛ وشذرات الـذهب ٣٥٨/٣؛ والعبر في خبـر من غبر ٢٩١/٣؛ والأعلام ١٦٠/٤.

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) في ك، ط (الأقوال).

<sup>(</sup>٣) في ك، ط (وقال).

<sup>(</sup>٤) أبو الخطاب: سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) في س (فهذا).

<sup>(</sup>٦) عقد أبو الخطاب \_ رحمه الله \_ في هذا فصلاً في كتابه التمهيد (مخطوط) رقم الله عقد أبو الخطاب \_ رحمه الله \_ في المدان ورقة ٢٠١) فقال: «اختلف أصحابنا هل في قضايا العقل حظر، وإباحة، وإيجاب، وتحسين، وتقبيح أم لا؟ ثم ساق كلاماً طويلا في هذا الكتاب الذي اشتغل بتحقيقه باحثان بكلية الشريعة بجامعة أم القرى، بمكة المكرمة لنيل درجة الدكتوراة. وتم طبعه بتحقيقهما.

<sup>(</sup>V) أبو الحسن التميمي عبد العزيز بن الحارث التميمي الحنبلي. فقيه، أصولي فرضي له تصانيف كثيرة في الفقه والفرائض وأصول الفقه وسمع الحديث، وروى عن غير واحد، وهو من أصحاب الإمام أحمد مات \_ رحمه الله \_ سنة ٣٧١هـ .

انظر: البداية والنهاية ٢٩٨/١١؛ ومعجم المؤلفين ٥/٢٤٤.

 <sup>(</sup>٨) محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفال، أبو بكر ولـد سنة ٢٩١هـ. فقيـه =

السجزي<sup>(۱)</sup>، وأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني<sup>(۲)</sup>، وهو قول الكرامية<sup>(۳)</sup> وغيرهم من نظار المثبتة للقدر، وهو قول المعتزلة وغيرهم

انسظر: شذرات الـذهب ٢٧١/٣ ـ ٢٧٢؛ والعبر ٢٠٦/٣؛ وتـذكرة الحفاظ ٢٩٧/٣؛ وحسن المحاضرة ٢٥٣/١؛ والأعلام ١٩٤/٤.

(Y) وقع في النسخ ( (الريحاني) وهو تصحيف صوابه الزنجاني، بالزاي المعجمة والنون والجيم المعجمتين وهو أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني، شيخ الحرم، كان إماماً حافظاً متعبداً، قدوة عالماً زاهداً نزيل الحرم، وصفه المقدسي وبأنه أعرف من رأى بالحديث، مات سنة ٢٧١هـ عن ٩٠ سنة».

انظر: شذرات الذهب ٣/ ٣٣٩ (٣٤٠)؛ والبداية والنهاية ١٢٠/١٢.

(٣) إحدى فرق المرجئة، وهم أصحاب محمد بن كرام، قال في اللباب: بفتح أوله، والراء المشددة النسبة إليه كرامي، وقد كان أبوه يحفظ الكرم فقيل له كرام، وقال عنه الذهبي عابد متكلم شيخ الكرامية، وله أتباع، ومريدون وقد سجن بنيسابور لأجل بدعته ثمانية أعوام، ثم خرج وسار إلى بيت المقدس، ومات بالشام سنة ٥٥٠هـ ومن مذهب الكرامية أن الإيمان قول اللسان دون اعتقاد القلب، وعمل الجوارح فمن أقر بلسانه فهو مؤمن حقاً، وإن اعتقد بقلبه ما شاء من الشرك، وجحدوا العبادات، وزعموا أن المنافقين كانوا مؤمنين في الحقيقة.

انظر: اللباب في تهذيب الأنساب ٩٩/٣؛ وميان الاعتدال للذهبي ٢١/٤؛ والفصل في الملل والأهواء والنحل ٢٠٤/٤؛ والملل والنحل ١٤٥/١؛ والفصل في الملل والنحل ١٤٥/١؛ والفرق بين الفرق ص ٢١٦؛ ومجموع الفتاوى ١٠٣/٣؛ والتبصير في الدين للاسفراييني ص ٦٥ ـ ٧٠؛ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص ٢٧؛ وتلبيس إبليس لابن الجوزى ص ٨٤.

<sup>=</sup> شافعي، إمام عصره، كان فقيهاً محدثاً، أصولياً، لغوياً، شاعراً. له مصنفات كثيرة في أصول الفقه وفي الفقه مات رحمه الله سنة ٣٦٥ في شاش وراء نهر سيحون. انظر: وفيات الأعيان ٤/٠٠٠ (٥٧٥)؛ وشذرات الـذهب ٥١/٣؛ وتهذيب الأسماء واللغات ٢/٤٧٢؛ والعبر في خبر من غبر ٢٣٨/٢؛ والأعلام ٢٧٤/٦.

<sup>(</sup>۱) عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزي الوائلي البكري، أبو نصر من حفاظ الحديث أصله من سجستان، ونسبته إليها على غير قياس. كان متقناً، مكثراً بصيراً بالحديث والسنة، واسع الرحلة، زاهداً، له كتب منها الإبانة عن أصول الديانة في الحديث مات سنة ٤٤٤ه.

من نظار القدرية، ثم هؤلاء على قولين:

منهم من يقول: يستحقون عذاب الآخرة بمجرد مخالفتهم للعقل كقول: المعتزلة، والحنفية، وأبي (١) الخطاب، وقول هؤلاء مخالف للكتاب والسنة.

ومنهم من يقول: بل<sup>(۲)</sup> لا يعذبون حتى يبعث إليهم رسول كما دل عليه الكتاب والسنة. لكن أفعالهم تكون مذمومة ممقوتة يذمها الله ويبغضها ويوصفون بالكفر الذي يذمه الله ويبغضه، وإن كان لا يعذبهم حتى يبعث إليهم رسولاً، كما قال النبي — صلَّى الله عليه وسلَّم — في الحديث الصحيح كما تقدم: «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وإن ربي قال لي: قم في قريش فأنذرهم. قلت: إذاً يثلغوا<sup>(۳)</sup> رأسى حتى يدعوه خبزة.

قال: «إني مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتاباً لا يغسله الماء تقرأه نائماً ويقظان فابعث جنداً أبعث مثليهم، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وأنفق أنفق عليك»(٤).

وقال: «إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأَمَرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به

<sup>(</sup>١) في أ (وابن) وصححناه من ساثر النسخ ومن الترجمة.

<sup>(</sup>٢) سقطت (بل) من ك، ط.

 <sup>(</sup>٣) يثلغوا رأسي أي: يشدخوا رأسي. انظر: تفسير غريب الحديث لابن حجر ص ٥٠؛
 والقاموس المحيط (فصل الثاء، باب الغين) ١٠٤/٣.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار ٢١٩٧/٤ – ٢١٩٨ (٦٣)؛ ورواه أحمد في مسنده ٢١٩٧٤ (من حديث عياض بن حمار).

سلطاناً»<sup>(١)</sup>.

وقال النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ في الحديث الصحيح (٢): «كل مولود يولد على الفطرة».

وفي رواية: على هذه الملة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون (٣) فيها من جدعاء». ثم يقول أبو هريرة \_ رضي الله عنه (٤) \_ : «اقرءوا إن شئتم: فطرة الله التي فطر النساس عليها. قيل: يا رسول الله أرأيت من يموت من أطفال المشركين (٥) وهو صغير؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» (٦). ومع

<sup>(</sup>۱) هذا قطعة من الحديث السابق الطويـل والذي رواه مسلم في كتـاب الجنة ٢١٩٧/٤ (٦٣) ورواه أحمد في مسنده ٢٦٢/٤ من حـديث عياض بن حمـار وهذا الجـزء في أول الحديث فهو سابق للجزء الذي قبله.

<sup>(</sup>٢) سقطت (الصحيح) من ط.

<sup>(</sup>٣) في ط (تحسنون) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) سقطت الجملة الدعائية من أ، س وزدناها من ك، ط.

<sup>(</sup>٥) سقطت جملة (من أطفال المشركين) من أ، ك، ط وزدناها من س ولفظ الحديث هكذا

<sup>(</sup>٦) والحديث: أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يُصلَّى عليه؟ ٢٠/٢ وفي التفسير، تفسير سورة السروم ٢٠/٦ وليس في هذين المموضعين ذكر جملة «أفرأيت من يموت وهو صغير» ولكنها وردت في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب القدر، باب الله أعلم بما كانوا عاملين ٢٠١٧؟ ورواه مسلم في كتاب القدر، باب معنى كل مولد يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين ٤٧٤٤ – ٢٠٤٧ رقم ٢٧، ٣٧، ٢٥، ٢٥، ٢٠، ٧٧ ومن حديث ابن عباس برقم ٢٨، وأخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب في ذراري المشركين ٥/٨٨ (٤٧١٤)؛ والترمذي في القدر وأحمد في المسند ٢٠٤٧؟ (١٥١٣) وفيه (الملة) بدل (الفطرة)، ومالك في الجنائز ١/١٤١ (٥٠)، وأحمد في المسند ٢٧٣٧، ٢٥٣، ٥٠٥، ١١٥، ورواه الحميدي في مسنده بطرق متعددة ٢/٣٧٤ (١١١١)، (١١١١).

مقت الله لهم، فقد أخبر أنه لم يكن ليعذبهم حتى يبعث (١) إليهم رسولاً. وهذا يدل على إبطال قول من قال أنهم لم يكونوا مسيئين، ولا مرتكبين لقبيح حتى جاء السمع. وقول من قال: أنهم كانوا معذبين بدون السمع إما لقيام الحجة بالعقل كما يقوله من يقوله من القدرية وإما لمحض المشيئة، كما يقوله المجبرة (٢).

قال \_ تعالى \_ :

﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ اَيَدِينَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى عِيلِا لِللَّا وَأَهْلُهَا ظَلْلِمُونَ ﴾ (٣).

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَالَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْ مَارَسُولًا فَنَتَيِعَ عَايَئِكَ وَيَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٤).

ومعنى قوله جمعاء: السليمة سميت بـذلك لاجتماع السلامـة لهـا في أعضائهـا، والجدعاء هي مقوطوعة الأذن.

يقول الخطابي في معناه «إن البهيمة أول ما تولد تكون سليمة من الجدع، والخرم، ونحو ذلك من العيوب حتى يحدث فيها أربابها هذه النقائص، كذلك الطفل يولد مفطوراً على خلقته السليمة ولو ترك عليها لسلم من الأفات، إلا أن والديه يزينان له الكفر، ويحملانه عليه.

انظر: معالم السنن للخطابي (هامش سنن أبي داود) ٥٨/٥ (كتاب السنة)، وانظر تفسير غريب الحديث ص ٥٣.

<sup>(</sup>١) في ط (نبعث).

<sup>(</sup>٢) سبق الحديث عن القدرية، والجبرية في أول الكتاب.

٣) سورة القصص: الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٤) سورة القصص: الآية ٤٧.

وقال ـ تعالى ـ :

﴿ وَلَوْ أَنَّا آَهَ لَكُنَاهُم بِعَذَابِ مِّن قَبْلِهِ - لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَا ٓ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ ءَايَانِكَ مِن قَبْلِأَن نَّذِلَ وَنَغْزَيْك ﴾ (١).

فهذا يبين أنه لم يكن ليعذب الكفار حتى يبعث إليهم رسولاً، وبين أنهم قبل الرسول كانوا<sup>(۱)</sup> قد اكتسبوا الأعمال التي توجب المقت والذم وهي سبب للعذاب<sup>(۱)</sup> لكن شرط العذاب قيام الحجة عليهم بالرسالة.

 $\bullet$ 

<sup>(</sup>١) سورة طه: الآية ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) في ك، ط (كانوا قبل الرسول).

<sup>(</sup>٣) في س، ك، ط (للعذاب).

## فصل

أسباب ضلال النصارى ومَنْ على شاكلتهم ومما ينبغي أن يعلم أن سبب ضلال النصارى وأمثالهم من الغالية كغالية العباد والشيعة وغيرهم ثلاثة أشياء:

أحدها: ألفاظ الصريحة المحكمة وتمسكوا بها، وهم كلما سمعوا وعدلوا عن الألفاظ الصريحة المحكمة وتمسكوا بها، وهم كلما سمعوا لفظاً لهم فيه شبهة تمسكوا به وحملوه على مذهبهم وإن لم يكن دليلاً على ذلك. والألفاظ الصريحة المخالفة لذلك إما أن يفوضوها، وإما أن يتاولوها كما يصنع أهل الضلال، يتبعون المتشابه من الأدلة العقلية والسمعية ويعدلون عن المحكم الصريح من القسمين.

والثاني: خوارق ظنوها آيات (٢) وهي من أحوال الشياطين، وهذا مما ضل به كثير من الضلال المشركين وغيرهم مثل دخول الشياطين في الأصنام وتكليمها (٣) للناس. ومثل إخبار الشياطين للكهان بأمور غائبة، ولا بد لهم مع ذلك من كذب، ومثل تصرفات تقع من الشياطين.

والثالث: أخبار منقولة إليهم ظنوها صدقاً وهي كذب(٤). وإلا فليس مع النصارى ولا غيرهم من أهل الضلال على باطلهم لا معقول

<sup>(</sup>١) في ك (ألفاظاً).

<sup>(</sup>٢) في ك (الأيات) وفي ط (من الآيات).

<sup>(</sup>٣) في ك، ط (وتكليمهم).

<sup>(</sup>٤) جملة: والثالث: أحبار منقولة إليهم ظنوها صدقاً وهي كذب) ساقطة من س.

صريح ولا منقول صحيح، ولا آية من آيات الأنبياء. بل<sup>(۱)</sup> إن تكلموا بمعقول تكلموا بألفاظ متشابهة مجملة. فإذا استفسروا عن معاني تلك الكلمات، وفُرِّق بين حقها وباطلها تبين ما فيها من التلبيس والاشتباه.

وإن تكلموا بمنقول: فإما أن يكون صحيحاً لكن (٢) لا يدل على باطلهم.

وإما أن يكون غير صحيح (٣) ثابت بل مكذوب.

وكذلك ما يذكرونه (٤) من خوارق العادات: إما أن يكون صحيحاً قد ظهر على يد نبي كمعجزات المسيح ومن قبله كإلياس واليسع وغيرهما من الأنبياء، وكمعجزات موسى \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ فهذه حق.

وإما أن تكون قد ظهرت على يد بعض الصالحين، كالحواريين (٥)، و(٦) ذلك لا يستلزم أن يكونوا معصومين كالأنبياء، فإن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه لا يتصور أن يقولوا على الله إلا الحق، ولا يستقر في كلامهم باطل، لا عمداً ولا خطأ.

وأما الصالحون: فقد يغلط أحدهم ويخطى، مع ظهور الخوارق على يديه، وذلك لا يخرجه عن كونه رجلًا صالحاً، ولا يوجب أن يكون معصوماً إذا كان هو لم يدًع العصمة، ولم يأت بالآيات دالة على ذلك،

<sup>(</sup>١) سقطت (بل) من ك، ط.

<sup>(</sup>٢) سقطت (لكن) من ك، ط.

<sup>(</sup>٣) سقطت (صحیح) من س، ك، ط.

<sup>(</sup>٤) في ك (ما يظهرُونه).

<sup>(</sup>٥) في ك (وكالحوائيين).

<sup>(</sup>٦) سقطت (الواو) من ك.

ولـو ادعى العصمة وليس بنبي، لكـان<sup>(١)</sup> كاذبـاً لا بـد أن يـظهـر كـذبـه وتقترن<sup>(٢)</sup> به الشياطين فتضله ويدخل في قوله ــ تعالى ــ :

﴿ هَلْ أُنْبِتُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَ طِينُ ﴿ ثَالَا تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَاكِ أَشِيرٍ ﴾ (٣).

والنصارى عندهم منقول (٤) في الأناجيل أن الذي صلب ودفن في القبر رآه بعض الحواريين وغيرهم بعد أن دفن، قام من قبره رأوه (٥) مرتين أو ثلاثاً، وأراهم موضع المسامير، وقال: لا تظنوا أني شيطان (٦).

ونصها في إنجيل متى إصحاح ٢٨: من أوله: «وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية، ومريم الأخرى لتنظرا القبر: وإذا زلزلة عظيمة حدثت لأن ملاك الرب نزل من السماء، وجاء ودحرج الحجر عن الباب، وجلس عليه، وكان منظره كالبرق، ولباسه أبيض كالثلج فمن خوفه ارتعد الحراس، وصاروا كأموات. فأجاب المملاك، وقال للمرأتين: لا تخاف أنتما. فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب. ليس هو ها هنا؛ لأنه قام. . . إلخ.

وقد اختلفت الأناجيل في تفصيل القيام. فمتى ذكر أنه ظهر في الجليل، ولوقا ذكر أنه ظهر في أورشليم، ويوحنا ذكر أنه ظهر في اليهودية والجليل معاً، ومرقس ذكر أنه ظهر بين تلاميذه، وهذا الاختلاف والتناقض في حادثة معينة دليل واضح على اضطراب النصوص عندهم ــ اضطراباً يدعو إلى اليقين الجازم بأن هذا كلام بشر يخطئون أكثر مما يصيبون، وأنهم نسوا حظاً مما ذكروا به، ولو كان من عند الله =

<sup>(</sup>١) في س (إذ كان).

<sup>(</sup>٢) في ك، ط (فتقترن).

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء: الأيتان ٢٢١، ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) في أ، س (منقولاً).

<sup>(</sup>٥) سقطت (رأوه) من ك، ط.

<sup>(</sup>٦) جاءت القصة متكررة في الأناجيل الأربعة بألفاظ مختلفة في:

إنجيل يوحنا: الإصحاح العشرون: الفقرات ١ - ١٠.

إنجيل لوقا: الإصحاح الرابع والعشرون: الفقرة ٧.

إنجيل مرقس: الإصحاح السادس عشر: الفقرات ١ ــ ٢٠.

إنجيل متى: الإصحاح الثامن والعشرون:الفقرات ١ ــ ٢٠.

وهذا إذا كان صحيحاً فذاك شيطان ادعى أنه المسيح، والتبس<sup>(۱)</sup> على أولئك، ومثل هذا قد جرى لخلق عظيم<sup>(۲)</sup> في زماننا، وقبل زماننا، كناس كانوا بـ «تدمر»<sup>(۳)</sup> فرأوا شخصاً عظيماً طائراً في الهواء، وظهر لهم مرات بأنواع من اللباس، وقال لهم: أنا المسيح ابن مريم، وأمرهم بأمور يمتنع أن يأمر بها المسيح عليه السلام –، وحضروا إلى عند الناس وبينوا لهم<sup>(1)</sup> أن ذلك هو شيطان أراد أن يضلهم.

وآخرون يأتي أحدهم إلى قبر من يعظمه ويحسن به النظن من الصالحين وغيرهم، فتارة يرى القبر قد<sup>(٥)</sup> انشق وخرج منه إنسان على صورة ذلك الرجل، وتارة يرى ذلك الإنسان قد دخل في القبر، وتارة يراه إما راكباً وإما ماشياً داخلاً إلى مكان ذلك الميت كالقبة المبنية على القبر، وتارة يراه خارجاً من ذلك المكان ويظن أن ذلك هو ذلك الرجل الصالح، وقد يظن أن قوماً استغاثوا به فذهب إليهم، ويكون ذلك شيطاناً تصور بصورته (٢)، وهذا جرى لغير واحد ممن أعرفهم (٧)، وتارة يستغيث

<sup>=</sup> \_ تعالى \_ لما حصل فيه اختلاف، ولكنه من عند غير الله فوجدنا فيه اختلافاً كثيراً والحمد لله الذي حفظ لنا كتابنا وجعله المصدق والمهيمن وجعل نبينا خاتم الأنبياء وسيد المرسلين ورسول رب العالمين إلى الناس أجمعين.

<sup>(</sup>١) في ك (والبس).

<sup>(</sup>٢) في ك، ط (كثير).

<sup>(</sup>٣) تدمر: بفتح التاء، ثم السكون وضم الميم. مدينة قديمة مشهورة في برية الشام بينها وبين حلب خمسة أيام، وهي قريبة من حمص، من عجائب الأبنية: وهي إحدى مدن سوريا اليوم.

انظر: معجم البلدان ١٧/٢؛ مراصد الاطلاع ١/٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) سقطت (لهم) من ك، ط.

<sup>(</sup>٥) سقطت (قد) من ط.

<sup>(</sup>٦) في س، ك (بصورة). (٧) في س (عرفهم).

أقوام بشخص يحسنون به الظن إما ميت وإما<sup>(۱)</sup> غائب، فيرونه بعيونهم قد جاء، وقد يكلمهم وقد يقضي بعض حاجاتهم <sup>(۲)</sup> فيظنونه ذلك الشخص الميت، وإنما هو شيطان زعم أنه هو، وليس هو إياه، وكثيراً ما يأتي الشخص بعد الموت في صورة الميت، فيحدثهم ويقضي ديوناً، ويرد ودائع ويخبرهم عن الموتى، ويظنون أنه هو الميت نفسه قد جاء إليهم، وإنما هو شيطان تصور بصورته.

وهذا كثير جداً لا سيما في بلاد الشرك، كبلاد الهند ونحوها، \* ومن هؤلاء من تراه أنت تحت سريره آخذ بيد ابنه في الجنازة، ومنهم من يقول: إذا مت فلا تدعوا أحداً يغسلني فأنا آتي من هذه الناحية أغسل نفسي، فيأتي بعد الموت شخص في الهواء على صورته يغسله هـو والذي أوصاه، ويظن ذلك أنه جاء، وإنما هو شيطان تصور بصورته \*(۳)، وتارة يرى أحدهم شخصاً إما طائراً في الهواء وإما عظيم الخلقة، وإما أن يخبره بأشياء غائبة ونحو ذلك، ويقول له: أنا الخضر(٤)، ويكون ذلك شيطاناً كذب على ذلك الشخص، وقد يكون

<sup>(</sup>١) سقطت (إما) من ط.

<sup>(</sup>٢) في ط (حوائجهم).

<sup>(</sup>٣) من قوله: (ومن هؤلاء من تـراه ــ إلى قولـه تصور بصـورته)، سـاقط من أ وزدناه من سائر النسخ .

<sup>(</sup>٤) اختلف في اسمه، ونسبه، وزمانه، ونبوته، وموته على أقوال ذكرها العلماء: فقيل:
اسمه الخضر بن قابيل بن آدم، وقيل: إيليا بن ملكان . . إلى نوح \_ عليه السلام \_
وقيل غير ذلك. وأما زمانه فقد كان متقدماً على زمان موسى حتى أدركه موسى
\_ عليه السلام \_ وأما نبوته فقد رجح الحافظ ابن كثير \_ رحمه الله \_ بادلة كثيرة
أنه كان نبياً، وذلك بما ورد في سورة الكهف، فيما قصه الله من خبره من أعمال
تدل على أنها وحي من الله وليست من أمره كما قال تعالى: ﴿وَرَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا
قَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾. قال ابن كثير: وأما القول بأنه من المملائكة فذلك قول غريب =

الرائي من أهل الدين والزهد والعبادة، وقد جرى هذا لغير واحد، وتارة يرى عند قبر نبي أو غيره، أن الميت قد خرج إما من حجرته، وإما من قبره وعانق ذلك الزائر وسلم عليه، ويكون شيطاناً تصور بصورته، وتارة يجيء من يجيء إلى عند قبر ذلك الشخص فيستأذنه في أشياء: ويسأله(١) عن أمور فيخاطبه شخص يراه أو يسمع صوتاً، ولا يرى(٢)

جداً، ثم قال: وإذا ثبتت نبوته لم يبق لمن قال بولايته، وأن الولي قد يطلع على حقيقة الأمور دون أرباب الشرع الظاهر مستند يستندون إليه، ولا معتمد يعتمدون عليه.

أما حياته: فقد رجح الحافظ ابن كثير \_ رحمه الله \_ بادلة عظيمة أنه ليس حياً: منها قوله: «والمعلوم أن الخضر لم ينقل بسند صحيح ولا حسن تسكن النفس إليه أنه اجتمع برسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ في يوم واحد، ولم يشهد معه قتالاً في مشهد من المشاهد. وهذا يوم بدر. . كان مع الرسول سادة المسلمين، وسادة الملائكة حتى جبريل، فلو كان حياً لكان وقوفه تحت هذه الراية أشرف مقاماته، وأعظم غزواته . . . ثم لوكان باقياً لكان تبليغه عن رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلَّم \_ الأحاديث النبوية، والآيات القرآنية، وإنكاره للأحاديث المكذوبة، والآراء البدعية، وقتاله مع المسلمين، وشهوده جمعهم وجماعتهم . . . أفضل ما يقال عنه من كنونه في الأمصار، وجوبه الفيافي والأقطار . . . » . وقال ابن القيم حياته حديث واحد» . وقد علق شيخنا أبو غدة \_ حفظه الله \_ في المنار المنيف حياته حديث واحد» . وقد علق شيخنا أبو غدة \_ حفظه الله \_ في المنار المنيف كبن نفيها التصانيف التي صنفت في موت الخضر وفي حياته ، وذكر كلاماً مفيداً وجملاً سديدة . بين فيها التصانيف التي وحديثاً ، فالفوا فيها تآليف مستقلة أو توسعوا في بيانها في كتبهم نظراً لاستفحال الخلاف فيها» .

انظر: البداية والنهاية لابن كثير ٢/٥٧١ ـ ٣٣٦؛ وتفسيره ٩٦/٣؛ وفتح الباري ٢٠٩٦ ـ ٣٠٩ والمناد المنيف ص ٦٧ ـ ٧٦ ـ ٧٦ لابن القيم، وتعليق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة عليه ص ٦٩؛ وفتح القدير للشوكاني ٢٩٧/٣؛ ومجموع الفتاوي لابن تيمية ٢٨/٢، ١٠٠، ٢٤٩/١.

<sup>(</sup>١) في ك، ط (يسأله). (٢) في ك، ط (أويري).

شخصاً، ويكون ذلك شيطاناً أضله.

وقد يرى أشخاصاً في اليقظة، إما ركباناً، وإما غير ركبان، ويقولون: هذا فلان النبي، إما إبراهيم، وإما المسيح، وإما محمد، وهذا فلان الصديق إما أبو<sup>(1)</sup> بكر وإما عمر<sup>(7)</sup>، وإما بعض الحواريين. وهذا فلان لبعض من يعتقد فيه الصلاح إما جرجس<sup>(7)</sup>، أو<sup>(3)</sup> غيره ممن تعظمه النصارى. وإما بعض شيوخ المسلمين<sup>(6)</sup>، ويكون ذلك شيطاناً ادعى أنه ذلك النبى، أو ذلك الشيخ، أو الصديق، أو القديس.

ومثل هذا يجري كثيراً لكثير من المشركين والنصارى، وكثير من المسلمين، ويرى أحدهم شيخاً يحسن به الظن، ويقول: أنا الشيخ فلان، ويكون شيطاناً. وأعرف من هذا شيئاً كثيراً وأعرف غير واحد ممن يستغيث ببعض الشيوخ الغائبين، و(٢)الموتى، يراه قد أتاه في اليقظة وأعانه.

وقد جرى مثل هذا لي ولغيري ممن أعرفه، ذكر غير واحد أنه

<sup>(</sup>١) في ط (أما أبا).

<sup>(</sup>۲) سقطت (وإما عمر) من ط.

<sup>(</sup>٣) جرجس: قال ابن جرير الطبري في تاريخه ٢٤/٢: «كان فيما ذكر عبداً لله، صالحاً من أهل فلسطين، ممن أدرك بقايا من حواري عيسى \_ عليه السلام \_ وكان تاجراً يكسب بتجارته ما يستغني به عن الناس، ويعود بالفضل على أهل المسكنة، شم ذكر قصته مع ملك الموصل في زمانه حين وعظه، ونصحه من عبادة الأوثان. فعاقبه على ذلك بالسجن، والتعذيب.

له في تاريخ الأمم والملوك ترجمة طويلة ٢٤/٢ ــ ٣٦. ولم أقف له على ترجمة في غير هذا الموضع فيما اطلعت عليه من كتب التراجم.

<sup>(</sup>٤) في ك، ط (وأما غيره).

<sup>(</sup>٥) جاءت الجملة في أ (وأما بعض المتكلمين) وصححناها من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٦) سقطت (الواو) من ط.

استغاث بي من بلاد بعيدة، وأنه رآني قد جئته. ومنهم من قال: رأيتك راكباً بلباسك<sup>(۱)</sup> وصورتك، ومنهم من قال: رأيتك على جبل، ومنهم (۱) من قال: غير ذلك فأخبرتهم أني لم أغثهم، وإنما ذلك شيطان تصور بصورتي ليضلهم لما أشركوا بالله، ودعوا غير الله (۳).

وكذلك غير واحد ممن أعرفه من أصحابنا استغاث به بعض من يحسن به الظن، فرآه قد جاءه وقضى حاجته، قال صاحبي: وأنا لا أعلم بذلك، ومن هؤلاء الشيوخ<sup>(3)</sup> من يقول<sup>(9)</sup>: إنه يسمع صوت ذلك الشخص المستغيث به ويجيبه، وتكون الشياطين أسمعته صوتاً يشبه صوت الشيخ<sup>(1)</sup> \* المستغيث به، فأجابه الشيخ بصوته فأسمعت المستغيث صوتاً يشبه صوت الشيخ، فيظن أنه صوت الشيخ \*(٧).

وهذا جرى لمن أعرفه وأخبر (^) بذلك عن نفسه، وقال: بقى

<sup>(</sup>١) في س، ك، ط (بثيابك).

<sup>(</sup>٢) سقطت (منهم) من س.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكتاب القيم (تلبيس إبليس) لابن الجوزي ص ٣٧٧ ـ ٣٨٧، فقد ذكر فيه حكايات كثيرة في تلبيس إبليس على الجهال ولعبه بعقولهم، عن طريق الحيل، والأوهام، والمخاريق، التي يظنون أنها كرامات، وإنما هي ضلالات وخرافات، زينها لهم ليحتنكهم بها، وسُلطان إبليس قَويًّ على مَنْ قبل علمه وضعف إيمانه ويقينه. أما عباد الله المخلصون فبلا سلطان له عليهم كما ورد في سورة الحجر: الآيات ٣٩ ـ ٣٤: ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لاَزَيِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضَ وَلاَغْوِينَهُمْ الْمُخْلَصِين. قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَي مُسْتَقِيمُ. إِنَّ عِبَادِيَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِم سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنْ الْغَاوِين. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدَهُم أَجْمَعِيْن ﴾.

<sup>(</sup>٤) في س (من الشيوخ).

<sup>(</sup>٥) في أ، س (يقال) وصححناه من ك، ط.

<sup>(</sup>٦) سقطت (الشيخ) من س، ك، ط.

<sup>(</sup>٧) سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٨) في ك، ط (فأخبر).

الجني الذي يحدثني يبلغني مشل صوت المستغيثين بي، ويبلغهم مثل (١) صوتي، ويريني في شيء أبيض نظير ما أسأل (٢) عنه، فأخبر به الناس أني رأيته، وأنه سيأتي، ولا أكون قد رأيته، وإنما رأيت شبيهه (٣).

وهكذا تفعل الجن بمن يعزم عليهم ويقسم عليهم.

وكذلك ما رآه قسطنطين من الصليب الذي رآه من نجوم، والصليب الذي رآه من نجوم، والصليب الذي رآه مرة أخرى (٤) هو مما (٥) مثله الشياطين، وأراهم (٢) ذلك ليضلهم به، كما فعلت الشياطين ما هو أعظم من ذلك بعباد (٧) الأوثان.

«... إنه حوالي الظهر رأى بعينيه صليباً من نـور في السماء، فـوق الشمس يحمل هذه الكتابة «اغلب بهذا» ».

قال: «... وبينما هو يتأمل ويفكر في فحواها أقبل الليل فجأة، ثم ظهر له في نومه مسيح الله بنفس العلامة التي رآها في السماء، وأمره بأن يصنع مثالًا لهذه العلامة التي رآها في السماء، وأن يستعملها كوقاية له في كل حروبه مع أعدائه».

انظر: الكتاب المذكور ص ٧٤. وفيه حديث واسع عن قسطنطين وأمه هيلانة. . .

قلت: وهذه خرافات واضحة البطلان لا تحتاج في ردها إلى برهان؛ إذ هي ساقطة من نفسها وهي من جملة الأساطير التي ذكرها المؤلف ـ رحمه الله ـ ، وقسطنطين من الرومان الوثنيين الذين وجدوا في النصرانية فرصة ليحرفوا ويبدلوا حسبما تمليه عليهم أهواؤهم ليحولوا النصرانية إلى وثنية تامة، وهو ما يسير عليه نصارى اليوم حتى في حروبهم يرفعون الصليب وذلك من باب الوقاية كما أملته عليهم شياطينهم نعوذ بالله من الزيغ والضلال.

<sup>(</sup>١) في أ (من) وصححناه من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) في س (أرسل).

<sup>(</sup>٣) في س، ط (شبهه).

<sup>(</sup>٤) يقول يوسابيوس القيصري في كتابه (حياة قسطنطين) ترجمة القمص مرقس داود — نشر مكتبة المحبة بمصر سنة ١٩٧٥:

<sup>(</sup>٥) في ك، ط (وهو ما).

<sup>(</sup>٦) في س( وأوثهم) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) في س، ك، ط (العباد).

وكذلك من ذكر أن المسيح جاءه في اليقظة وخاطبه بأمور كما يذكر عن بولس فإنه إذا كان صادقاً كان ذلك الذي رآه في اليقظة (١) وقال: إنه المسيح، شيطاناً (٢) من الشياطين، كما جرى \* مثل ذلك \*(٣) لغير واحد.

والشيطان<sup>(1)</sup> إنما يضل الناس ويغويهم بما يظن أنهم يطيعونه فيه فيخاطب النصارى بما يوافق دينهم، ويخاطب من يخاطب من ضلال المسلمين بما يوافق اعتقاده، وينقله إلى ما يستجيب<sup>(0)</sup> لهم<sup>(1)</sup> فيه بحسب اعتقادهم.

ولهذا يتمثل لمن يستغيث من النصارى بجرجس في صورة جرجس، أو بصورة من يستغيث به (۷) النصارى من أكابر دينهم، إما بعض البطاركة، وإما بعض المطارنة وإما بعض الرهبان. ويتمثل لمن يستغيث به (۸) من ضلال المسلمين بشيخ من الشيوخ في صورة ذلك الشيخ، كما تمثل (۹) لجماعة ممن أعرفهم في صورتي، وفي صورة جماعة من الشيوخ الذين ذكروا في (۱۰) ذلك، ويتمثل كثيراً في صورة

<sup>(</sup>١) سقطت جملة (وخاطبه بأمور ــ إلى قوله: وقال أنه المسيح) من ك، ط.

<sup>(</sup>٢) في ط (إنما هو شيطان).

<sup>(</sup>٣) ما بين النجمتين ساقط من أ وزدناه من ساثر النسخ.

<sup>(</sup>٤) في أ والشياطين.

<sup>(</sup>٥) في ط (يستجب).

<sup>(</sup>٦) في ك (له).

<sup>(</sup>٧) في ك، ط (به من).

<sup>(</sup>٨) مكان (به) بياض في أ، وسقطت من س وزدناها من ك، ط.

<sup>(</sup>٩) في ك، ط (يتمثل).

<sup>(</sup>١٠) في س (لي).

بعض الموتى: تارة يقول: أنا الشيخ عبد القادر<sup>(۱)</sup> وتارة يقول: أنا الشيخ <sup>(۲)</sup> أبو الحجاج الأقصري<sup>(۳)</sup>، وتارة يقول: أنا الشيخ عدي<sup>(٤)</sup>، وتارة يقول: أنا أجمد بن الرفاعي<sup>(٥)</sup>، وتارة يقول: أنا أبومدين

انسظر: شدرات الدهب ١٩٨/٤ - ٢٠٢؛ والعبر ١٧٥/٤؛ والنجوم الزاهرة ٥/١٧٥؛ والأعلام ٤٧/٤.

(٢) سقطت كلمة (الشيخ) من أ، س. والحقناها من ك، ط.

(٣) أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحيم القرشي الأقصري. نسبة إلى الأقصر من صعيد مصر، من كبار الصوفية في عصره، له أتباع ومريدون. ذكروا لأتباعه حكايات تدل على غلوهم فيه، وهي من حيل الشيطان ومخاريقه. مات سنة ٦٤٧هـ.

انظر ترجمته في: الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد للأدفوني ص ٧٢٢ - ٧٢٤ ترجمة رقم (٥٧٤)؛ والأعلام ٢٣٨/٨.

(٤) عدي بن مسافر بن إسماعيل الهكاري نسبة إلى جبة الهكارية من أعمال الموصل، ولد سنة ٢٧هـ. ولد في بيت قار من أعمال بعلبك، وجاور بالمدينة، وهـو من شيوخ الصوفية، وتنسب إليه طائفة العـدوية، كان زاهداً، عابداً، أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الوصية الكبرى، لكن أتباعه خرجـوا عن الصواب، وغلوا فيه ومن أقوالهم فيه أنه إذا ذكر على مـوج البحر سكن، وعلى الأسـد وقف. نعوذ بالله من الزيغ والضلال. مات سنة ٧٧هـ.

انظر: وفيات الأعيان ٢٥٤/٣ (٤١٥)؛ وشذرات الذهب ١٧٧/؛ والعبر ١٦٣/٤؛ والأعلام ٢٢١/٤.

(٥) أحمد بن على الرفاعي الحسيني أبو العباس. شيخ الطريقة الرفاعية، ولد سنة ١٢هـ. بقرية حسن من أعمال واسط، كان شافعي المذهب. وسكن البطائح، وانضم إليه خلق عظيم من الفقراء، والطائفة الرفاعية، والبطائحية منسوبة إليه. قال الذهبي: كان إليه المنتهى في التواضع والقناعة، لكن أصحابه فيهم الجيد والرديء، وقد كثر الزغل فيهم، وتجددت لهم أحوال شيطانية منذ أخذت التتار =

<sup>(</sup>۱) عبد القادر بن موسى الجيلاني، أو الكيلاني، أو الجيلي نسبة إلى جيلان وراء طبرستان، ويقال لها جيل. ولد سنة ٤٧١هـ، انتقل إلى بغداد، واتصل بشيوخ العلم، والتصوف، وتفقه في مذهب أحمد على يد ابن عقيل، وأبي الخطاب، وسمع الحديث من جماعة، وتصدر للوعظ والتدريس، وأسس الطريقة القادرية من طرق الصوفية. مات سنة ٤٦١هـ.

المغربي (١) ، وإذا كان يقول: أنا المسيح ، أو إبراهيم ، أو محمد: فغيرهم بطريق الأولى ، والنبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ قال: «من رآني في المنام فقد رآني حقاً ، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي » . وفي رواية «في صورة الأنبياء»(٢) .

فرؤيا الأنبياء في المنام حق. وأما رؤية الميت في اليقظة فهذا جني تمثل في صورته.

وبعض الناس يسمي هذا روحانية الشيخ، وبعضهم (٣) يقول: هي رفيقه (٤)، وكثير من هؤلاء يرى (٥) يقوم من مكانه ويـدع في مكانـه صورة

<sup>:</sup> العراق. . . مات سنة ٧٨هـ .

انـظر: وفيـات الأعيـان ١٧١/١ (٧٠)؛ والعبـر ٢٣٣/٤؛ ومـرآة الجنـان ٤٠٩/٣؛ ومرآة الزمان في تاريخ الأعيان ٢/٣٧٠؛ والأعلام ١٦٩/١.

<sup>(</sup>١) أبو مدين المغربي: لم أقف له على تـرجمة، وذلك بعد البحث الـطويل في كتب التراجم والفرق.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي \_ صلًى الله عليه وسلَّم \_ من حديث أبي هريرة ٢٥/١، ٣٦؛ وفي التعبير ٢١/٨، ورواه مسلم في كتاب الرؤيا، باب قول النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ : «من رآني في المنام فقد رآني» ٤/١٧٥ (١٠)، (١١)؛ وأبو داود في الأدب، باب ما جاء في الرؤيا ما ٥/ ٢٨٥ (٢٠٠)؛ وابن ماجه في كتاب تعبير الرؤيا، باب رؤية النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ في المنام ٢/ ١٧٨٤ (٢٩٠١)؛ وأحمد في المسند ٢٣٢/٢، ٢٦١،

ورواه الترمذي من حديث ابن عمر بلفظ مقارب في كتاب الرؤيا، بـاب ما جـاء في قــول النبي ــصلَّى الله عليــه وسلَّم ــ من رآني في المنــام فـقــد رآني ٢٥٥/٥)، وقــال: حسن صحيح، وفي البــاب عن أبي هـريــرة، وأبي قتــادة، وابن عباس.

<sup>(</sup>٣) في ك، ط (وبعض الناس).

<sup>(</sup>٤) في أ، س (رفيقته). والمقصود قرينه، ورفيقه من الشياطين.

<sup>(</sup>٥) في ك، ط (من) بدل (يرى).

مثل صورته، وكثير من هؤلاء، ومن هؤلاء من يقول يرى في مكانين (١)، ويرى واقفاً بعرفات. وهو في بلده لم يلذهب، فيبقى الناس اللذين لا يعرفون حائرين.

فإن العقل الصريح يعلم أن الجسم الواحد لا يكون في الوقت الواحد في مكانين.

والصادقون قد رأوا ذلك عياناً لا يشكون فيه، ولهذا يقع النزاع كثيراً بين هؤلاء وهؤلاء، كما قد جرى ذلك غير مرة.

وهذا صادق فيما رأى وشاهد، وهذا صادق فيما دل عليه العقل(٢) الصريح.

لكن ذلك المرئي، كان جنياً تمثل بصورة (٣) الإنسان.

والحسيات إن لم يكن معها عقليات تكشف حقائقها وإلاَّ وقع فيها غلط كبير.

وهذا القسم المشهود في الخارج غير ما يتخيله الإنسان في نفسه، فإن هذا يعرفه جميع الناس، ويصوبه (٤) جميع العقلاء، يتخيلون (٥) أشياء في أنفسهم، كما يتخيله النائم في منامه، وتكون تلك الصورة موجودة في الخيال لا في الخارج.

<sup>(</sup>١) في س (من في مكانين) وفي ك، ط (يرى في مكانين).

<sup>(</sup>٢) سقط لفظ (العقل) من أ، ك، ط، وألحقناه من س.

<sup>(</sup>٣) في ك، ط (في صورة).

 <sup>(</sup>٤) في س (وتقربه) وفي ك، ط (ويعرفه).

<sup>(</sup>٥) في ط (ويتخيلون).

والفلاسفة وسائر(۱) العقلاء يعترفون بهذا، لكن كثير(٢) من الفلاسفة يظن أن ما رأته الأنبياء(٣) من الملائكة، وما سمعته من الكلام كان من هذا النوع، ويظنون أن ما يرى من الجن هو من هذا النوع، وهؤلاء جهال غالطون في هذا، كما جهلوا وغلطوا في ظنهم أن خوارق العادات سببها قوى نفسانية، أو طبيعية، أو قوى فلكية، وأن الفرق بين النبي والساحر، إنما هو حسن قصد هذا، وفساد قصد(١) الآخر، وإلا فكلاهما خوارق(٥) سببها قوى نفسانية أو فلكية، وهذا النفي باطل، كما قد بسطنا الكلام عليه، وبينًا جهل هؤلاء وضلالهم في غير(١) هذا الموضع(١).

والذين شاهدوا ذلك في الخارج وثبت عندهم بالأخبار الصادقة المتواترة، وجود ذلك في الخارج يعلمون أن هؤلاء جاهلون ضالون، ويعلمون أن الملائكة تظهر في صورة البشر، كما ظهرت لإبراهيم،

<sup>(</sup>١) في ك، ط (وجميع).

<sup>(</sup>٢) في ط (كثيراً).

<sup>(</sup>٣) في س (أنبياء).

<sup>(</sup>٤) في ك، ط (وفساد قصد ظن الآخر).

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ عدا ط (خوارقة).

<sup>(</sup>٦) في ط (في غير ذلك هذا).

<sup>(</sup>٧) ألف شيخ الإسلام في هذا الموضوع كتاب النبوات ويقع في قرابة ثلاثمائة صفحة، مطبوع بدون تحقيق، ويظهر أنه ليس كاملاً. وقد تناول فيه الشيخ ـ رحمه الله ـ هذه المسألة بالتفصيل، وناقش الفلاسفة مناقشة علمية في عدم تضريقهم بين النبي والساحر إلاً من حيث كون النبي يأمر بالخير، والساحر يأمر بالشر، وقد سبق هذا بحديث عن آيات الأنبياء، وما تتميز به خوارقهم عن غيرهم، ثم وضَّح الفرق بين النبي والكاهن ثم ناقش الفلاسفة بعد ذلك في ص ٢١٠ من الكتاب.

وانظر كتابه: الرد على المنطقيين ص ٤٤١ فما بعدها كلام جيد في الفرق بين السحر والمعجزة.

ولوط، ومريم، في صورة البشر، وكما كان جبريل يظهر للنبي مرقل الله عليه وسلَّم ــ تارة في صورة دحية الكلبي، وتارة في صورة أعرابي، ويراه كثير من الناس عياناً، وما في خيال الإنسان لا يراه غيره (۱)، وكذلك كما (۲) ظهر إبليس (۱) للمشركين في صورة الشيخ النجدي (٤) (\*)، وظهر لهم يوم بدر (٥) في صورة سراقة بن مالك بن جعشم (٢)؛ فلما رأى الملائكة هرب.

انظر القصة بكاملها في سيرة ابن هشام ٢/٨٩ ـ ٩١ عن ابن إسحاق ـ وذكر السند وتمام القصة. لكن ابن إسحاق قال: حدثني من لا أنهم من أصحابنا وساق السند عن ابن عباس، وقد ذكر السيوطي ـ رحمه الله ـ القصة كاملة في لباب النقول ص ١٠٨، وعزاها إلى ابن أبي حاتم، عن ابن عباس. وذلك في آية الأنفال: ﴿ وَإِذْ يَمْكُو بِكُ الدِّينَ كَفُرُوا . . ﴾ الآية ٣٠.

وقال ابن كثير بعد أن ساق القصة كاملة عن ابن إسحاق: «وهذه القصة التي ذكرها ابن إسحاق قد رواها الواقدي بأسانيده عن عائشة، وابن عباس، وعلي، وسراقة بن مالك، وغيرهم. دخل حديث بعضهم في بعض فذكر نحو ما تقدم».

انظر: البداية والنهاية ٣/١٧٦. وساق ابن جرير في تفسيره القصة كاملة.

انظر: ۱٤٩/٩ (مجلده).

(٥) سيأتي تخريجها قريباً.

<sup>(</sup>١) سقطت (غيره)؛ من ك.

<sup>(</sup>٢) في ك، ط (لما)، وفي س (وكذلك الشياطين كما).

<sup>(</sup>٣) في ك، ط (الشيطان).

<sup>(</sup>٤) في ك، ط زيادة (وغيره).

<sup>(\*)</sup> ظهر في صورة الشيخ النجدي عندما اجتمع كفار قريش في دار الندوة ليتشاوروا في أمر الرسول \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ فلما أدلوا بآرائهم صوَّب رأي أبي جهل الذي يقضي بقتل السول \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ على أيدي شباب من كل قبيلة شاب، حتى يتفرق دمه في القبائل فلا يعطون إلاَّ الدية.

 <sup>(</sup>٦) سراقة بن مالك بن جعشم بن مدلج الكناني المدلجي، أبو سفيان، قبال ابن حجر:
 روى البخاري قصته في إدراكه النبي \_ صلًى الله عليه وسلَّم \_ لمما هاجر إلى
 المدينة، ودعا النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ عليه حتى ساخت رجلا فرسه ثم إنه

قال \_ تعالى \_ :

﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارُ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلْنَاسِ وَإِنِّ جَارُ لَكُمُ أَلْمَا تَرَآءَتِ ٱلْفِتَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّ بَرِيَ \* النَّاسِ وَإِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوُنَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ أَوَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَ ابِ ﴾ (١).

ورُوي عن ابن عباس وغيره، قال: تبدّى إبليس في جند من الشياطين ومعه راية في صورة رجال من مدلج، والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم، فقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. وأقبل جبريل \_ عليه السلام \_ على إبليس، فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع(٢) إبليس يده وولى مدبراً هو وشيعته(٣)، فقال الرجل: يا سراقة أتزعم أنك لنا جار؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، إنى أخاف الله، والله شديد العقاب(٤).

طلب منه الخلاص، وأن لا يدل عليه ففعل. وكتب له أماناً، وأسلم يوم الفتح، وفي قصته مع النبي ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ يقول مخاطباً أبا جهل:

أبا حكم والله لوكنت شاهداً لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمداً رسول ببرهان فمن ذا يقاومه له ١٩ حديثاً، وكان في الجاهلية قائفاً. ومات سنة ٢٤هـ.

انظر: الإصابة ١٨/٢ ــ ١٩ (٣١١٥)؛ والاستيعاب هامش الإصابة ١١٨/٢ ــ ١١٨/٢ وانظر دلائل النبوة للبيهقي ٢١٥/٢.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٢) في ك، ط (نزع).

<sup>(</sup>٣) في س، ك، ط (وشعبه).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير بسنده عن ابن عباس وذكره كاملًا. ثم رواه من طرق متعددة بألفاظ مختلفة فأخرجه من طريق ابن إسحاق كما سبق ذكره، وذكره بسنده عن قتادة، وعن ابن عباس من طريق أخرى. وقد عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن المنذر وابن جباس وابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والبيهقي. وكلهم رواه عن ابن عباس وساق ابن كثير لهذه القصة عدة أسانيد، وذكرها ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق

قال ابن عباس: وذلك لما رأى الملائكة، قال الضحاك: سار الشيطان معهم برايته وجنوده وألقى في قلوب المشركين أن أحداً لن يغلبكم وأنتم (١) تقاتلون على دينكم ودين آبائكم (٢).

وكثير من الناس تحمله الجن إلى مكان بعيد، فتحمل (٣) كثيراً من الناس إلى عرفات وغير عرفات، وإذا رأى واحد من هؤلاء في غير بلده يكون تارة محمولاً، قد(٤) حملته الجن، وتارة تصورت(٥) على صورته،

والأثر، عن ابن عباس صحيح، لأنه ورد من صحيفة علي بن أبي طلحة التي وثقها العلماء، وقد جاء في ميزان الاعتدال للذهبي ١٣٤/٣ علي بن أبي طلحة بن سالم المخارقي الهاشمي ولاء، وهو يرسل الأثر إلى ابن عباس، حيث يسقط الواسطة بينه وبينه.

قلت: ذكر بعض العلماء أنه يأخذ عن ثقتين وهما مجاهد، وعكرمة، وهو في نفسه صدوق. انظر: الناسخ والمنسوخ للسخاوي ص ١٣، وانظر في ترجمته: تهذيب التهذيب ٧/٣٣٩.

انظر: تفسير ابن جرير الطبري ١٤/١٠ (مجلد ٦)؛ وسيرة ابن هشام ١٨٦/٢ تفسير ابن كثير ٣١٩٠/٢؛ والدر المنثور للسيوطي ١٩٠/٣؛ ودلائل النبوة للبيهقي ٣٥٤/٢ وآكام المرجان في أحكام الجان للشبلي ص ٢٩٠؛ والبداية والنهاية لابن كثير ٣٥٩/٣.

- (١) في أ (وإنكم) وما أثبتناه من ساثر النسخ هو الأولى.
- (۲) أخرجه ابن جرير الطبري \_ باللفظ الذي ذكره المؤلف \_ بسنده عن الحسن، وأخرجه بسنده عن الربير، وعن وأخرجه بسنده عن ابن عباس، وعن السدي، وعن عروة بن الزبير، وعن ابن إسحاق، وعن قتادة، وعن طلحة بن عبيد الله بن كريز، وعن محمد بن كعب. انظر: تفسير ابن جرير ٥١/٧ \_ ١٢ (تحقيق محمد شاكر، ط دار المعارف بمصر)؛ والبداية والنهاية لابن كثير ٣/٥٧، ٢٨٣.

ولم أقف عليه بتفسير الضحاك بعد بحث طويل في مظانه من كتب التفسيـر بالمـأثور لابن جرير، وابن أبـي حاتم، والسيوطي، وغيرها، والله أعلم.

- (٣) في ط (فتنقل).
- (٤) في ك، ط (تارة قد).
- (٥) في ك، ط (قد تصورت).

ولا يكون هذا من أولياء الله المتقين الذين لهم كرامات، بل قد (١) يكون من الكافرين، أو الفاسقين، وأعرف من ذلك قضايا(٢) كثيرة ليس هذا موضع تفصيلها(٣).

وعند المشركين والنصارى من ذلك شيء كثير<sup>(1)</sup> يظنونه من جنس الأيات التي للأنبياء.

إنما هي من جنس ما للسحرة والكهان، ومن لم يفرق بين أولياء الرحمن، وأولياء الشيطان. ويفرق بين معجزات الأنبياء، وكرامات الصالحين، وبين خوارق السحرة والكهان، ومن تقترن (٥) بهم الشياطين. وإلا التبس عليه الحق بالباطل، فأما أن يكذب بالحق الذي جاء به الأنبياء الصادقون، وأما أن يصدق بالباطل الذي يقوله الكاذبون (١) والغالطون.

وهذه الأمور مبسوطة في موضع آخر، والمقصود هنا التنبيه على هذا الأصل وعلماء النصارى يسلمون هذا وعندهم من ذلك أخبار كثيرة من حكايات أولياء الشيطان الذين عارضهم أولياء الرحمن، وأبطلوا(٧) أحوالهم كما أبطل موسى \_ صلوات الله عليه \_(^) ما عارضته (٩) به

<sup>(</sup>١) سقطت (قد) من س.

<sup>(</sup>٢) في ك، ط (قصصاً).

<sup>(</sup>٣) في ك، ط (ليس تفصيلها في هذا الموضع).

<sup>(</sup>٤) في أ (كثيراً) وصححناه من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٥) في ك، ط (يقترن) بالمثناة التحتية.

<sup>(</sup>٦) في ك، ط (الكافرون).

<sup>(</sup>V) في أ، س (وبطلوا) وصوبناه من ك، ط.

<sup>(</sup>٨) سقطت الجملة الدعائية من ك، ط.

<sup>(</sup>٩) في س، ك، ط (ما عارضه).

السحرة من الخوارق، كما ذكر ذلك(١) في التوراة(٢)، وكما يذكرونه عن فلان وفلان، مثل حكاية سيمون الساحر(٣) مع الحواريين وغير ذلك وإذا(٤) كان هذا معلوماً كان ما يذكرونه من هذا الجنس، إذا كان مخالفاً لما ثبت عن الأنبياء من الشيطان، فلا يجوز أن يحتج به(٥) على ما يخالف شرائع الأنبياء الثابتة عنهم، بل هؤلاء من جنس الدجال الكبير الذي أنذرت به الأنبياء كلهم حتى نوح أنذر(٢) قومه. وقال خاتم الرسل هي مله عليه وسلم عليه وسلم عن نبى إلا قد أنذر أمته حتى نوح أنذر

<sup>(</sup>١) سقطت (ذلك) من ك، ط.

<sup>(</sup>٢) وردت قصة انتصاره على السحرة في التوراة: سفر الخروج، الإصحاح الرابع فقرة ١ ــ ٩ حين ألقى العصا فانقلبت بأمر الله حية، وأدخل يده في جيبه فإذا هي بيضاء كالثلج، وأخذ من ماء النهر ماء ثم وضعه على اليابسة ليكون دماً.

<sup>(</sup>٣) جاءت حكاية سيمون الساحر في سفر أعمال الرسل الإصحاح الثامن فقرة ٩ - ٢٤. انظر: الإنجيل (كتاب الحياة ـ ترجمة تفسيرية) ص ١٦٨ (ط دار العلم العربي ـ القاهرة ١٩٨٣؛ وانظره في الكتاب المقدس ـ العهد الجديد ص ٢٠٣، ط دار حلمي، وسيمون: اسم عبراني معناه (السامع)، وفي الأصل لفظه نفس لفظ (سمعان)، وجاء في قاموس الكتاب المقدس أنه «كان يدهش شعب السامرة بسحره فكانوا يقولون أن سحره شيء عظيم... ثم ذكر أنه آمن عندما التقى بالمبشر فيلبس، ولم ينشأ إيمانه عن توبة...، وهم يطلقون اسم السيمونية على كل من يتاجر في الوظائف الكنسية، وقد كان له أتباع اسمهم السيمونيون اعتبروا سيمون مسيحهم وفاديهم...».

انظر: قاموس الكتاب المقدس ص ٤٩٧، تأليف نخبة من أساتذة اللاهوت ط ٢ عن مجمع الكنائس في الشرق الأدني.

<sup>(</sup>٤) في ك، ط (فإذا).

<sup>(</sup>٥) سقطت (به) من ك، ط.

<sup>(</sup>٦) في أ، س، ك (أنذره)، وهو خطأ واضح وصححناه من ط ومن نص الحديث.

قومه وسأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لأمته: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر (ك ف ر) يقرؤه كل مؤمن قارىء وغير قارىء». وقال: «واعلموا أن أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت»(١).

وقد أخبر أن المسيح عيسى بن مريم مسيح الهدى ينزل إلى الأرض على المنارة البيضاء شرقي دمشق، فيقتل مسيح الضلالة (٢)، وهذا هو الذي تنتظره اليهود ويجحدون المسيح عيسى بن مريم، ويقولون: هذا هو الذي بشرت به الأنبياء، «ويتبعه من يهود أصبهان سبعون ألفاً مطيلسين» (٣)، «ويقتلهم المسلمون مع عيسى بن مريم شرقتلة حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال

<sup>(</sup>۱) الحديث: أخرجه البخاري من حديث أنس \_ رضي الله عنه \_ في كتاب التوحيد، باب قول الله \_ تعالى \_ ولتصنع على عيني ١٧٢/٨، وفي كتاب الفتن ١٠٣/٨، باب ذكر الدجال (وليس فيه عبارة: وسأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لأمته)، وأخرجه أيضاً من حديث ابن عمر في الفتن، باب ذكر الدجال ١٠٢/٨، وليس فيه: (مكتوب بين عينيه كافر). وكل روايات البخاري ليس فيها جملة: (حتى نوح أنذر قومه)، ورواه مسلم في الفتن، باب ذكر ابن صياد ٢٧٤٥/٤ (٩٥) بلفظ مقارب لما ذكره المؤلف؛ ورواه من حديث أنس في الفتن، باب ذكر الدجال وصفته وما معه ذكره المؤلف؛ وروى حديث ابن عمر أبو داود في كتاب السنة، باب في اللجال ١١٨/٥ (١٠١)؛ وروى حديث ابن عمر أبو داود في كتاب السنة، باب في الدجال ٥/١٠١ (٢٧٥٧)؛ والترمذي في الفتن، باب ما جاء في علامة الدجال ١٩٨٠ (٢٢٣٥)، وقال: حديث حسن صحيح. وأحمد في مسند ابن عمر بألفاظ مختلفة.

وورد في حديث طويل رواه أبو أمامة الباهلي في سنن الترمـذي، كتاب الفتن، بـاب فتنة الدجال ٢/١٣٦٠ قوله: «وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعـور، وإنه مكتـوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب... إلخ. أوصافه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

اقتله»(۱). وكل هذا ثابت في الصحيح عن النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ . ولهذا أمر أمته أن يستعيذوا بالله من فتنته، فقال: «إذا قعد أحدكم في التشهد في الصلاة فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال»(۲).

والأنبياء كلهم أنذروا بالكذابين الذين يتشبهون بالأنبياء، لكن من الناس من يتعمد الكذب، وكثير منهم لا يتعمد، بل يلتبس عليه فيغلط فيخبر بما يظنه حقاً، ولا يكون كذلك، ويرى في اليقظة (٣) ما يظنه فلاناً الولي أو النبى، أو الخضر، ولا يكون كذلك.

والغلط جائز على كل أحد إلا الأنبياء \_عليهم السلام \_، فإنهم معصومون، لا يقرون على خطأ، فمن لم يزن علومه وأعماله وأقواله وأفعاله بالمعلوم (٤) عن الأنبياء، وإلا كان ضالاً، فنسأل (٥) الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم من حديث أبي هريرة في كتاب المساجد ومواضع الصلاة فيها، باب ما يستعاذ منه في الصلاة ١٢/١٤، حديث رقم (١٣٨)، وحديث رقم (١٣٠)، (١٣١) (١٣٢). بألفاظ متقاربة؛ ورواه النسائي في كتاب السهو، باب التعوذ في الصلاة ٥٨/٣؛ وأحمد في المسند ٢/٧٧٤. وفيه قدم الرابعة على الثالثة.

 <sup>(</sup>٣) جملة (ويرى في اليقظة . . . إلى ولا يكون كذلك) ساقطة من ك .

<sup>(</sup>٤) في ك (العلوم).

ه في ك، ط (نسأل).

والمسلمون<sup>(۱)</sup> وأهل الكتاب متفقون على إثبات مسيحين: مسيح هدى من ولد داود، ومسيح ضلال. يقول أهل الكتاب: إنه من ولد يوسف<sup>(۲)</sup>. ومتفقون على أن مسيح الهدى سوف يأتي كما يأتي مسيح الضلالة، لكن المسلمون والنصارى يقولون<sup>(۲)</sup>: مسيح الهدى هو عيسى بن مريم، وإن الله أرسله ثم يأتي مرة ثانية، لكن المسلمون يقولون: إنه ينزل قبل يوم القيامة فيقتل مسيح الضلالة، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، ولا يبقى دين<sup>(1)</sup> إلا دين الإسلام، ويؤمن به أهل الكتاب: اليهود، والنصارى.

<sup>(</sup>۱) من هذه الكلمة (والمسلمون وأهل الكتاب إلى نهاية الفصل)، جاء متأخراً في نسخة ك ، ط حيث ورد في ورقة ١٨٤ في نسخة ك ، السطر الرابع عشر، وفي نسخة ط ص ٣٢٩ ــ ٣٣٠ ، (ط: المدنى).

<sup>(</sup>٢) المسلمون يؤمنون بمجيء المسيح الدجال، الذي وردت أوصافه كما سبق أن ساق المؤلف طرفاً منها، أما تحديد اسمه ونسبه فلم يرد به السمع، ولسنا ملزمين بشيء لم يرد به السمع.

أما أهل الكتاب فيزعمون أنه من ولد يوسف، ونحن نطالبهم بالدليل الصحيح وليس معهم في ذلك شيء.

<sup>(</sup>٣) يقول ابن القيم – رحمه الله – : «فالمسلمون يؤمنون بالمسيح الصادق الذي جاء من عند الله بالهدى ودين الحق، هو عبد الله، ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، والنصارى إنما تؤمن بمسيح دعى إلى عبادة نفسه وأمه، وأنه ثالث ثلاثة، وأنه الله وهذا هو أخو المسيح الكذاب لوكان له وجود؛ فإن المسيح الكذاب يزعم أنه الله، والنصارى في الحقيقة أتباع هذا المسيح، كما أن اليهود إنما ينتظرون خروجه، وهم يزعمون أنهم ينتظرون النبي الذي بشروا به، فعوضهم الشيطان بعد مجيئه من الإيمان به انتظاراً للمسيح الدجال، وهكذا كل من أعرض عن الحق يعوض عنه بالباطل».

انظر: هداية الحياري، بتحقيق د. أحمد السقا ص ١٣٥، ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) في ط (ولا يبقى ديناً).

كما قال \_ تعالى \_ :

﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبّْلَ مَوْتِهِ م (١) .

والقول الصحيح الـذي عليه الجمهـور قبل مـوت المسيح، وقـال ــ تعالى ــ :

﴿ وَإِنَّهُ لِلَمِلَّمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُكَ بِهَا . . . ﴾ (١) .

وأما النصارى فتظن (٣) أنه الله، وأنه يأتي يوم القيامة لحساب الخلائق وجزائهم، وهذا مما ضلوا فيه. واليهود تعترف بمجيء مسيح هدى يأتي، لكن يزعمون أن عيسى عليه السلام لم يكن مسيح هدى، لظنهم (١) أنه جاء بدين النصارى المبدل، ومن جاء به فهو كاذب، وهم ينتظرون (٥) المسيحين.

• • •

سورة النساء: الآية ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف: الآية ٦١.

<sup>(</sup>٣) في ط (فيظنون) وفي ك (فيظن).

<sup>(</sup>٤) في س، ك، ط (لزعمهم).

<sup>(</sup>٥) في ك (ينظرون).

## فصل(١)

الخوارق التي يُضِسلُ بهما الشيماطيسن أبسنهاء آدم

والخوارق التي تضل<sup>(۲)</sup> بها الشياطين لبني آدم مثل تصور الشيطان بصورة شخص غائب أو ميت ونحو ذلك، ضل بها خلق<sup>(۳)</sup> كثير من الناس من المنتسبين إلى المسلمين، أو إلى أهل الكتاب وغيرهم، وهم بنوا ذلك على مقدمتين:

إحداهما(٤): أن من ظهرت هذه على يديه فهو ولي لله. وبلغة النصارى هو قديس عظيم.

الثانية(٥): أن من يكون كذلك فهو معصوم فكل(٢) ما يخبر به فهو(٧) حق وكل ما يأمر به فهو عدل، وقد لا يكون ظهرت على يديه خوارق، لا رحمانية ولا شيطانية، ولكن صنع حيلة من حيل أهل الكذب والفجور. وحيل أهل الكذب والفجور كثيرة جداً، فيظن أن ذلك من العجائب الخارقة للعادة، ولا يكون كذلك مثل الحيل المذكورة عن الرهان.

<sup>(</sup>١) سقطت كلمة (فصل) من ك.

<sup>(</sup>٢) في ك، ط (يضل) بالمثناة التحتية.

<sup>(</sup>٣) سقطت (خلق) من ك، ط.

<sup>(</sup>٤) في ك، ط (أحدهما).

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ (الثاني).

<sup>(</sup>٦) في ك ط (وكل).

<sup>(</sup>٧) سقطت (فهو) من ط.

وقد صنّف بعض الناس مصنفاً في حيل الرهبان، مثل الحيلة المحكية عن أحدهم في جعل الماء زيتاً بأن يكون الزيت في جوف منارة، فإذا نقص صب فيها ماء، فيطفو الزيت على الماء، فيظن الحاضرون أن نفس الماء انقلب زيتاً.

ومثل الحيلة المحكية عنهم في ارتفاع النخلة، وهو أن بعضهم مر بدير راهب وأسفل منه نخلة فأراه النخلة صعدت شيئاً شيئاً (۱) حتى حاذت الدير، فأخذ من رطبها ثم نزلت حتى عادت كما كانت فكشف الرجل الحيلة فوجد النخلة في سفينة في مكان منخفض إذا أرسل عليه الماء امتلاً حتى تصعد السفينة \* وإذا صرف الماء إلى موضع آخر هبطت السفينة \*(۱).

ومثل الحيلة المحكية عنهم في التكحل بدموع السيدة، يضعون (٣) كحلًا في ماء متحرك حركة لطيفة، فيسيل حتى ينزل من تلك الصورة فيخرج من عينها فيظن أنه دموع.

ومثل الحيلة التي صنعوها بالصورة التي يسمونها القونة(٤)

<sup>(</sup>١) سقطت (شيئاً) الثانية من ط.

<sup>(</sup>۲) سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) في ط (وهو أنهم يضعون) وفي ك (ويضعون).

هكذا في جميع النسخ (القونة) ولعل المراد بها (الأيقونة) وهذا ما أفهمه من السياق، والأيقونة كلمة يونانية أو قبطية الأصل ويقصد بها صورة دينية، وهي تشمل صور السيد المسيح، أو السيدة العذراء، أو الحواريين، أو الرسل، أو الشهداء، أو القديسيين، وغير ذلك من الموضوعات الدينية التي وردت في التوراة والإنجيل أو في تاريخ الكنيسة وهي من العناصر الأساسية في العبادة عند النصارى؛ قالوا لأنها تنقل بواسطة الرسم، والألوان البشارة عينها التي أعلنها الله للكنيسة، والتي حفظت في ضميرها، وعبر عنها التقليد الشريف، ونقلها الكتاب المقدس، قلت: وهم يعظمون الأيقونات أي ـ الصور للسيد المسيح ومريم العذراء، وآباء الكنائس

بصيدنايا، وهي أعظم مزاراتهم بعد القمامة وبيت لحم<sup>(۱)</sup>، حيث ولـد المسيح: وحيث قبر، فإن هذه<sup>(۲)</sup> صورة السيدة مريم، وأصلها خشبة<sup>(۳)</sup> نخلة سقيت بالأدهان حتى تنعمت<sup>(٤)</sup> وصار الـدهن يخرج منها دهنا<sup>(٥)</sup> مصنوعاً يظن أنه من بركة الصورة.

ومن حيلهم الكثيرة النار التي ينظن عوامهم أنها تنزل من السماء في عيدهم في قمامة (٢) وهي حيلة قد شهدها غير واحد من المسلمين والنصارى ورأوها بعيونهم أنها نار مصنوعة يضلون بها عوامهم يظنون أنها نزلت من السماء ويتبركون بها وإنما هي صنعة صاحب محال وتليس.

ومثل ذلك كثير من حيل النصارى فجميع ما عند النصارى المبدلين لدين المسيح من الخوارق، إما حال شيطاني. وإما محال

ويوجبون وضعها في الكنيسة، والبيوت، والطرقات؛ قالوا لأن تأمل الأيقونة يبعث فيهم قوة تحثهم على تكريم من ترمز إليه الأيقونة، وهذا في الحقيقة عبادة للصور وإن زعموا أنهم لا يعنون بذلك عبادتها كما ورد في كتبهم على ألسنة آبائهم، ورهبانهم الذين اتخذوهم أرباباً من دون الله.

انظر: كتاب الأيقونات القبطية للدكتور رؤوف حبيب ص ١؛ والكتاب كله مليء بنماذج وصور، وفيه حديث عن الأيقونات كلها؛ وكتاب الرؤية الأرثوذكسية لوالدة إلاله ص ٧٧ ــ ٩٤ والكتاب لمجموعة من المؤلفين ؛ والمظاهر الراثعة للفنون القبطية للدكتور رؤوف حبيب.

<sup>(</sup>١) سبق التعريف بهذه المواضع كلها.

<sup>(</sup>٢) في س، ك، ط (فإن هذه هي).

<sup>(</sup>٣) في ك، ط (حشة).

<sup>(</sup>٤) في ك، ط (سمنت).

<sup>(</sup>٥) سقطت (دهناً) من ط، وجاءت الجملة في أ، س، ك هكذا (يخرج منها دهن مصنوع).

<sup>(</sup>٦) سقطت (في قمامة) من أ.

بهتاني ليس فيه شيء من كرامات الصالحين(١).

وكذلك أهل الإلحاد المبدلين لدين محمد \_ صلًى الله عليه وسلًم \_ ، الذين يتخذون ديناً لم يشرعه الله ورسوله ، ويجعلونه طريقاً إلى الله ، وقد يختارونه على الطريق التي شرعها(٢) الله ورسوله ، مثل أن يختاروا سماع الدفوف والشبابات(٢) على سماع كتاب الله \_ تعالى \_ ، فقد يحصل لأحدهم من الوجد والغرام الشيطاني ما يلبسه معه الشيطان حتى يتكلم على لسان أحدهم بكلام لا يعرفه ذلك الشخص إذا أفاق ، كما يتكلم الجني على لسان المصروع ، وقد يخبر بعض الحاضرين بما في نفسه ويكون ذلك من الشيطان ، \* فإذا فارق الشيطان ذلك الشخص لم يدر ما قال ، ومنهم من يحمله الشيطان \*(٤) ويصعد به قدام الناس في الهواء .

ومنهم من يشير إلى بعض الحاضرين فيموت أو يمرض أو يصير مثل الخشبة.

ومنهم من يشير إلى بعض الحاضرين فيلبسه الشيطان ويزول عقله حتى يبقى دائراً زماناً طويلاً بغير اختياره.

<sup>(</sup>۱) حكى القرافي \_ رحمه الله \_ في كتاب الأجوبة الفاخرة جملاً كثيرة تتعلق بحيل النصارى وتلبيسهم على العوام. قال \_ رحمه الله \_ : «ولما علم حذاقهم أن دينهم ليست له قاعدة ينبني عليها، ولا أصل يرجع إليه، جمعوا عقول العامة بتخيلات موهمة، وأباطيل مزخرفة، وضعوها في الكنائس والمزارات.

<sup>. . .</sup> ثم ذكر أموراً كثيرة من حيلهم فانظره في الكتاب المشار إليه بتحقيق زميلنا د. سالم بن محمد القرني \_ رسالة ماجستير ص ١٣٥ \_ ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) في ك (الذي شرعها) وفي ط (الذي شرعه).

<sup>(</sup>٣) قال في القاموس المحيط ١/٨٥ (فصل الشين، باب الباء): «التشبيب النسيب بالنساء».

<sup>(</sup>٤) سقط ما بين النجمتين من أ، وزدناه من سائر النسخ.

ومنهم من يدخل النار ويأكلها ويبقى لهبها في بدنه وشعره.

ومنهم من تحضر له الشياطين طعاماً أو شيئاً من لادن<sup>(۱)</sup> أو سكر<sup>(۲)</sup> أو زعفران<sup>(۳)</sup> أو ماء ورد<sup>(٤)</sup>. ومنهم من تأتيه بدراهم تسرقها الشياطين من بعض المواضع.

ثم من هؤلاء من (٥) إذا فرق الدراهم على الحاضرين، أخذت منهم، فلا يمكنون من التصرف فيها، إلى أمور يطول وصفها، وآخرون ليس لهم من يعينهم على ذلك من الشياطين، فيصنعون حيلًا ومخاريق.

فالملحدون المبدلون لدين الرسل، دين المسيح، أو دين محمد - صلَّى الله عليهما $^{(7)}$  وسلَّم $^{(7)}$  هم $^{(A)}$  كأمثالهم من أهل الإلحاد $^{(9)}$ 

<sup>(</sup>۱) اللادن: جاء في المعتمد في الأدوية المفردة للمظفر (حرف اللام) بأنه «شيء من رطوبة يدبق بيد اللامس. يكون على شجرة القيسوس، فترعاه المعز، فتلزق الرطوبة على أفخاذها ولحاها، ومن الناس من يأخذه فيصفيه، ويعمل منه أقراصاً. ثم ذكر فوائده وأطال فيه».

انظر: المرجع السابق ص ٤٣٩.

<sup>(</sup>٢) السكر: يستخرج من القصب فيجمد، وحلاوته أقل من حلاوة العسل، وهـو يدخـل في عـداد الأشياء الفاتحة للسـد، المنقية للمجـاري. وهو صنفان أبيض وأحمـر، وأجوده الأبيض.

انظر: المعتمد ص ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) الزعفران: نبات صحراوي، وهـو أنواع، وأقـواه ما كـان حديثاً حسن اللون، وعلى شعرته بياض يسير.

انظر: المعتمد ص ٢٠٣.

 <sup>(</sup>٤) ماء الورد: هو أنواع أجوده النصيبيني العطر، الذكي الرائحة.
 انظر: المعتمد ص ٤٨١ وقد ذكر فوائده.

<sup>(</sup>٥) سقطت (من) من ك، ط.

<sup>(</sup>V) سقطت (وسلم) من ك. (A) سقطت (الإلحاد) من ك.

والضلال: الكفار (١)، المرتدين و (٢) المشركين، ونحوهم (٣) كمسيلمة الكذاب، والأسود العنسي، والحارث الدمشقي، وبابا الرومي وغيرهم، ممن لهم خوارق شيطانية.

وأما أهل الحيل فيكثرون، وهؤلاء ليسوا أولياء الله، بل خوارقهم إذا كانت شيطانية من جنس خوارق الكهنة والسحرة، لم يكن لهم حال شيطاني بل محال بهتاني. فهم متعمدون للكذب<sup>(1)</sup> والتلبيس، بخلاف من تقترن<sup>(0)</sup> به الشياطين فإن فيهم من يلتبس<sup>(1)</sup> عليه، فيظن أن هذا من جنس كرامات الصالحين، كما أن فيهم من يعرف أن ذلك من الشياطين، ويفعله لتحصيل أغراضه، فالمقصود أنه كثير من الخوارق، ما يكون من الشياطين، أو يكون حيلًا ومخاريق، ويظن أنها من كرامات الصالحين. فإن ما يكون شبيه (١) الشرك أو الفجور، إنما يكون من الشيطان (٨)، مثل أن يشرك الرجل بالله فيدعو الكواكب أو يدعو مخلوقاً من البشر ميتاً، أو غائباً أو يعزم و (١) يقسم بأسماء مجهولة لا يعرف معناها، أو يعرف أنها أسماء الشياطين، أو يستعين بالفواحش والظلم، معناها، أو يعرف أنها أسماء الشياطين، أو يستعين بالفواحش والظلم، فإن ما كان هذا سببه من الخوارق فهو من الشيطان، كما قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع.

<sup>(</sup>١) في ط (والكفار).

<sup>(</sup>٢) سقطت (الواو) من ك، ط.

<sup>(</sup>٣) في ك، ط (وغيرهم).

<sup>(</sup>٤) في ط (الكذب).

<sup>(</sup>٥) في س، ك، ط (يقترن) بالمثناة التحتية.

<sup>(</sup>٦) في ك، ط (يلبس).

<sup>(</sup>٧) في س، ك، ط (سببه).

<sup>(</sup>٨) في ط (الشياطين).

<sup>(</sup>٩) في ك، ط (أو).

والصالحون لهم كرامات، مثل كرامات صالحي هذه الأمة، ومشل كرامات الحواريين وغيرهم ممن كان على دين المسيح، لكن وجود الكرامات على أيدي الصالحين لا توجب أن يكونووا معصومين كالأنبياء، لكن (۱) يكون الرجل صالحاً ولياً لله وله كرامات، ومع هذا فقد يغلط ويخطيء فيما يظنه، أو فيما يسمعه، ويرويه، أو فيما يراه، أو فيما يفهمه من الكتب، ولهذا كان كل من سوى الأنبياء يؤخذ من قولهم ويترك، بخلاف الأنبياء عليهم أجمعين -، فإنه يجب تصديقهم في كل ما أخبروا به من الغيب، وطاعتهم في كل ما أمروا به ولهذا (۲) أوجب الله الإيمان بما أوتوه (۳)، ولم يوجب الإيمان بجميع ما يأتى به غيرهم.

قال \_ تعالى \_ :

﴿ قُولُوٓاْ ءَامَنَكَا بِاللّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِ عَمَ وَلِسْمَعِيلَ وَلِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِى مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَاۤ أُوتِیَ ٱلنَّبِیُّونَ مِن رَّبِهِمْ لَانُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدِمِنْهُمْ وَنَعْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ (٤).

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ لَيْسَ الْبِرَّأَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَالْمَلَيْ كَالْمَكَيْبِ وَالنَّبِيْنَ . . . ﴾ (٥) .

ولهذا اتفق المسلمون على أن من كذب نبياً معلوم النبوة فهو كافر مرتد. ومن سب نبياً وجب قتله بـل يجب الإيمان بجميـع ما أوتيه النبيون

<sup>(</sup>١) في س، ك، ط (بل) بدل (لكن).

<sup>(</sup>٢) في ط (ولها).

<sup>(</sup>٣) في ك (بكل ما أوتوه) وفي ط (بكل ما أتوه).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الآية ١٣٦.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: الآية ١٧٧.

كلهم، وأن لا نفـرق<sup>(۱)</sup> بين أحـد منهم، فنؤمـن<sup>(۲)</sup> ببـعض ونكـفـر<sup>(۳)</sup> ببعض. قال ــ تعالى ــ :

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ فَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ فَنَ يَتَخِذُواْ بَيْنَ وَرُسُلِهِ وَيَوْمِيدُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ وَرُسُلِهِ وَيَعْفِي وَيُومِيدُونَ خَقًا وَأَعْتَدُ نَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَا بَا مُهِينًا ﴾ (٤).

وليس هذا لأحد غير الأنبياء، ولو كان من رسل الأنبياء، وكانوا من أعظم الصديقين المقدمين<sup>(٥)</sup>.

فضلال<sup>(١)</sup> الضلال من هؤلاء مبني على مقدمتين.

إحداهما(٧): أن هذا له كرامة فيكون ولياً لله.

والثانية (^): أن ولي الله لا يجوز أن يخطىء، بل يجب تصديقه في كل ما أخبر، وطاعته في كل ما أمر، وليس لأحد من البشر أن يصدق في كل ما أخبر به، ويطاع في كل أمر إلا أن يكون نبياً.

والمقدمتان المذكورتان، قد تكون إحداهما باطلة، وقد يكون كلاهما باطلاً، فالرجل المعين، قد لا يكون من أولياء الله، تكون (١) خوارقه من الشياطين، وقد يكون من أولياء الله، ولكن ليس بمعصوم، بل يجوز عليه الخطأ، وقد لا يكون من أولياء الله، ولا يكون له خوارق، ولكن له محالات وأكاذيب.

<sup>(</sup>١) سبق إيضاح هذه المسألة.

<sup>(</sup>٢)، (٣) في ك، ط جاءت الأفعال كلها بالمثناة التحتية.

 <sup>(</sup>٤) سورة النساء: الآيتان ١٥٠ \_ ١٥١.

<sup>(</sup>٦) انفردت ط عن سائر النسخ بكتابة (فصل) قبل هذه الكلمة ولا مكان لها.

<sup>(</sup>V) في ك (أحدهما).

<sup>(</sup>A) في ك (والثاني). (٩) في ك، ط (وتكون).

## فصل(۱)

قالوا: وقال في سورة آل عمران:

﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ جَآءُ و بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزَّبُرِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ﴾ (٢).

فأعني (٣) أيضاً بالكتاب المنير، الذي هو الإنجيل المقدس.

فيقال: قد تقدم أن الرسل تتناول<sup>(٤)</sup> قطعاً الرسل الذين ذكرهم الله في القرآن، لا سيما أولو العزم كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم؛ فإن هؤلاء مع محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ خاتم النبيين \_ صلوات الله عليهم وسلامه \_ ، خصهم الله وفضلهم بقوله \_ تعالى \_ :

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّ عَنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِناكَ وَمِن فُّرْجِ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى

<sup>(</sup>١) سقطت كلمة (فصل) من ك.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: الآية ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) في ط (فعنى) وما أثبتناه من جميع النسخ هو الموافق لما ورد في الرسالة، وقد كررت فيها كلمة (فأعني)، وجاء فيها كلمات كثيرة محرفة فمشلاً يكتبون (سورة) صورة بالصاد، ويحرفون الأيات القرآنية ففي قوله (تعالى): ﴿وقل آمنت بما أنزل الله. . . ﴾ الآية . استبدلت كلمة قل (بقلت)، وهكذا جرياً على ما اعتادوه من التحريف والتبديل في كتبهم فتلك عادة لهم كما أخبر الله \_ تعالى \_ عنهم في كتابه العزيز بقوله \_ تعالى \_ : ﴿يحرفون الكلم عن مواضعه . . . ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ك، ط (يتناول) بالمثناة التحتية.

ٱبْنِمَرْيِمُ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا ﴿ لَيَسَنَلَ ٱلصَّندِقِينَ عَن صِدْقِهِمُ وَأَعَدَ الْكَنفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (١) .

وفي قوله ــ تعالى ــ :

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ عَنُوحًا وَٱلَّذِى ٱوْحَيْنَ آ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عَ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۚ أَنَ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَ قُواْ فِي هُو . . . ﴾ (٢) .

فالدين، دين رسل الله، دين واحد كما بينه الله في كتابه، وكما ثبت في الصحيحين عن النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ أنه قال: «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد وأن (٣) أولى الناس بابن مريم لأنا: إنه (٤) ليس بيني وبينه نبي (9).

ويتناول أيضاً اسم الرسل من لم يسمهم<sup>(٦)</sup> بـأعيانهم في القـرآن. قال ــ تعالى ــ :

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى ثُوحِ وَالنَّبِيْنَ مِنْ بَعْدِهِ وَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى وَ وَالنَّبِيْنَ مِنْ بَعْدِهِ وَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى وَ وَيُونُسَ إِبْرَهِيهُ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيْوُبَ وَيُونُسَ وَهَنْرُونَ وَسُلَيْمَنَ وَ النَّيْنَا دَاوُر دَ زَبُورًا ﴿ اللَّهُ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ مَنْ اللَّهُ مُوسَى تَصْلِيمًا ﴿ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَكُلُمُ اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُلُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: الأيتان ٧، ٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى: الآية ١٣.

<sup>(</sup>٣) في ك، ط (وأنا).

<sup>(</sup>٤) في ك، ط (لأنه) وسقطت (لأنا) من ك، ط.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريج الحديث في أول الكتاب.

<sup>(</sup>٦) في س (يسم).

<sup>(</sup>٧) سورة النساء: الأيات ١٦٣ \_ ١٦٥.

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُ مِمَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ (١) .

وأما الحواريون فإن الله \_ تعالى \_ ذكرهم في القرآن، ووصفهم بالإسلام واتباع الرسول وبالإيمان بالله(٢)، كما(٣) أنزل في قوله \_ تعالى \_ :

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنَّ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُوَاْءَامَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنْنَا مُسْلِمُونَ ﴾ (٥).

وقال \_ تعالى \_ :

<sup>(</sup>١) سورة غافر: الآية ٧٨.

<sup>(</sup>٢) في ط (والإيمان بالله).

<sup>(</sup>٣) في أ (وكما) والواو زائدة هنا.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: الأيتان ٥٣، ٥٣.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة: الآية ١١١.

<sup>(</sup>٦) سورة الصف: الآية ١٤.

ولم يذكر الله ـ تعالى ـ في القرآن أنه أرسلهم البتة. بل ذكر أنه ألهمهم الإيمان به وبرسوله وأنهم أمروا باتباع رسوله وقوله:

﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّ نَ. . . ﴾ .

لا يدل على النبوة، فإنه قال \_ تعالى \_ :

﴿ وَأَوْحَيْنَا ٓ إِلَىٰ أُمِرْمُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيلَةٍ ٠٠٠ ﴾ (١) .

وأم موسى لم تكن نبية، بل ليس في النساء نبية كما تقوله عامة النصارى والمسلمين.

وقد ذكر إجماعهم على ذلك غير واحد، مثل القاضيين: أبي بكر بن الطيب، وأبي يعلى ابن أبي (١) الفراء، والأستاذ أبي المعالي الجويني (\*)، وغيرهم. ويدل على ذلك قوله \_ تعالى \_ :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالَانُوجِيَّ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَيُّ ﴾ (").

وقوله ـ تعالى ـ :

﴿ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْثُ مَرْيَعَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتَ مِن قَبَّلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمَّهُ وَمَّ مُ

فجعل غاية مريم الصديقية كما جعل غاية المسيح الرسالة (°).

<sup>(</sup>١) سورة القصص: الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) سقطت (أبسي) من أ، س وجاءت (الفرا) وفي أ (الفراد) وهو خطأ.

<sup>(\*)</sup> سبقت ترجمة هذه الأعلام.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف: الآية ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: الآية ٧٠.

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ أنه قال: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا(1): مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم»(1) يعني من نساء الأمم قبلنا، وهذا يدل على أن أم موسى ليست ممن كمل من النساء فكيف تكون نبية؟ وقوله \_ تعالى \_ : ﴿ جَآءُو بِٱلْبِيَنَتِ وَٱلزُّبُرُ وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُنِيرِ ﴾ (1).

والكتــاب اسم جنس كمـا تقــدم يتنــاول كــل كتــاب أنزله الله (٤) ــ تعالى ـــ . وقال (٥) ــ تعالى ــ :

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلِاهُدًى وَلَا كِنُكِ مُّنِيرٍ ﴾ (٦) .

وقوله: ولا كتاب منير، نكرة في سياق المعنى فيعم (٧) كل كتاب منير (٨). ولو لم يكن إلا الإنجيل؛ لقيل ولا الكتاب المنير. وأيضاً

<sup>(</sup>١) في ط (إلا أربعة) وهي زيادة ليست في الحديث، ولا في سائر النسخ.

<sup>(</sup>Y) أخرجه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري في ثلاثة مواضع، في كتاب الأنبياء، باب قول الله \_ تعالى \_ : ﴿وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون﴾ ١٣١/٤ وفي فضائل الصحابة، باب فضل عائشة ١٢٩٤، ٢٢٠، وفي الأطعمة باب الثريد ٢/٥٠٦ وللحديث بقية «وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»؛ ورواه مسلم في فضائل الصحابة، باب فضائل خديجة أم المؤمنين \_ رضي الله عنها \_ ٤/١٨٨ (٧٠)؛ والترمذي في الأطعمة، باب فضل الثريد ٤/٥٧٠ (١٨٣٤) ثم قال حسن صحيح؛ وابن ماجه في الأطعمة، باب فضل الثريد على الطعام ١٠٩١/ (٢٧٨٠)؛ وأحمد في المسند ٤/٤٩، ٢٠٩٠

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: الآية ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) سقط لفظ الجلالة من س، ك.

<sup>(</sup>٥) في س، ك، ط (وقال الله تعالى).

<sup>(</sup>٦) سورة الحج: الآية ٨.

<sup>(</sup>٧) في س، طورتعم).

<sup>(</sup>٨) قوله (نكره في سياق. . . إلخ). الجملة ساقطة من ك.

فالتوراة أعظم من الإنجيل وقد بين الله أنه لم ينزل كتاباً أهدى من التوراة والقرآن. فقال ـ تعالى ـ :

﴿ . . . قَالُواْ لَوْلَا أُونِ مِثْلُ مَا أُونِ مُوسَىٰ أُولِمَ يَكُفُرُواْ بِمَا أُونِي مُوسَىٰ مُوسَىٰ أَوْلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُونِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ – وقرى وساحران (١) – تَظَاهُ رَاوَقَالُوَاْ إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ فِي قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ فَا أَنْ اللّهِ مُو أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَنَّيِعُهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ (١) .

وهـذا تعجيز لهم أن يـأتوا بكتـاب من عنـد الله هـو أهـدى منهمـا كقوله: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىكُ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِتْلِهِ مِن . . . ﴾ (٣) .

وهذا يبين أنه ليس الإنجيـل ولا الزبـور أهدى من التـوراة والقرآن فكيف يجعل الكتاب المنير هو الإنجيل دون التوراة والزبور؟

وأيضاً فإن الله ـ تعالى ـ إنما يخص بالذكر من الكتب المتقدمة التوراة دون غيرها، فهي التي يقرنها بالقرآن كقوله ـ تعالى ـ

﴿ وَمَاقَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ الْهِ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرِ مِّن شَيَّ اللّهُ عَلَى الْمَرَ مِّن شَيْءً اللّهُ الْمَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>۱) قرأ الكوفيون «قالواسـحران» على أنه تثنيـة سحر، وقـرأ الباقـون ساحـران، على أنه تثنية «ساحر».

انظر: كتاب التبصرة في القراءات السبع لمكي بن أبي طالب ص ٤٥٧؛ وانظر فتح القديس للشوكاني ٤/٧٧؛ والتيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص ١٧٧؛ والغاية في القراءات العشر للنيسابوري ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص: الآيتان ٤٨، ٤٩.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس: الآية ٣٨.

كِتَنَّ أَنزَلْنَكُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَ أَوَٱلَّذِينَ يُومِنُونَ بِأَنْكُ مُبَارَكُ مُصَدِّقً ٱلَّذِينَ يُومِنُونَ بِاللَّهِ مَعَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ (١).

وقد وصف التوراة بأن فيها نوراً وهدى للناس، فكيف يجعل النور في الإنجيل دونها؟ وقال ـ تعالى ـ :

﴿ ثُمَّةَ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِى ٓ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِ مَ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَذَا كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَكُمُ تُرْحَمُونَ ﴿ فَيَ الْنَاقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِنَابُ عَلَى طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَاتَّقُواْ لَإِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِنَابُ عَلَى طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ ﴾ (٢) .

فقد ذكر التوراة والقرآن، وقولهم أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا (٣) فبين أن الكتاب اسم جنس يتناول هنا التوراة والإنجيل كقوله \_ تعالى \_ : ﴿ يَنَأَهْلَ ٱلۡكِتَابِ ﴾ .

وقوله ـ تعالَى ـ :

﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئلَبَجِلُ لَكُرُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُمَّ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَةِ وَالْمُحْمَدَةُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِئلَبَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ (١)

فذكر الكتاب بلفظ المنفرد(٥)، ومعلوم أنه أراد بالذين أوتوا الكتاب من قبلنا اليهود والنصارى لا يختص ذلك بالنصارى كما قال: ﴿ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئَبُ عَلَى طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبِلْنَا ﴾ .

 <sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الأيتان ٩١، ٩٢.

<sup>(</sup>۲) سورة الأنعام: الآيات ١٥٤ – ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) سقطت (من قبلنا) من أ، س، ك وزدناها من ط.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: الآية ٥.

<sup>(</sup>o) في ط (المفرد).

وقد (۱) تبين (۲) بطلان قول هؤلاء الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، ويفسرون كلام الله ورسوله بما يعلم كل من عرف حاله من مؤمن وكافر أنه لم يرده.

وبَيَّنَ أَن الله لم يرد بالكتاب الإنجيل وحده كما لم يرد بالرسل الحواريين، بل أراد بالكتاب المنير ما أنزله الله (أ) من الكتب كالتوراة والإنجيل، كما أراد بالرسل من أرسله الله مطلقاً كنوح وإبراهيم وموسى والمسيح ابن مريم صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين.

• • •

<sup>(</sup>١) في ك (فقد).

<sup>(</sup>٢) في أ (بين).

<sup>(</sup>٣) سقطت (بالكتاب) من ك.

<sup>(</sup>٤) سقط لفظ الجلالة من أ، وأثبتناه من سائر النسخ.

## فصل

قالوا: وقال أيضاً:

إثبات أنَّ عند أهل الكتاب ما

يُثبت صدق

مسحمسد

\_ صـــلى الله عليه وسلم \_ــ

﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّٱ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَشَكِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَمِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمَّ تَذِينَ ﴾ (١).

فيقال لهم: من المعلوم بالاضطرار، أنه ليس المراد بهذا النصارى فقط كما تقدم، بل اليهود يقرؤون الكتاب من قبلنا، والنصارى يقرؤون الكتاب من قبلنا، والكتاب اسم جنس كما تقدم نظائره في قوله: (أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا)، وقوله: (وطعام الذين أوتوا الكتاب)، وقوله: (يا أهل الكتاب)، في غير موضع، وقوله:

﴿ لَوْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ ﴾(١).

وقوله ــ تعالى ــ :

﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لِآ إِلَه إِلَّا هُو وَالْمَلَةِ كَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَايِمًا عِالْقِسْطِ لَآ إِلَه إِلَّا هُو وَالْمَلَةِ كَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَايِمًا عِالْقِسْطِ لَآ إِلَه إِلَّا هُوا الْعَرِينُ وَمَا اَخْتَلَفَ الَّذِينَ إِلَّا هُوا الْعَرِينُ وَمَا اَخْتَلَفَ الَّذِينَ اللّهِ الْمَا الْعَرْدُ وَمَن يَكُفُرُ فِيَا يَنْ اللّهِ أُولُوا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَمَن اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَمَن اللّهُ عَلَى اللّهِ وَمَن اللّهُ عَلَى اللّهِ وَمَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>١) سورة يونس: الآية ٩٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البينة: الآية ١.

لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسَلَمْتُمُّ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَدَوَّا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّا مَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَاللَّهُ بَصِيرًا فِإلْعِبَادِ ﴾ (١) .

وقد قال ــ تعالى ــ :

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَابَ امِنُواْ عِانَزَلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَذَبَارِهَا آَوْنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا آَضِحَابَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴾ (٢).

وتناول لفظ أهل الكتاب هنا لليهود، أظهر (٣) من تنـاوله للنصـارى؛ لذكره لعنة أصحاب السبت وكذلك قوله ـ تعالى ــ :

﴿ وَقَالَت ظَآيِفَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَكِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِي أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجَهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (١).

فهذا خبر عن(٥) طائفة من اليهود قالوا ذلك وقال \_ تعالى \_ :

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ اإِن تُطِيعُوا فَرِبِهَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ يَرُدُّ وَكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَفِرِينَ ﴾ (١) .

سورة آل عمران: الأيات ١٨ ـ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ٤٧. وقد ذكر السيوطي في لباب النقول ص ٦٤ سبب نزول هذه الآية: «قال: أخرج ابن إسحاق، عن ابن عباس، قال: كلم رسول الله ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ رؤساء أحبار اليهود، منهم عبد الله بن صوريا، وكعب بن أسيد فقال لهم: «يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به الحق، فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمد، فأنزل الله فيهم: ﴿يا أيها الذين أوتوا الكتاب . . ﴾ الآية».

<sup>(</sup>٣) في ط (وأظهر).(٥) سقطت (عن) من أ وزدناها من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: الآية ٧٢. ﴿ (٦) سورة آل عمران: الآية ١٠٠.

وسبب نزولها أنه (١) أراد طائفة من اليهود إلقاء الفتنة بين المسلمين (٢). فهم داخلون قطعاً، وإن كان الخطاب مطلقاً يتناول الطائفتين.

وأمره \_ تعالى \_ بسؤال الذين يقرؤون الكتاب من قبله على تقدير الشك، لا يقتضي أن يكون الرسول شك ولا سأل، إن قيل الخطاب له، وإن قيل لغيره فهو أولى وأحرى؛ فإن تعليق الحكم بالشرط لا يدل على تحقيق الشرط، بل قد يعلق (٣) بشرط ممتنع لبيان حكمه.

## قال \_ تعالى \_ :

﴿ . . . وَمِن ذُرِّيَتِهِ عَلَى الْوَدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكُلَاكِ بَعَ فَيُ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَلَاكِ بَعْ فَي وَعِيسَىٰ وَ إِلْيَاسُّ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَكَلَاكِ مَا اللَّهُ مُلَاكِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

فأخبر أنهم لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون (٥)، مع انتفاء

<sup>(</sup>١) سقطت (أنه) من س، ك، ط.

<sup>(</sup>Y) روى الواحدي في أسباب النزول بسنده عن عكرمة، قال: كان بين هذين الحيين من الأوس والخزرج قتال في الجاهلية. فلما جاء الإسلام اصطلحوا، وألف الله بين قلوبهم، وجلس يهودي في مجلس فيه نفر من الأوس والخزرج، فأنشد شعراً قاله أحد الحيين في حربهم فكأنهم دخلهم من ذلك. . . فنزلت هذه الآية فقرأها عليهم النبي \_ صلًى الله عليه وسلم \_ فألقوا السلاح. وصرح في رواية أخرى باسم اليهودي وهو شاس بن قيس، وكان شيخاً قد غبر في الجاهلية، عظيم الكفر. وعزاه السيوطي في لباب النقول ص ٤٨ \_ 18 إلى الفريابي، وابن أبي حاتم عن ابن عباس، وإلى ابن إسحاق عن زيد بن أسلم.

وانظر: تفسير ابن جرير الطبري ١٧/٤ (مجلد ٣)؛ وتفسير ابن كثير ١/٣٨٩.

<sup>(</sup>٣) في ط (يتعلق).

 <sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآيات ٨٤ – ٨٦.

<sup>(</sup>٥) جملة (فأخبر أنهم لو أشركوا. . . إلخ) ساقطة من ك.

الشرك عنهم بل مع امتناعه لأنهم قد ماتوا؛ لأن الأنبياء معصومون من الشرك به(١).

وقال ــ تعالى ــ :

﴿ قُلْ أَفَعَ يُرَاللّهِ تَأْمُرُوٓ فِي أَعَبُدُأَيُّهَا ٱلجَنهِ لُونَ ﴿ قُلْ اَفَعَدُ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى اللّهَ اللّهَ مَنْ الْخَسِرِينَ ﴿ إِلَيْكَ وَلِنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللّهَ اللّهَ اللّهَ مَا اللّهُ مَا اللّهَ مَا اللّهَ مَا اللّهَ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهَ مَا اللّهَ مَا اللّهُ مَا اللّهَ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُل

فهذا خطاب للجميع. وذكر هنا لفظ «إن» لأنه خطاب لموجود. وهناك خبر عن ميت وكذلك قوله: ﴿فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل﴾، لا يدل على وقوع الشك، ولا السؤال. بل النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ لم يكن شاكاً ولا سأل أحداً منهم. بل روي عنه أنه قال: «والله لا أشك ولا أسأل»(٣).

<sup>(</sup>١) سقطت (به) من س، ك، ط.

<sup>(</sup>۲) سورة الزمر: الآيات ٦٤ – ٦٦.

اخرجه الإمام ابن جرير في تفسيره ١١٦/١١ (مجلد ٦) بسنده عن قتادة مرسلاً قال: ذكر لنا أن رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ قال: «لا أشك ولا أسأل» ورد ذلك عند آية يونس: ٩٤، ورواه ابن جرير بسند آخر عن قتادة. وذكره ابن كثير في تفسيره ٢/٢٣٤ بدون ذكر السند عن قتادة ثم ذكره، وقال: وكذا قال ابن عباس، وسعيد بن جبير، والحسن البصري. قال ابن كثير: وهذا فيه تثبيت للأمة، وإعلام لهم أن صفة نبيهم \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ موجودة في الكتب المتقدمة التي بأيدي أهل الكتاب. اه. .

وانظر: تفسير الشوكاني ٢ /٤٧٥؛ وأحكام أهل الذمة لابن القيم ١٣/١. وقد رجح بعض المفسرين أن الخطاب ليس للنبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ وإنما هـو لمن يشك من أتباعـه. وهذا واضح من قول ابن كثير \_ رحمه الله \_ : «وهـذا فيه تثبيت للأمة. . . » إلخ.

ولكن المقصود بيان أن أهل الكتاب عندهم ما يصدقك فيما كذبك فيه الكافرون.

كما قال \_ تعالى \_ في الآية الأخرى:

﴿ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدُ البَّنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِئْبِ ﴾ (١). وقال \_ تعالى \_ :

﴿ قُلُ أَرَءَ يَتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُّ مِّنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ وَفَا مَنَ وَاسْ تَكْبَرُتُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ (٧).

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ أُولَرْ يَكُن لَمُ مَالِةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُواْ بَنِي إِسْرَةِ مِلَ ﴾(٣).

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِهِ عُمْ بِهِ عُوْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِمْ قَالُواْ عَالَمُهُمُ الْكِئْبَ مِن قَبْلِهِ عُمْ بِهِ عَنْ مُوْدَا اللَّهُ الْحَقُ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ عُمْسِلِمِينَ ﴾ ( أ ) .

وقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن تَعْلِهِ الْمَالَى عَلَيْمْ يَخِرُونَ لِلْأَذْ قَانِ سُجَّدًا ﴿ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كُونَ كَالْمُ فَكُولًا ﴿ فَيَ مَكُونَ كَا يَرْبِلُهُ هُورً خُشُوعًا ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) سورة الرعد: الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف: الآية ١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء: الآية ١٩٧.

<sup>(</sup>٤) سورة القصص: الأيتان ٥٣، ٥٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء: الأيات ١٠٧ ـ ١٠٩.

وقال ـ تعالى ـ :

﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰٓ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ هُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَآ ءَامَنَا فَٱكْنُبْنَا مَعَ ٱلشَّلِهِ دِينَ ﴾ (١).

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ لَنَكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ . . . ﴾ (١) . وقال \_ تعالى \_ :

﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَاقَبَّلَكَ إِلَّارِجَالَانُوَّحِىۤ إِلَيْمِ مَّ فَسَنَكُوۤ أَهَلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٣).

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْ فِوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ . . . ﴾ (1) .

فالمقصود: بيان أن أهل الكتاب عندهم ما يصدقك فيما كذبك فيه الكافرون وذلك من وجوه:

أحدها: أن الكتب المتقدمة تنطق بأن موسى وغيره دعوا إلى عبادة الله وحده، ونهوا عن الشرك فكان في هذا حجة على من ظن أن الشرك دين.

ومثل هذا \_ قوله \_ تعالى \_ :

﴿ وَسْتُلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبِّلِكَ مِن رُّسُلِنَا ۚ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ اللهَ الْمَعَلَى الْمَعَلَى الْمِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ٨٣. (٤) سورة الأنعام: الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ١٦٢.(٥) سورة الزخرف: الآية ٤٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء: الآية ٧.

وقوله ــ تعالى ــ :

﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَاْ فَآعَبُدُونِ ﴾(١).

وقوله ـ تعالى ـ :

﴿ وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّعْفُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِ الطَّعْفُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِ الطَّكْفُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِ الطَّنْفُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ (٧).

الوجه الثاني: أن أهل الكتاب يعلمون أن الله إنما أرسل إلى الناس بشراً مثلهم، لم يرسل إليهم (٣) ملكاً؛ فإن من الكفار من كان يزعم أن الله لا يرسل إلا ملكاً أو بشراً معه ملك، ويتعجبون من إرسال بشر ليس معه ملك ظاهر كما قال \_ تعالى \_ :

﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّا اللَّهُ بَشَرًا وَسُولًا ﴿ قَالَ أَن الْأَرْضِ مَلَيْكَ أَن يَمْشُونَ مُظْمَيِنِينَ لَنَزَلُنَا عَلَيْهِم مِن السَّمَاءِ مَلَكَ ارْسُولًا ﴿ اللهُ مَلَى اللهُ اللهُ مَلَكُ ارْسُولًا ﴿ اللهُ مَلَى اللهُ مَلَكُ ارْسُولًا ﴿ اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ اللهُ مَلَى اللهُ اللهُ مَلَى اللهُ اللهُ مَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَلَى اللهُ اللهُ

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَنَقُومِ أَعَبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُومِنَ إِلَهِ عَيْرُهُ وَ أَفَلَا نَنْقُونَ اللَّهُ مَا لَكُومُ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَ أَفَلَا نَنْقُصْلَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَكُو مُرِيدُ أَن يَنَفَصَّلَ

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء: الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سقطت (إليهم) من ط.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء: الأيتان ٩٤، ٩٥.

عَلَيْكُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيْهِكَةً مَّاسَمِعْنَا بِهَذَا فِي عَابَ آبِنَاٱلْأُولِينَ ﴿ إِنْ هُوَ لِللَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةٌ فَنَرَيْضُواْ بِهِ عَقَى حِينِ ﴾ (١) .

وقال ــ تعالى ــ :

﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنَّذُرِ ﴿ فَقَالُواْ أَبَشَرًا مِنَّا وَحِدًا نَّتَبِعُهُۥ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالِ وَسُعُرٍ ﴾(٢).

وكذلك قال الذين من بعدهم:

﴿ مَا هَلْذَاۤ إِلَّا بَشَرٌ مِّقَلُكُمْ يَأْ كُلُ مِمَّا تَأْ كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ وَ لَيْنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّشَا تَشْرَبُونَ ﴿ ٢٠ . وَلَيِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّقْلَكُمْ إِنَّا لَحَاسِرُونَ ﴾ (٣) .

وكذلك قال قوم(٤) فرعون لموسى وهارون:

﴿ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ ﴾ (٥).

وقال فرعون:

﴿ أَمْ أَنَاْخَيْرٌ مِنْ هَلَا ٱلَّذِى هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ۞ فَلَوَلَآ أُلِقِى عَلَيْهِ آَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْجَاءَ مَعَ هُٱلْمَلَامِ كُنَّ مُقْتَرِنِينَ ﴾ (٦) .

وكذلك قالوا لمحمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ و (٧) قال

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون: الآيات ٢٣ ــ ٢٥.

<sup>(</sup>۲) سورة القمر: الأيتان ۲۲، ۲۲.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون: الأيتان ٣٣، ٣٤.

<sup>(</sup>٤) سقطت (قوم) من ط.

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون: الآية ٤٧.

<sup>(</sup>٦) سورة الزخرف: الأيتان ٥٢، ٥٣.

<sup>(</sup>V) سقطت (الواو) من ط.

#### \_ تعال*ى* \_ :

﴿ الْمَّ قِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنَبِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ أَكَانَ لِلتَّاسِ عَجَبًا أَنَّ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلِ مِّنْهُمْ أَنَّ أَنِذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَرَبِمِمُّ قَالَ رَجُلِ مِّنْهُمْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَرَبِمِمُّ قَالَ السَّحِرُ مُّيِينُ ﴾ (١).

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ وَقَالُواْ لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۗ وَلَوَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۗ وَلَوَ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِى ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مَلَكُ اللَّهِ مَا لَكُ مِلْكُ اللَّهِ مَا يَلْبِسُونَ ﴾ (١).

فبيَّن \_ سبحانه \_ أنكم لا تطيقون التلقي عن الملك، فلو أنزلناه ملكاً لجعلناه في صورة بشر. وحينئذٍ كنتم تظنونه بشراً فيحصل (٣) اللبس عليكم. فأمر الله \_ تعالى \_ بسؤال أهل الكتاب عمن أرسل إليهم أكان بشراً أم كان ملكاً ليقيم الحجة بذلك على من أنكر إرسال بشر، كما قال \_ تعالى \_ :

﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّارِجَالَانُوجِ إِلَيْهِم فَسَنُلُوٓ أَهُلُ ٱلذِّحْرِ إِن كُنتُمْ لاَتَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَهُم جَسَدًا لَآيَا أَكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَلِدِينَ ۞ ثُمَّ صَدَقْنَهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنِينَهُم وَمَن نَشَآءُ وَأَهْلَكَ نَا ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ ﴾ (\*).

وأهل الذكر هم أهل الذكر الذي أنزله (٥) الله \_ تعالى \_ .

<sup>(</sup>١) سورة يونس: الأيتان ١، ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الأيتان ٨، ٩.

<sup>(</sup>٣) في س، ك، ط (فيجعل).

 <sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء: الأيات ٧ - ٩.

<sup>(</sup>٥) في أ (أنزل).

الوجه الثالث: أنهم يسألون أهل الكتاب عما جرى للرسل مع أممهم، وكيف كان عاقبة المؤمنين بهم، وعاقبة المكذبين لهم.

الوجه الرابع: يسألون أهل الكتاب عن الدين الذي بعث الله به رسله، وهو دين الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل، كالأمر بالتوحيد، والصدق، والعدل، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والنهي عن الشرك، والظلم والفواحش.

الوجه الخامس: يسألونهم (۱) عما وصفت به الرسل ربهم، هل هو موافق لما وصفه به محمد أم لا؟ وهذه الأمور المسؤول عنها متواترة عند أهل الكتاب معلومة لهم ليست مما يشكون فيه، وليس إذا كان مشل هذا معلوماً لهم بالتواتر فيسألون (۲) عنه يجب أن يكون كل ما يقولونه معلوماً لهم بالتواتر.

وأيضاً فإنهم يسألون أيضاً عما عنـدهم من الشهادات والبشـارات بنبوة محمد ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ .

وقد أخبر الله بذلك في القرآن فقال \_ تعالى \_(٣) :

﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَحُتُهُمَا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْتُوكَ الزَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِنَ الْزَكَوْةَ وَالَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِنَ النَّيِ الْأَمْنَ الْأَمْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللْلِهُ اللْمُلْلَالُهُ اللْمُلْلَالُهُ اللْمُلْلَالِلْمُ اللْمُلْلُلُهُ اللْمُلْلُلُهُ اللْمُلْلَالُهُ اللْمُلْلَالِمُ اللْمُلْلُلُلُلُلُهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُولُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْم

<sup>(</sup>١) في ط (يسألونه). (٣) سقطت جملة (فقال تعالى) من أ.

<sup>(</sup>٢) في أ (يسألون). (٤) سورة الأعراف: الآيتان ١٥٦، ١٥٧.

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَنَبِي إِسْرَهِ يلَ إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِمَّا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَئةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْقِ مِنْ بَعْدِى ٱسِّمُهُۥ ٱحْمَدُ فَامَا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُواْ هَذَا سِحْرُمُ مِيْنَ ﴾ (١).

فقد أخبر عن عيسى أنه صدق بالرسول والكتاب الـذي قبله وهو التوراة وبشر بالرسول الذي يأتي بعده وهو أحمد. قال ــ تعالى ــ :

﴿ فَلَنُولِيَ نَكَ قِبْلَةً تَرْضَلَهَ أَفُولِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِّ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن تَرْبِهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ .

إلى قوله:

﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُهُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ . . . ﴾ (١) .

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ وَإِنَّهُ لِنَازِيلُ رَبِّ ٱلْمَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ مَزَلَهِ اللَّوْحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُسَدِّدِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لِلَهِ اللَّهُ اللَّ

وقال \_ تعالى \_ عن من أثنى عليه من النصارى:

﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى آَعَيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَا . . . ﴾ (١) .

 <sup>(</sup>١) سورة الصف: الآية ٦.
 (٣) سورة الشعراء: الآيات ١٩٢ – ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآيات ١٤٤ ــ ١٤٦. (٤) سورة المائدة: الآية ٨٣.

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقْنَهُ لِنَقْرَاهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَّلْنَهُ نَنِيلَا ﴿ فَقُ ءَامِنُواْ بِهِ عَلَى الْمَكُثِ وَنَزَّلْنَهُ نَنِيلَا ﴿ فَقُ الْمَا الْمَا الْمَا اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللّ

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ أَفَضَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِى حَكَمًا وَهُو ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئَبَ مُفَصَّلًا وَاللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنزَّلٌ مِن رَّبِكَ بِٱلْمَقِّ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنزَّلٌ مِن رَّبِكَ بِٱلْمَقِّ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ اللَّهُ مُنزَّلٌ مِن رَّبِكَ بِٱلْمَقِّ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ اللَّهُ مُنزَّلُ مِن رَّبِكَ بِٱلْمَقَرِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وقال ـ تعالى ـ :

﴿ وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقُولَ لَعَلَهُمْ يَنَذَكُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْكَنَامِ الْكَنَامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَنَامِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْحَمَّا اللَّهُ اللَّالَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وقال ــ تعالى ــ في سورة الأنعام:

﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْ فِحُنَمُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ۗ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ الْنَفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: الآيات ١٠٦ \_ ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ١١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص: الأيات ٥١ ـ ٥٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآية ٢٠.

وقال ــ تعالى ــ :

﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَبُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا حَآءَهُم مَاعَرَفُواْ كَفَرُوا بِدَّّ فَلَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ (١) .

والأخبـار بمعـرفـة أهـل الكتـاب بصفـة محمـد ــ صلَّى الله عليــه وسلَّم ــ عندهم في الكتب المتقدمة متواترة عنهم.

وكان قبل أن يبعث النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ تجري حروب وقتال بين العرب وبين أهل الكتاب فتقول (٢) أهل الكتاب: قد قرب مبعث هذا النبي الأمي الذي يبعث بدين إبراهيم، فإذا ظهر اتبعناه، وقتلناهم معه شر قتلة، فلما بعث النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ، كان منهم من آمن به، ومنهم من كفر به فقال \_ تعالى \_ :

﴿ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوكَ ﴾ .

أي: يستنصرون بمحمد ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ على الـذين كفروا:

# . . . فَلَمَّاجَآءَهُم مَّاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِيْهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ (٣) .

ولهذا كان النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ في خطابه لأهل الكتاب يقول لهم: «والله الذي لا إلَـه إلاَّ هـو إنكم لتعلمون أني

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٨٩.

<sup>(</sup>٢) في ط (فيقول) بالمثناة التحتية.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ٨٩.

رسول الله (۱) ، وكذلك من أسلم منهم كعبد الله بن سلام كان (۲) يقول لغيره من أهل الكتاب: «والله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله »، وهذا أمر معروف في الأحاديث الصحاح المخرجة (۳) في الصحيحين وغيرهما، فظهر بما ذكرناه تحريف هؤلاء لكلام الله وأنه لا حجة لهم فيما أنزل على محمد \_ صلّى الله عليه وسلم \_ كما تقدم نظائر ذلك.

• • •

<sup>(</sup>۱) الحديث: ورد في صحيح البخاري (في كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم \_) ٢٦٠/٤ من حديث أنس بن مالك وهو حديث طويل وفيه قصة إسلام عبد الله بن سلام، وقوله: إن رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلَّم \_ قال لليهود: «يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله، فوالله الذي لا إلّه إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقاً وإني جتتكم بحق، فأسلموا قالوا: ما نعلمه. قال: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام قالوا ذاك سيدنا، وابن سيدنا، وأعلمنا وابن أعلمنا، قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم (قالها ثلاثاً).

قال: يا ابن سلام أخرج عليهم، فخرج فقال: يا معشر اليهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله، وإنه جاء بحق. فقالوا له: كذبت فأخرجهم رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ه. ورواه الإمام أحمد في مسنده ٣/٢١٠، وليس فيه قول عبد الله بن سلام. وعزاه السيوطي في الدر المنشور ٢١١/٣ [آية ١٧١ من سورة النساء] إلى ابن إسحاق، وابن جرير، وابن المنذر والبيهقي في الدلائل، وذكر القسم الأول من الحديث وأخرجه البيهقي كاملاً في دلائل النبوة ٢٤٨/٧ \_ ٢٥٠، وساق له طرقاً أخرى كثيرة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في ط (وكان).

<sup>(</sup>٣) في ط (والمخرجة).

### فصل

نقص دعواهم أنَّ السقسرآن صسدق كتبهم الستي بسين أيسسديهسم

قالوا: فثبت بهذا ما معنا نعم، ونفى عن إنجيلنا وكتبنا التي في أيدينا التهم والتبديل لها، والتغيير لما فيها بتصديقه(١) إياها.

فيقال: كلامكم الذي تحتجون به في هذا الموضع وغيره، إما أن يكون باطلاً محضاً، وإما أن يكون مما لبستم فيه الحق بالباطل، فإن قولكم بتصديقه إياها، إن أردتم أنه صدق التوراة والإنجيل والزبور التي أنزلها الله على أنبيائه، فهذا لا ريب فيه، فإن هذا مذكور في القرآن في غير موضع وقد أوجب على عباده أن يؤمنوا بكل كتاب أنزله وكل نبي من الأنبياء، مع إخباره أنه أنزل هذه الكتب قبل القرآن وأنزل القرآن مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه.

وقال ـ تعالى ـ :

﴿ الْمَ ﴿ اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّالْعَيُّ الْقَيُّومُ ﴿ نَلَ عَلَيْكَ الْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا يَنْ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَّ . . . ﴾ (٢) . لِمَا يَنْ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَّ . . . ﴾ (٢) .

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ وَأَنزَلْنا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتنَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتنبِ
وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ . . . ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) في أ، س، ك (تصديقه) وصححناه من ط.

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران: الآيات ۱ - ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: الآية ٤٨.

وقال ــ تعالى ــ :

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ ، امِنُوا عِانَزُنْنَا مُصَدِقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ الْمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ الْمَا مَعَكُم اللهُ ا

وقال(٢):

﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَمْهَيْدِنًا عَلَيْهِ ﴾ (٣) .

وقال:

﴿ وَٱلَّذِى ٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًالِّمَابَيْنَ يَدَيْدُ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ-لَخَبِيرُ بَصِيرٌ ﴾ (٤).

وقال:

﴿ وَلَمَّاجَاءَهُمْ رَسُولُ مِّنْعِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُمْ بَدَ فَرِيقٌ مِّنَ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُمْ بَدَ فَرِيقٌ مِّنَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٥).

وقال \_ تعالى \_<sup>(۱)</sup> :

﴿ . . . امِنُواْ عِالزَّلْنَامُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم . . . ﴾ (٧) .

وَقَد أُوجَبُّ عَلَى عباده أَن يؤمنوا بُجميع كتبه ورسله، وحكم بكفر

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٤٧.

<sup>(</sup>٢) في س، ك، ط (وقال تعالى)، وقد ذكر في هذه النسخ آية آل عمران الأولى وبعض الثانية.

 <sup>(</sup>٣) سورة المائدة: الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر: الآية ٣١.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: الآية ١٠١.

<sup>(</sup>٩) سقطت (تعالى) من س، ك، ط.

 <sup>(</sup>٧) سورة النساء: الآية ٤٧.

من آمن ببعض وكفر ببعض، فقال ـ تعالى ـ :

﴿ قُولُواْ ءَامَنَكَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِعَهُ وَلِسْمَعِيلُ وَلِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي ٱلنَّبِيثُونَ مِن رَّبِهِمْ لَانُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِمِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُمُسْلِمُونَ شَ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِمَا ءَامَنتُم بِهِ - فَقَدِ اَهْ تَدُواً وَإِن فَوَا وَالْ فَوَا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ اللّهُ وَهُو السّمِيعُ الْمَكِيمُ ﴾ (١).

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا ٱلْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ ء وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِ كَنِهِ ء وَكُنْهِ ء وَرُسُلِهِ ء كَرُسُ لِهِ ء كَنُهُ مَا تَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

وقال ـ تعالى ـ :

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكَفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نَوْمِن بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ وَرُسُلِهِ وَيُسِيدًا ﴿ فَالْمَا لَكُفُولِنَ حَقًا وَأَعْتَدُ نَا لِلْكَفِرِينَ عَذَا بَا ثُهِيئًا ﴿ فَا لَكُن سَعِيلًا ﴿ فَا لَهُ عَمُ الْكَفُولُونَ حَقًا وَأَعْتَدُ نَا لِلْكَن عَذَا بَا ثُهُ عِنَا اللَّهُ عَنُولًا عَلَا اللَّهُ عَنُولًا فَي اللَّهُ عَنُولًا وَاللَّهُ عَنُولًا فَي اللَّهُ عَنُولًا إِلَيْهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِنَهُمْ أُولَئِهِ كَاللَّهُ عَنُولًا وَلَا لَهُ عَنُولًا فَي اللَّهُ عَنُولًا وَلِي اللَّهُ عَنُولًا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنُولًا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنُولًا اللَّهُ عَنُولُولُ اللَّهُ عَنُولًا اللَّهُ عَنُولًا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنُولًا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنُولًا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنُولًا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنُولًا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ

فذم المفرِّق (٤) بينهم بأن يؤمن ببعض دون بعض، وبيَّن أنه فضل بعضهم على بعض، فقال ـ تعالى ـ :

﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ . . . ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الأيتان ١٣٦، ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الآيات ١٥٠ \_ ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) في أ، س، ك (التفريق)، وما أثبتناه من ط.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: الآية ٢٥٣.

فبيَّن أنه فضل بعضهم على بعض، وقال ـ تعالى ـ :

﴿ وَلَقَدُّ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّ عَنَ عَلَى بَعْضِ " . . . ﴾ (١) .

وقد اتفق المسلمون على ما هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام وهو أنه يجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين، وبجميع ما أنـزله(٢) الله من الكتب، فمن كفر بنبي واحد تعلم نبوته مثـل إبراهيم ولـوط وموسى وداود وسليمان ويونس وعيسي فهو كافر عند جميع المسلمين حكمه حكم الكفار، وإن كان مرتداً استتيب فإن تاب وإلاً قتل.

ومن سب نبياً واحداً من الأنبياء قتل أيضاً باتفاق المسلمين وما علم المسلمون أن نبياً من الأنبياء أخبر به فعليهم التصديق به كما يصدقون بما أخبر به محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ وهم يعلمون أن أخبار الأنبياء لا(٣) تتناقض ولا تختلف(٤)، وما لم يعلموا أن النبي أخبر ب فهو كما لم يعلموا أن محمداً أخبر ب \_ صلَّى الله عليهم أجمعين ـــ(٥) ولكن لا(٦) يكذبون إلا بما علموا أنه كذب كما لا يجوز أن يصدقوا إلا بما علموا أنه صدق، وما لم يعلموا أنه كذب ولا صدق لم يصدقوا به ولم يكذبوا به كما أمرهم نبيهم محمد \_ صلَّى الله عليه وســـلــم ـــ<sup>(۷)</sup> وبــهــــذا أمـــرهــــم<sup>(۸)</sup> ــــــ

سورة الإسراء: الآية ٥٥.

في ك، ط (أنزل).

سقطت (لا) من س.

<sup>(</sup>٤) في ط (تخلف).

في ط (ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ ، عليهم أجمعين).

سقطت (لا) من ط. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) في ك، ط (عليه السلام).

<sup>(</sup>A) في س (أمر).

المسيح \_عليه السلام \_(1) فقال: «الأمور ثلاثة: أمر تبين رشده، فاتبعوه، وأمر تبين غيه فاجتنبوه، وأمر اشتبه عليكم فكلوه إلى عالمه»(٢).

• • •

<sup>(</sup>١) في أ، س ( ـ صلَّى الله عليه وسلَّم \_).

<sup>(</sup>Y) الحديث: أخرجه الطبراني في الكبير ٢٠/٣٨١ ـ ٣٨٧ (١٠٧٧٤) بسنده قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا محمد بن عمار الموصلي، ثنا المعافى بن عمران، ثنا مسوسى بن خلف العمي، عن أبي المقدام، عن محمد بن كعب القرظي، عن ابن عباس، عن النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ أن عيسى بن مريم \_ عليه السلام \_ قال: الأمور ثلاثة . . . وذكره.

قـال الهيئمي في مجمع الـزوائد ١٥٧/١، كتـاب العلم، باب الأمـور ثـلاثـة: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون.

## فصل(١)

وإن أرادوا بتصديقه كتبهم أنه صدق ما هم عليه من العقائد والشرائع التي ابتدعوها بغير إذن من الله وخالفوا بها ما تقدمه من (٢) شرائع المسلمين أو خالفوا بها الشرع الذي بعث به مثل القول بالتثليث والأقانيم، والقول بالحلول والاتحاد بين اللاهوت والناسوت، وقولهم أن المسيح هو الله وابن الله وما هم عليه من إنكار ما يجب الإيمان به من الإيمان بالله واليوم الأخر، ومن تحليل ما حرمه الله ورسله كالخنزير وغيره وبين أنهم لا يدينون بدين الحق الذي أنزل به كتابه وأرسل به رسوله بل بدين مبتدع ابتدعه لهم أكابرهم كما قال ـ تعالى ـ :

﴿ اَتَّخَاذُوٓ الْحَبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ اللهِ مَرْيَكُمَ . . . ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) كلمة «فصل» هنا في غير موضعها لأنها بين كلام موصول.

<sup>(</sup>٢) في ط (مع) بدل (من).

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة: الآية ٣١.

والأحبار: جمع حبر، وهو الذي يحسن القول، وينظمه، ويتقنه بحسن البيان عنه، ومنه ثوب محبر أي: جمع الزينة، وقيل في واحد الأحبار: حبر. بكسر الحاء، والمفسرون على فتحها، وأهل اللغة على كسرها. وحبر بالفتح تعني عالم، وبالكسر: مداد. والرهبان: جمع راهب مأخوذ من الرهبة، والرهبان: علماء النصارى وهم المنقطعون للعبادة، المتبتلون، الذين تركوا الزواج والعمل. والأحبار كثر إطلاقه على علماء اليهود. انظر تفسير القرطبي ١٢٠/٨ (مجلد ٤) وفتح القدير ٢٥٣/٢.

وقد بين النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ذلك لعدي بن حاتم (١) وكان نصرانياً لما جاءه ليؤمن به وقد آمن به عدي وكان من خيار الصحابة فسمعه يقرأ هذه الآية:

﴿ التَّكَذُوٓ الْحَبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ اللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ الْبَنَ مَرْيَكُمْ وَمَا أُمِرُوٓ اللَّهُ إِلَّا لِيَعْبُدُوۤ اللَّهُ الْوَحِدُ الْلَّالِكُ إِلَّا هُوَ سُبْحَننَهُ عَكَا يُشْرِكُونَ ﴾ (٢).

قال عدي: قلت يا رسول الله ما عبدوهم.

قال: «إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم (٣) فكانت تلك عبادتهم إياهم (٤).

<sup>(</sup>۱) عدي بن حاتم الطائي، أبو وهب ابن حاتم الجواد المشهور أمير، صحابي من الأجواد والعقلاء كان رئيس طيء في الجاهلية، والإسلام. أسلم سنة ٥هـ وكان نصرانياً وشهد فتح العراق، وموقعة صفين وفيها فقئت عينه، روى ستة وستين حديثاً. ومات رضي الله عنه سنة ٦٨هـ بالكوفة وله أكثر من مئة سنة.

انظر: الإصابة لابن حجر ٢ / ٤٦٠ (٥٤٧٧)؛ والاستيعاب هامش الإصابة ٣ / ١٤٠؛ وتاريخ خليفة بن خياط ص ٣٣٣؛ والأعلام ٢٠٠/٤.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: الآية ٣١.

<sup>(</sup>٣) سقطت (فأطاعوهم) من ك، ط.

<sup>(</sup>٤) الحديث: رواه الترمذي \_ مختصراً \_ في التفسير، تفسير سورة التوبة ٥/٢٧٨ (٥) الحديث عبد السلام بن حرب (٣٠٩٥) ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث.

قلت: عبد السلام بن حرب النهدي، الملائي. بضم الميم، وتخفيف اللام، قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ٥٠٥/١ (ثقة حافظ، له مناكير، مات سنة ٨٧هـ).

وأما غطيف بن أعين الشيبـاني الجزري. فهـو ضعيف كما قــال ابن حجـر ١٠٦/٢

فإن أرادوا بتصديقهم (١) في هذه الأمور أو أن محمداً \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ صدق ما عندهم مما لم يأت به الأنبياء عن الله فقد كذبوا على محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم (١) \_ كذباً ظاهراً معلوماً بالاضطرار من دينه وإنما صدق ما جاءت به الأنبياء قبله.

وأما ما أحدثوه وابتدعوه فلم يصدقوه كما أنه لم يشرع لهم أن يستمروا على ما هم عليه من الشرع الأول ولو لم يكن مبدلاً بل دعاهم وجميع الإنس والجن إلى الإيمان به وبما جاء به واتباع ما بعث به من الكتاب والحكمة، وحكم بكفر كل من لم يتبع كتابه المنزل عليه، وأوجب مع خلودهم في عذاب الآخرة جهادهم في الدنيا حتى يكون الدين كله لله وحتى تكون كلمة الله هي العليا.

وقد دعا أهل الكتاب من اليهود والنصارى عموماً ثم كلا من الطائفتين خصوصاً في غير موضع مع دعائه الناس كلهم: أهل الكتاب، وغيرهم كقوله \_ تعالى \_ :

﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُوكَ

تقريب التهذيب وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ٣٣٦/٣ بالضاد المعجمة وقال: ضعفه الدارقطني وقد أخرج الحديث الإمام أحمد في مسنده من طريقين. لكن في إحداهما رجل مجهول ٣٧٨/٤، ٢٥٧. ورواه ابن جرير الطبري من عدة طرق ١١٤/١٠ (تفسير) وانظر: سيرة ابن هشام ١٦٨/٤؛ وتفسير ابن كثير ٣٤٨/٣ - ٣٤٨) وفتح القدير للشوكاني ٢٥٥/١؛ والدر ٢٤٨٠ (مجلد ٤)؛ وفتح القدير للشوكاني ٢/٥٥٠؛ والدر المنثور للسيوطي ٣٠/٣٠ – ٢٣١ وقال محقق جامع الأصول (الأرناؤط) ٢/هامش المنثور للسيوطي ٣٠/٣٠ – ٢٣١ وقال محقق جامع الأصول (الأرناؤط) ٢/هامش المنثور للسيوطي تاباب عن حذيفة موقوفاً أخرجه الطبري برقم (١٦٦٣٤) ربما يتقوى به.

<sup>(</sup>١) في ط زيادة لفظ (كتبهم).

<sup>(</sup>٢) .سقطت جملة (صلَّى الله عليه وسلَّم) من س.

الزّكَوْة وَالّذِينَ هُم بِنَا يَكِنَا يُوْمِنُونَ ﴿ اللَّهِي الّذِينَ يَتَبِعُونَ الرّسُولَ النّبِيّ الْأُمِّ اللّذِي يَجِدُونَ مُمكُنُو بَاعِندَهُمْ فِي التَّورَئِةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُمْ عَنِ الْمُنكَرِوَيُحِلُ لَهُمُ الطّيِبَاتِ وَيُحِرِّمُ عَلَيْهِمُ الْمَخْدِيثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلَ الّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَرُوهُ وَنَصَدُوهُ وَاتَّبُعُوا النُّورَ الَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ أَوْلَيْكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ قَلْ يَتَايَّهَا وَنَصَدُوهُ وَاتَّبُعُوا النَّورَ الَّذِي آأُزِلَ مَعَهُ أَوْلَيْكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ قَلْ يَتَايَّهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيكًا الّذِي لَوْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَرَسُولِهِ النّبِيّ الْأُمِّ اللّهُ الذِي يَوْمِنُ بِاللّهِ إِلَهُ إِلّاهُ وَيُحْيَدِهِ وَلِيُمِنَّ فَعَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِيّ الْأُمِّ اللّهُ الذِي اللّهِ اللّهُ وَيَعْمِدُ اللّهُ اللّهُ وَيَعْمِدُ اللّهُ اللّهُ وَيَحْدِي وَيُعْمِدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَحْدِهُ اللّهُ اللّهُ وَيَعْمُوا اللّهُ وَيَعْمَلُولُ اللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِي اللّهُ اللّهُ هُونَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَيُحْدِي اللّهُ اللّهُ وَيَحْرِي وَلُكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَحْدِهُ اللّهُ اللّهُ وَيَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَحْرَالُولُ اللّهُ الْحُولَ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

وقال ـ تعالى ـ يخاطب النصارى:

﴿ يَكَأَهْلَ الْكَيْكُ الْكَاكُ الْكَاكُ الْكَاكُ الْكَاكُ الْكَاكُ الْكَاكُمُ الْكَاكُ الله وَكُلُ الله وَلِله الله وَلِله الله وَلِله الله وَلِي الله وَلِله الله وَلِله الله وَلِله الله وَلِي الله وَلِله الله وَلِي الله وَل

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: الآيات ١٥٦ ــ ١٥٨.

<sup>(</sup>۲) سورة النساء: الأيات ۱۷۱ ـ ۱۷۳.

وقال ــ تعالى ــ :

﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبَهَمَّ. . . ﴾ (١).

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَكَرَىٰ آَخَذُنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُواْحَظًا مِّمَّادُ حَكِّا الْمِحْرُواْ بِهِ وَفَأَغْرَبُنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةَ وَسَوْفَ مُنْاتِئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾ (٢).

أخبر \_ سبحانه \_ أن النصارى تركوا حظاً مما ذكرهم به، وبسبب ذلك أغرى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فعلم أنه \_ سبحانه \_ بين أنهم تركوا بعض ما جاء به المسيح ومن قبله من الأنبياء، واستحقوا لذلك أن يغري بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة.

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ قُلْ يَنَا هُلَ الْكِتَكِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَالُحَقِ وَلَاتَشِعُوَاْ أَهُواَ ءَ قَوْمِ قَدْ ضَلُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُواْ كَثِيرًا وَضَلُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّيِيلِ ﴾ (٣).

فنهاهم عن الغلو في دينهم وعن اتباع أهواء الذين ابتدعوا بدعاً غيروا بها شرع المسيح، فضلوا من قبل هؤلاء الأتباع وأضلوا كثيراً من هؤلاء الأتباع وغيرهم، وضلوا عن سواء السبيل وهو وسط السبيل بين الضلال وقيده بعد أن أطلقه وأجمله.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ١٧ وآية ٧٧ من نفس السورة.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية ١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: الآية ٧٧.

#### وقال ـ تعالى ـ :

﴿ قَلَنِلُوا اَلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُوكَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَكِينُونَ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَكِينُونَ وَيَنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ اَلْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُواْ الْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُواْ الْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُواْ الْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُواْ الْكِتِينَ وَهُمْ صَلِغِرُونَ ﴾ (١) .

وقد خرج النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ لقتالهم بنفسه عام تبوك واستنفر لقتالهم جميع المؤمنين، و<sup>(۱)</sup>لم يأذن لأحد من القادرين على الغزو في التخلف، ومن تخلف لأنه لم ير قتالهم واجباً كان كافراً، وإن أظهر الإسلام كان منافقاً ملعوناً، بين الله أنه لا يغفر لهم ونهى نبيه عن الصلاة عليهم وأنزل في ذلك جمهور سورة براءة بالنقل المتواتر حتى بين كفر الذين استأذنوه في ترك الخروج معه لقتال النصارى:

قال \_ تعالى \_ :

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: الآية ٢٩.

<sup>(</sup>۲) سقطت الواو من أ، س، ك.

انفرُواخِفَافَاوَثِفَالَاوَجَهِدُوا بِالْمُولِكُمْ وَاَنفُسِكُمْ فِي سَيِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنكُمْ الْكُمْ إِنكُمْ عَمَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَنا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنا اللَّهُ عَنا اللَّهُ عَنا اللَّهُ عَنا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلِلُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلِونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلِولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَل

(١) سورة التوبة: الآيات ٣٨ – ٤٨.

# فصل(۱)

فتبيَّن أن قولهم: فثبت بهذا ما معنا<sup>(۲)</sup> نعم ونفي عن إنجيلنا وكتبنا التي في أيدينا التهم والتبديل لها والتغيير لما فيها بتصديقه إياها.

إن (٣) أرادوا(٤) به أنه ثبت ما جاءت الأنبياء قبله عن الله، فهذا حق.

وإن أرادوا به (°) أنه ثبت ما هم عليه بعد مبعثه من الشرع الذي خالف شرعه أو ما ابتدعوه (٦) مما لم يأت به الأنبياء \_ عليهم السلام \_ قبله فهذا باطل.

وإن أرادوا بـذلك(٧) أنه صـدَّق ألفاظ الكتب التي بـأيـدينا: أي التـوراة والإنجيل فهـذا مما يسلمه لهم بعض المسلمين، وينازعهم فيه أكثر المسلمين، وإن كان أكثر ذلك مما يسلمه أكثر المسلمين.

فأما تحريف معاني الكتب بالتفسير، والتأويل، وتبديل أحكامها

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ أثبتت هذه الكلمة (فصل) وهي في غير موضعها كما سبق الإشارة إلى نظيرها.

<sup>(</sup>۲) في ط (معناه).

<sup>(</sup>٣) سقطت (إن) من س.

<sup>(</sup>٤) في ط (أراد).

<sup>(</sup>٥) سقطت (به) من س، ك، ط.

<sup>(</sup>٦) في أ (ومما).

<sup>(</sup>٧) سقطت (بذلك) من ط.

فجميع المسلمين واليهود، والنصارى يشهدون عليهم بتحريفها وتبديلها، كما يشهدون هم والمسلمون على اليهود، بتحريف كثير من معاني التوراة، وتبديل أحكامها، وإن كانوا هم واليهود يقولون: إن التوراة لم تحرف ألفاظها.

وحينئذ فلا ينفعهم بقاء حروف الكتب عندهم مع تحريف معانيها، إلا كما ينفع اليهود بقاء حروف التوراة والنبوات عندهم مع تحريف معانيها، بل جميع النبوات التي يقرون بها هي عند اليهود، وهم عد اليهود ينفون عنها التهم والتبديل لألفاظها مع أن اليهود عندهم من أعظم الخلق كفراً، واستحقاقاً لعذاب الله في الدنيا والآخرة وهم عند النصارى الذين يكفرون المسلمين أكثر من هؤلاء وشر منهم؛ فإن النصارى متفقون على أن المسلمين خير من اليهود، وكذلك اليهود متفقون على أن المسلمين خير من النصارى بل جميع الأمم المخالفين للمسلمين يشهدون أن المسلمين خير من سائر الأمم (١) والطوائف إلا للمسلمين يشهدون أن المسلمين خير من سائر الأمم (١) والطوائف إلا الفسلمين وشهادتهم لأنفسهم، وشهادتهم لأنفسهم لا تقبل فصار هذا اتفاق أهل الأرض على تفضيل دين الإسلام.

فعلم أن بقاء حروف الكتـاب مع الإعـراض عن اتبـاع معـانيهـا، وتحريفها لا يوجب إيمان أصحابها ولا يمنع كفرهم.

وحينت فليس شهادة محمد \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ وأمت اللمسيح \_ عليه السلام \_ ولما أنزل عليه من الإنجيل في تثبيت ما عند النصارى بأعظم من شهادة المسيح \_ عليه السلام \_ ، والحواريين، وسائر من اتبعه لموسى ولما أنزل عليه من التوراة في تثبيت ما عند

<sup>(</sup>١) سقطت (الأمم) من س، ك، ط.

اليهود، فإن المسيح أمر أتباعه باتباع التوراة إلا القدر اليسير الذي نسخه منها.

وأما محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ فبعث بكتاب مستقل، وشرع مستقل كامل تام لم يحتج معه إلى شرع سابق تتعلمه أمته من غيره، ولا إلى شرع لاحق يكمل شرعه، ولهذا قال النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ في الحديث الصحيح: «أنه(۱) قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد(۲) فعمر»(۱).

فجزم أن (٤) من كان قبله كان فيهم محدثون وعلق الأمر في أمته، وإن كان هذا المعلق قد تحقق لأن أمته، لا تحتاج بعده إلى نبي آخر، فلأن لا تحتاج معه إلى محدث ملهم أولى وأحرى.

<sup>(</sup>١) في أ، س، ك (أنه قال)، وقال زائدة.

<sup>(</sup>٢) سقطت (أحد) من أ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب الأنبياء ١٤٩/٤ بلفظ أنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وأنه إن كان في أمتي هذه منهم فأنه «عمر بن الخطاب»؛ ورواه في كتاب أصحاب النبي — صلَّى الله عليه وسلَّم — باب مناقب عمر بن الخطاب — رضي الله عنه — ٢٠٠٧؛ ورواه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل عمر — رضي الله عنه — من حديث عائشة — رضي الله عنها — ١٨٦٤/٤ (٢٣) وزاد فيه (قال ابن وهب: تفسير محدثون ملهمون)، ورواه الترمذي في المناقب، باب في مناقب عمر بن الخطاب — رضي الله عنه — ٥/٦٢٣ (٣٦٩٣) من حديث عائشة — رضي الله عنها — ، وأحمد في مسند أبي هريرة ٢/٣٩٣، وفي مسند عائشة ٦/٥٥. وعلق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي على كلمة (محدثون) فقال: واختلف تفسير العلماء للمراد بمحدثون فقال ابن وهب: ملهمون. وقبل: مصيبون، إذا ظنوا فكأنهم حدثوا بشيء فظنوه. وقيل: تكلمهم الملائكة. وقال البخاري: يجري الصواب على ألسنتهم».

انظر تعليقه في: صحيح مسلم ١٨٦٤/٤.

<sup>(</sup>٤) في س، وهامش ك، ط (بأن).

وأما من كان قبله فكانوا(١) يحتاجون إلى نبي بعد نبي فأمكن حاجتهم إلى المحدثين الملهمين ولهذا إذا نزل(٢) المسيح بن مريم في أمته لم يحكم فيهم إلا بشرع محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ، وإذا كان مع هذا فشهادة (٣) المسيح ، والحواريين ، وكل من آمن بالمسيح للتوراة بأنها حق ، ولموسى بأنه رسول لا يمنع كفر اليهود لكونهم بدلوا شرع التوراة ، وكذبوا بالمسيح وبالإنجيل .

فكيف تكون شهادة محمد وأمته للإنجيل بأنه منزل من عند الله، وللمسيح بأنه رسول الله مانعة من كفر النصارى مع تبديلهم شرع الإنجيل وتكذيبهم بمحمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ، وشرع القرآن؟.

وأما إيمان من يؤمن منهم بأن محمداً رسول الله إلى العرب أو بكثير مما جاء به القرآن، فلا يمنع كفرهم إذا كفروا ببعض ما جاء به، بل من كذب بشيء مما جاءت به الرسل عن الله فهو كافر، وإن آمن بأكثر ما جاءت به الرسل كما قال \_ تعالى \_ :

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُيْدِدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ فَوْ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللِهُ اللللْمُ الللِمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الل

﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآهُ مَن

<sup>(</sup>١) في ط (فإنهم كانوا).

<sup>(</sup>٢) في ط، (أنزِل).

<sup>(</sup>٣) في أ، س (شهادة).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء:الآيتان١٥٠، ١٥١.

يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِرْيُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابُ وَمَا ٱللَّهُ بِعَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (١) .

وقد صرح بكفر النصارى في غير موضع وأمر بجهادهم وقتالهم، وحكم بكفر من لا يوجب جهادهم وقتالهم أو لا يرى ذلك عبادة لله وطاعة له كما تقدم التنبيه على ذلك، فإذا كان من لا يرى جهادهم عبادة لله، كافراً عند محمد \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ فكيف حالهم عنده صلّى الله عليه وسلّم .

. . .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٨٥.

#### فصل

رد دعواهم تناقض خبر الأنبسباء السابقين مع ما أخبَرَ به محمد صسلى الله عليه وسلم

وإذا تبيَّن للخاصة والعامة ممن آمن بمحمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ومن (1) كفر به أنه كان مصدقاً لما بين يديه من الكتب، والأنبياء، مصدقاً للتوراة والإنجيل شاهداً بأن موسى \_ عليه السلام \_ ، ومن اتبعه ومن كان متبعاً له على الحق، وأن المسيح \_ عليه السلام \_ ومن اتبعه على الحق، وإن كان يكفر جميع اليهود، والنصارى، وغيرهم ممن بلغته رسالته، ولم يؤمن به، وشهد عليهم بأنهم حرفوا كثيراً من معاني التوراة والإنجيل قبل نبوته، وأن أهل الكتاب كلهم مع (٢) المسلمين يشهدون أيضاً بأن كثيراً (٣) من معاني التوراة، والإنجيل حرفها كثير من أهل الكتاب، لم يجز لأحد من أهل الكتاب أن يحتج بقول محمد أهل الكتاب، لم يجز لأحد من أهل الكتاب أن يحتج بقول محمد \_ صلًى الله عليه وسلَّم \_ على صحة دينهم الذي شهد محمد \_ صلًى الله عليه وسلَّم \_ بأنه باطل مبدل منسوخ وأهله من أهل النار كما تقدم بسطه (٤).

وإذا قالوا: نحن نذكر ذلك لنبين تناقضه حيث صدقها، وهي تناقض بعض ما أخبر به، أو لنبين أن ما أخبرت به الأنبياء قبله يناقض خبره فيكون ذلك قدحاً فيما جاء به.

<sup>(</sup>١) سقطت (من) من أ وزدناها من سائر النسخ.

<sup>(</sup>۲) في ط (من) بدل (مع). وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في أ (كثير) وصححناه من ساثر النسخ.

<sup>(</sup>٤) بسط ذلك في أول الكتاب، وانظر: ٣٨/١ من ط (المدني).

أجاب المسلمون عن هذا بعدة طرق:

أحدها: أن يقولوا: أما مناقضة بعض خبره لبعض كما يزعمه هؤلاء من أن<sup>(۱)</sup> كتابه يمدح أهل الكتاب مرة ويذمهم أخرى وأنه يصدق الكتب المنزلة تارة، ويذمها أخرى، فهذا قد ظهر بطلانه، فإنه إنما مدح من اتبع موسى، والمسيح على الدين الذي لم يبدل ولم ينسخ.

وأما من اتبع الدين المبدل المنسوخ فقد كفره.

فأما دعواهم مناقضة خبره لخبر غيره فيقال: هو مصدق للأنبياء فيما أخبروا به.

وأما ما بدل( $^{(1)}$  من ألفاظهم أو غيرها( $^{(1)}$ ) بالترجمة أو فسر بغير مرادهم فلم يصدقه. ويقال أيضاً: إن نبوة محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ تثبت( $^{(1)}$ ) بمثل ما تثبت به نبوات الأنبياء قبله وبأعظم من ذلك، كما قد بسط في موضع آخر( $^{(0)}$ )، وبُيِّن أن التكذيب بنبوة محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ مع التصديق بنبوة غيره في( $^{(1)}$ ) غاية التناقض والفساد، وأنه ما من طريق يعلم بها نبوة غيره إلاً( $^{(1)}$ ) ونبوته تعلم بمثل ( $^{(1)}$ ) تلك الطريق، وبأعظم منها. فلو لم تكن نبوته وطريق  $^{(1)}$  ثبوتها( $^{(1)}$ ) إلاً

<sup>(</sup>١) في س (أهل) بدل (أن).

<sup>(</sup>٢) في ط (يدل) بالمثناة التحتية وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في أ، س، ك (أو غير).

<sup>(</sup>٤) في ط (ثبتت).

<sup>(</sup>٥) انظر: ٢ /٣٣٤ من ط (المدني).

<sup>(</sup>٦) في س، ك، ط (فمن).

<sup>(</sup>٧) في س، ك (وإلاً). (٩) في س، ك، ط (بطريق).

<sup>(</sup>٨) في س (مثل). (١٠) في س، ك، ط (نبوتها).

مثل نبوة غيره وطريق ثبوتها(١) لوجب التصديق بنبوته كما وجب التصديق بنبوة غيره؛ ولكان تكذيبه كتكذيب إبراهيم وموسى وغيرهما من السرسل. فكيف إذا كان ذلك(٢) أعظم من وجوه متعددة؟

وحينئذ، فالأنبياء كلهم صادقون مصدقون معصومون فيما يخبرون به (٣) عن الله لا يجوز أن يثبت في خبرهم عن الله خبر باطل، لا عمداً ولا خطأ، فلا يجوز أن يخبر أحدهم بخلاف ما أخبر به غيره، بل ولا يفترقون في الدين الجامع كما قال \_ تعالى \_ :

﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ عَنُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَ آ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنَ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَ قُوا فِيهِ ﴾ (4).

وقال ـ تعالى ـ :

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّ بِمَا تَعْسَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ اللَّ وَإِنَّ هَلَامِهِ أُمَّتُكُو أُمَّةً وَلِحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَالْقُونِ ﴿ فَا فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ذُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِ مْ فَرِحُونَ ﴾ (٥).

وإنما يقع النسخ في بعض الشرائع كما يقع النسخ في شريعة الرسول الواحد وحينتا في في أن كل ما ينقل عن الأنبياء المتقدمين مما يناقض (٦) ما علم من أخبار محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ فهو باطل. سواء كان اللفظ نفسه باطلًا لم يقله ذلك النبي أو قد قال لفظاً وغلط

<sup>(</sup>١) في س، ك، ط (نبوتها).

<sup>(</sup>٢) سقطت (ذلك) من ط .

<sup>(</sup>٣) سقطت (به) من س، ك، ط.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى: الآية ١٣.

 <sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون: الأيات ٥١ – ٥٣.

ر (٦) في ط (ينقض).

المترجمون لـ من لغة إلى لغة ، أو كان اللفظ وترجمته صحيحين لكن وقع الغلط في معرفة مراد ذلك النبي (١) بذلك الكلام .

فإن كل ما يحتج به من الألفاظ المنقولة عن الأنبياء أنبياء بني إسرائيل وغيرهم ممن أرسل بغير اللغة العربية لا بد في الاحتجاج بألفاظه من هذه المقدمات أن يعلم اللفظ الذي قاله ويعلم ترجمته ويعلم مراده بذلك اللفظ (٢).

والمسلمون وأهل الكتاب متفقون على وقوع (٣) الغلط في تفسير بعض الألفاظ وبيان مراد الأنبياء بها وفي ترجمة بعضها؛ فإنك تجد بالتوراة عدة نسخ مترجمة وبينها فروق يختلف (٤) بها المعنى المفهوم، وكذلك في الإنجيل وغيره فهذا الطريق في الجواب طريق عام لكل من آمن بمحمد \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ وشهد أنه رسول الله باطناً وظاهراً يخاطب به كل يهودي ونصراني على وجه الأرض. وإن لم يكن عارفاً بما عند أهل الكتاب فإنه لا يقدر أحد من أهل الأرض يقيم (٩) دليلاً صحيحاً على نبوة موسى وعيسى وبطلان نبوة محمد \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ ، فإن هذا ممتنع لذاته. بل ولا يمكنه أن يقيم دليلاً صحيحاً على نبوة أحدهما إلا وإقامة مثل ذلك الدليل أو أعظم منه على نبوة محمد \_ صلّى الله عليه محمد \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ ، فإن هذا ممتنع لذاته. بل ولا يمكنه أن يقيم دليلاً صحيحاً على نبوة أحدهما إلا وإقامة مثل ذلك الدليل أو أعظم منه على نبوة محمد \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ أولى. وحينئذٍ فلا يمكن أحداً من أهل

<sup>(</sup>١) في س (الشي) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) أشار ــ رحمه الله ــ إلى هذه المقدمات في أول الكتاب عندما بــدأ مناقشته لهم في دعواهم خصوصية رسالة محمد ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ ، بالعرب وحدهم.

<sup>(</sup>٣) في ط (وقع).

٤) سيأتي توضيح لهذه المسألة فيما بعد إن شاء الله .

<sup>(</sup>٥) في ط (أن يقيم).

الكتاب أن يحتج بشيء من المنقولات عن الأنبياء المخالفة لما ثبت عن محمد \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ ، سواء أقر بنبوته أو أنكرها، بل إن احتج بشيء مما نقل عن محمد \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ ، بيّن له بطلان احتجاجه به وأنه حجة عليه، لا له.

وإن احتج بشيء من المنقول عن غيره من الأنبياء عليهم السلام حطولب بتقدير نبوة ذلك النبي مع تكذيب محمد صلًى الله عليه وسلَّم وإلَّا فبتقدير أن ينقل عن اثنين ادعيا النبوة وأتيا بالأيات التي تثتب بها النبوات خبران مناقضان لا يجوز تصديق هذا وتكذيب ذاك إن لم يتبيَّن ما يدل على صدق هذا وكذب هذا، وكذلك إذا عورض أحدهما بجنس ما يعارض الأخر.

وهذا لا يرد على المسلمين إذا ردوا ما يحتج به أهل الكتاب مما ينقلونه عن الأنبياء مخالفاً لخبر \_ محمد \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ ؛ فإن المسلمين لا يطعنون في نبوة (١) أحد من الأنبياء المعروفين، وإنما يطعنون في أنهم أخبروا بما يخالف خبر محمد \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ ، فإن ذلك لا يثبت. أي لم يثبت اللفظ والترجمة، وتفسير اللفظ. وهذه المقدمات يمتنع (١) أن تقوم على شيء يخالف خبر محمد \_ صلًى الله عليه وسلّم \_ لا جملة ولا تفصيلاً.

فأهل(٣) الكتاب يطالبون فيما يعارضون به بثلاث مقدمات:

أحدها<sup>(4)</sup>: تقدير أن أولئك صادقون، ومحمد ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ كاذب.

<sup>(</sup>١) في س (قبره) وهو تصحيف ظاهر. (٣) في س (وأهل).

<sup>(</sup>٢) في ط (تمتنع) بالمثناة الفوقية. (٤) في ط (أحدهما) وهو خطأ.

والثاني: ثبوت ما أتوا به لفظاً.

والشالث: معرفة (١) المراد باللفظ ترجمة وتفسيراً. وإن قال الكتابي (٢) للمسلم: أنت توافقني على نبوة هؤلاء المتقدمين. إجابة المسلم بوجوه:

منها أن يقول: إني لم أوافقك على نبوة واحد منهم مع التكذيب بمحمد – صلَّى الله عليه وسلَّم – بل دين المسلمين كلهم، أنه من آمن ببعض الأنبياء وكفر ببعض فهو كافر، فكيف بمن كفر بمن هو عند المسلمين أفضل الأنبياء وخاتمهم، بل قد يقول له أكثر المسلمين: نحن لم نعلم نبوة أولئك إلا بأخبار محمد، أنهم أنبياء، فلو قدحنا في الأصل الذي قد علمنا(۳) به نبوتهم لزم القدح في نبوتهم، والفرع إذا قدح في أصله دل على فساده في نفسه، سواء قدر أصله صحيحاً أو فاسداً؛ فإنه أن كان أصله فاسداً فسد هو، وإن كان أصله صحيحاً وهو يناقضه بطل هو، فهو إذاً ناقض أصله(٤) باطل على كل تقدير.

وكذلك إذا قال له الكتابي: قد اتفقنا على تصديق موسى والتوراة، و(٥) المسيح والإنجيل.

قال له المسلم: إنما وافقتك على تصديق موسى وعيسى اللذين

<sup>(</sup>١) في ط (بمعرفة).

<sup>(</sup>٢) سقطت (الكتابي) من ك.

<sup>(</sup>٣) في س (علمت).

<sup>(</sup>٤) في أ( بان أصله) وقد على على كلمة (بان) في الهامش فقال: «كأنها زائدة أو يكون بأن ما مضى: تبين، بمعنى ظهر ويكون (أن) ولكن سقطت والله أعلم».

<sup>(</sup>٥) في س، ك، ط (أو).

بشَّرا، بمحمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ، كما أخبرنا بــه محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ عن الله حيث قال الله \_ تعالى \_ :

﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَحْتُهُمَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الرَّسُولَ النَّيِّ الْأُمِنَ الزَّيَ وَالَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّيِّ الْأُمِنَ الزَّيَ الْأَمِنَ الْأَمِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَنَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ اللَّذِي يَجِدُونَ أَمْرُهُم فِي المَعْرُوفِ وَيَنْهَنَهُمْ عَنِ الْمُنْكِرِ . . . ﴾ (١) الآية .

وقال ـ تعالى ـ :

﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَنَبَيْ إِسْرَ ۗ عِلَ إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُو تُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَئةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْفِ مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُۥ أَحَمَدُ . . . ﴾ (٢) .

إلى أمثال ذلك.

فأما الإيمان بموسى، الذي (٣) ذكر أن شريعته مؤيدة لا ينسخ منها شيء، أو بمسيح ادعى أنه الله أو أن الله اتحد به أو حل فيه، ونحو ذلك مما يدعيه أهل الكتاب في الرسولين، والكتابين، ويخالفهم فيه المسلمون، فهذا من موارد النزاع، لا من مواقع الإجماع، فليس لأحد من أهل الكتاب أن يحتج على أحد من المسلمين بموافقته له على ذلك.

ومن تمام ذلك أن يقول المسلم: نعم أنا أقر بنبوة موسى والمسيح، وإن التوراة والإنجيل كلام الله، لكن يمتنع عقلًا الإقرار بنبوة واحد من هؤلاء، دون نبوة محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ، فإن

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: الآيتان ١٥٦، ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الصف: الآية ٦.

<sup>(</sup>٣) سقطت (الذي) من ك.

البراهين، والآيات، والأدلة الدالة على صدق موسى والمسيح تدل على نبوة محمد ـ صلًى الله عليه وسلَّم ـ بطريق الأولى، فلو<sup>(۱)</sup> انتقضت تلك الأدلة لزم فسادها، وأن لا أصدق بأحد من الأنبياء، وإن كانت حقاً لزم تصديقهم كلهم، فلزم<sup>(۱)</sup> إما<sup>(۱)</sup> أن نصدقهم كلهم، وإما أن نكذبهم<sup>(۱)</sup> كلهم، ولهذا كان من آمن ببعض، وكذب ببعض كافراً.

ومن الأجوبة للمسلمين أن يقولوا: نحن نصدق الأنبياء المتقدمين في كل ما أخبروا به لكن من نقل عنهم أنهم أخبروا بما يناقض خبر محمد حلًى الله عليه وسلَّم فلا بدله من مقدمتين، ثبوت ذلك اللفظ عن الأنبياء، والعلم بمعناه الذي يعلم أنه مناقض للمعنى الذي علم أن محمداً حلَّى الله عليه وسلَّم عناه، ثم العلم باللفظ يحتاج مع الخطاب بغير ألسن الأنبياء العربية سواء كانت عربية، أو رومية، أو سريانية، أو قبطية، إلى أن يعرف أن هذا اللفظ الذي ترجم به لفظه مطابق للفظه، ويمتنع ثبوت المقدمتين، لأن في ثبوتهما تناقض الأدلة العلمية، والأدلة العلمية لا تتناقض(1).

الطريق (٧) الثاني: أن يقول المسلمون: ما تذكرونه من المنقول عن الأنبياء، مناقضة لما أخبر به محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ أمور لم تعلم صحتها، فلا (٨) يجوز اعتقاد ثبوتها، والجزم بها، ولو لم يعلم

<sup>(</sup>١) في ك (ولو).

<sup>(</sup>٢) سقطت (فلزم) من س.

<sup>(</sup>٣) سقطت (إما) من ك.

<sup>(</sup>٤) في ك، ط (أصدقهم) وفي س (صدقهم).

<sup>(</sup>٥) في س، ك، ط (أكذبهم). (٧) سقط (الطريق) من ك.

<sup>(</sup>٦) في ك (تناقض). (٨) في ك، ط (ولا).

أن محمداً \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ، أخبر بخلافها فكيف إذا علم أنه أخبر بخلافها؟ وذلك أن العلم بثبوتها مبني على مقدمات:

أحدها: العلم بنبوتهم (١) وهذا ممتنع مع تكذيب محمد \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ .

والثانية: أنهم قالوا: هذه الألفاظ، وهذا يحتاج إلى إثبات تواتر هذه الألفاظ عن الأنبياء، ولم يثبت أنها تواترت عنهم.

والثالثة: أن معناها، هو المعنى المناقض لخبر محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ، ولم يعلم ذلك.

وكل واحدة من هذه المقدمات تمنع (١) العلم بثبوت هذه المعاني المناقضة لخبر محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ فكيف إذا اجتمعت؟

وهي تمنع العلم بصحتها، ولو لم تناقض خبـر محمد ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ فكيف إذا ناقضته؟

الطريق الثالث: طريق من يبيّن (٣) أن ألفاظ هذه الكتب لم تتواتر، ويثبتون ذلك بانقطاع تواتر التوراة (٤)، لما خرب بيت المقدس، وانقطاع تواتر الإنجيل في أول الأمر.

الطريق الرابع: طريق من يبيِّن أن بعض ألفاظ الكتب حرفت،

<sup>(</sup>١) في ط (بنبوتها).

<sup>(</sup>٢) في ك، ط (يمنع) بالمثناة التحتية.

<sup>(</sup>٣) في ك، ط (يتبين).

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ بعد كلمة (التوراة) جملة زائدة لا مكان لها وهي (وبسط الأمر)، وأرى أن مكانها في آخر الجملة مع إضافة كلمة (يأتي) وسيتحدث عن ذلك بعد قليل.

ويقيم الأدلة الشرعية، والعقلية على تبديل بعض ألفاظها.

الطريق الخامس: أن يبيِّن أن الألفاظ التي بأيديهم لا تناقض ما أخبر به محمد ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ بل تدل على صدق محمد ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ ويتكلم على تفسير تلك الألفاظ بأعيانها.

وهذه الطريق<sup>(۱)</sup> يسلكها من لا ينازع في ثبوت الألفاظ من المسلمين.

وأما الجمهور الذين يقولون بتبديل هذه الألفاظ فيسلكون هذه الطريق(٢)، ويسلكون أيضاً بيان عدم تواتر الألفاظ، بل بيان التبديل في ألفاظها.

• • •

<sup>(</sup>١) في س، ط (الطرق) والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في ك، ط (الطرق).

### فصل(۱)

ومن حجة الجمهور الذين يمنعون أن تكون جميع ألفاظ هذه الكتب المتقدمة الموجودة عند أهل الكتاب منزلة من عند الله، لم يقع وقوع البديل في بعض ألفاظها، و(٢) يقولون: ألفاظ التوراة والإنجيل، ويقولون: إنه وقع التبديل في بعض ألفاظها، و(٢) يقولون: والإنجيل، إنه لم يعلم أن ألفاظها منزلة من عند الله، فلا يجوز أن يحتج بما فيها وانقطاع سندهما من الألفاظ في معارضة ما علم ثبوته أنهم قالوا: التوراة والإنجيل الموجودة اليوم بيد أهل الكتاب لم تتواتر عن موسى، وعيسى عليهما السلام التوراة فإن نقلها انقطع لما خرب بيت المقدس أولاً،

(۱) مكانه بياض في ك.

وأجلى منه بنو إسرائيل، ثم(٣) ذكروا أن الذي أملاها عليهم بعـد ذلك

شخص واحد يقال له عزرا(1)(1)(1) وزعموا أنه نبى .

<sup>(</sup>٢) في س، ك، ط (أو).

<sup>(</sup>٣) في س (ثم قد ذكروا).

<sup>(</sup>٤) هو عزرا بن سرايا من نسل هارون، كاتب، وكاهن ماهر في العقائد الإسرائيلية ويذكر السموال في إفحام اليهود ص ٥٠ ـ وهو من اليهود الذين أسلموا ـ أن هذا الرجل هو الذي جمع التوراة الموجودة بعد الغزو البابلي من محفوظاته ومن الكهنة وليست التوراة الأصلية.

<sup>(\*)</sup> وينبغي أن نعلم هذه الحقائق فيما يتعلق بهذه المسألة:

أُولًا: التوراة الأصلية مبرأة من التحريف والزيادة والنقصان.

ثانياً: استفاض عند علماء اليهود أن موسى \_ عليه السلام \_ أعطى التوراة الأصلية للهارونيين فقط، وأما بني إسرائيل عامة فإنه لم يعطهم التوراة خشية الاختلاف والانقسام. وإنما أبدى لهم نصف سورة لتكون شاهدة عليهم ولا تنسى من أفواه أولادهم كما ورد.

ومن النـاس من يقول: إنـه لم يكن نبياً، وإنهـا قـوبلت بنسخـة، وجدت(١) عتيقة.

وقد (٢) قيل: إنه أحضرت نسخة كانت بالمغرب، وهذا كله لا يوجب تواتر جميع ألفاظها، ولا يمنع وقوع الغلط في بعضها كما يجري مثل ذلك في الكتب التي يلي نسخها ومقابلتها (٣)، وحفظها القليل. الاثنان والثلاثة.

ثالثاً: عندما غزا بختنصر ملك بابل بني إسرائيل أحرق هيكلهم وقتل الهارونيين واستولى على بيت المقدس، وأحرق كتبهم فانقطع السند بذلك، وذهبت التوراة الأصلية.

رابعاً: لما رجع بنو إسرائيل ورأى عزرا حالتهم، وتفرقهم، قرر أن يجمع لهم كتاباً يجتمعون عليه، فكتب التوراة من محفوظاته، وجمع ما تبقى عند الكهنة، فخرجت التوراة الموجودة في صورتها المحرفة، والتي كانت من جمع هذا الرجل الذي وصفه السموأل بأنه رجل فارغ، جاهل بالصفات الإلهية فلذلك نسب إلى الله تعالى ما لا يليق به، مثل الندم على ما مضى، والإقلاع عن مثله. تعالى الله علواً كبيراً وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ قُمَّ يَقُولُونَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ نَمَناً قَلِيْلًا فَوَيْلً لَهُمْ مِمًا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلً لَهُمْ مِمًا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلً لَهُمْ مِمًا يَكْبُونَ الْجَبَونَ الْجَدِيهِمْ وَوَيْلً لَهُمْ مِمًا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلً لَهُمْ مِمًا يَكُبُونَ الْجَدِيهِمْ وَوَيْلً لَهُمْ مِمًا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلً لَهُمْ مِمًا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلً لَهُمْ مِمًا لَيْهِ إِلَيْهِمْ اللّهِ لِيَسْتَرُوا بِهِ نَمَنا قَلِيلًا فَوَيْلً لَهُمْ مِمًا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلً لَهُمْ مِمّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلً لَهُمْ عِمْدًا لَيْهُ لِيَسْدَونَهُ إِلَيْ لِللّهِ لَيْسُونَهُ إِلَيْ لِيْتُهُونَ الْتَعْمِ لِيْدُ اللّهِ لِيَسْتَوْلُونَ هَا لَهُ لِيَسْدِ اللّهِ لِيَسْتَرُونَ الْعِنْمَ لَيْنَا لَهُ لِيَسْدَالِهُ لِيَسْتَعْتُهُ لَيْدُولِهِمْ فَوْلِيلًا لَهُ مِنْ عَلْهُ لِيسْتُونَ الْعِيْدِ اللّهِ لِيَسْتَوْلِهُ اللهِ لَيْسُونَهُ اللّهُ لِي لِلْهُ لِيْلُولُهُ اللّهُ لِيْنَا لَهُ لِي لَالْمُ لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لِلْهِ لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لِللْهُ لِلْهُ لَهُ لَهُ لَا لِلْهُ لِيَسْتُ لِلْهُ لِلْهُ لَهُ لَهُ لَا لَهُ لِللْهِ لِيَسْتُ لِلْهُ لِيْلُولُهُ لَهُ لِلْهُ لِي لِلْهِ لِيْلِهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِيْلِيْكُولُ لِيْلُولُهُ لَهُ لَا لِلْهُ لَا لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِيْلِلْكُولُول

انظر: إفحام اليهود ص ٥٠ ـ ٥١؛ وهداية الحيارى ٥٨٣ ـ ٥٨٤ (المجموع)؛ وكتاب شفاء الغليل فيما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل للجويني ص ٣١ فما بعدها بتحقيق الدكتور السقا؛ والتراث الإسرائيلي للدكتور صابر طعيمة ص ٧٠ ـ ٧٦.

أما الأناجيل: فإنها كتبت بعد المسيح \_عليه السلام \_ لتحدث الناس عما أحاط بولادة عيسى \_عليه السلام \_ من العجائب والغرائب، وتحكي تاريخاً، وسيرة للسيد المسيح.

<sup>(</sup>١) في ك، ط (وجدوها).

<sup>(</sup>٢) سقطت (قد) من ك، ط.

<sup>(</sup>٣) في س، ك (ومقابلها).

وأما الإنجيل الذي بأيديهم فهم (۱) معترفون بأنه لم يكتبه المسيح \_ عليه السلام \_ ولا أملاه على من كتبه، وإنما أملوه (۲) بعد رفع المسيح «متى» و «يوحنا» \_ وكانا قد صحبا المسيح، ولم يحفظه خلق كثير يبلغون عدد التواتر \_ و «مرقس» و «لوقا»، وهما لم يريا المسيح \_ عليه السلام \_ ، وقد ذكر هؤلاء أنهم ذكروا بعض ما قاله المسيح، وبعض أخباره، وأنهم لم يستوعبوا ذكر أقواله، وأفعاله.

ونقل اثنين، وثلاثة، وأربعة يجوز عليه (٣) الغلط، لا سيما، وقد غلطوا في المسيح نفسه حتى اشتبه عليهم بالمصلوب، ولكن النصارى يزعمون أن الحواريين رسل الله مشل عيسى بن مريم (٤)، وموسى عليهما السلام -، وأنهم معصومون، وأنهم سلموا إليهم التوراة والإنجيل، وأن لهم معجزات، وقالوا لهم هذه التوراة وهذا الإنجيل، ويقرون مع هذا بأنهم ليسوا بأنبياء، فإذا (٥) لم يكونوا أنبياء، فمن ليس بنبي ليس بمعصوم من الخطأ، ولوكان من (١) أعظم أولياء الله، ولوكان بنورة عادات. فأبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وغيرهم من أفاضل الصحابة عند المسلمين أفضل من الحواريين، ولا معصوم عندهم إلاً من كان نبياً.

ودعوى أنهم رسل الله مع كونهم ليسوا بأنبياء تناقض، وكونهم رسل الله هو مبني على كون المسيح هو الله، فإنهم رسل المسيح، وهذا

<sup>(</sup>١) في س، ك، (فإنهم).

<sup>(</sup>٢) في ط (أملاه).

<sup>(</sup>٣) في ط (عليهم).

<sup>(</sup>٤) في أ، س (إبراهيم) مكان (عيسى بن مريم).

<sup>(</sup>٥) في س (وإذا).

<sup>(</sup>٦) سقطت (من) من أ وألحقناها من سائر النسخ.

الأصل باطل ولكن في طريق<sup>(۱)</sup> المناظرة، والمجادلة بالتي هي أحسن نمنعهم<sup>(۱)</sup> في هذا المقام ونطالبهم بالدليل على أنهم رسل الله، وليس لهم على ذلك دليل فإنه لا يثبت أنهم رسل الله إن لم يثبت أن المسيح هو الله، وإثباتهم أن المسيح هو الله إما أن يكون بالعقل أو بالسمع. والعقل لا يثبت ذلك، بل<sup>(۱)</sup> يحيله وهم لا يدعون ثبوت ذلك بالعقل.

بل غاية ما يدعون إثبات إمكانه بالعقل لا إثبات وجوده مع أن ذلك أيضاً باطل وإنما يدعون ثبوت وجوده بالسمع، وهو<sup>(3)</sup> ما ينقلونه عن الأنبياء من ألفاظ يدعون ثبوتها عن الأنبياء، ودلالتها على أن المسيح هو الله كسائر من يحتج بالحجة السمعية. فإن عامة بيان صحة الإسناد دون بيان دلالة المتن، وكلا المقدمتين باطلة.

ولكن يقال لهم في هذا المقام: أنتم لا يمكنكم إثبات كون المسيح هو الله إلا بهذه الكتب، ولا يمكنكم تصحيح هذه الكتب إلا بإثبات أن الحواريين رسل الله معصومون، ولا يمكنكم (٥) إثبات أنهم رسل الله إلا بإثبات أن المسيح هو الله فصار ذلك دوراً ممتنعاً (١).

<sup>(</sup>١) في ك، ط (طرق).

<sup>(</sup>٢) في ك، ط (فنمنعهم).

<sup>(</sup>٣) سقطت (بل) من ك وفيها (بحيلة) بالباء الموحدة وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في ك (وهم) وسقطت منها (ما).

<sup>(</sup>٥) في س، ك، ط (يمكنهم).

<sup>(</sup>٦) الدور هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه، ويسمى الدور المضمر كما يتوقف (أ) على (ب) على (ب) وبالعكس أو بمراتب، ويسمى الدور المضمر كما يتوقف (أ) على (ب) و (ب) على (ج) و (ج) على (أ). هذا ما ورد في التعريفات للجرجاني ص ١١٠ - ١١١، وقال في دائرة معارف القرن العشرين ١١/٤ والدور: عود الشيء لأصله، جمعه أدواره.

فإنه لا تعلم إلهية المسيح إلا بثبوت هذه الكتب، ولا تثبت هذه الكتب إلا بثبوت أنه الله، ولا يثبت ذلك إلا بثبوت أنه الله، فصار ثبوت الإلهية متوقفاً على ثبوت إلهيته (١)، وثبوت كونهم رسل الله متوقفاً على كونهم رسل الله، فصار ذلك دوراً ممتنعاً.

قد يدعون عصمة الحواريين، وعصمة أهل المجامع بعد الحواريين، كأهل المجمع الأول الذي كان بحضرة قسطنطين الذي حضره ثلاثمائة وثمانية عشر، ووضعوا لهم الأمانة التي هي عقيدة النصارى، التي لا يصح لهم قربان إلاً بها(٢) فيزعمون أن الحواريين

<sup>(</sup>١) في س (الإلهية).

<sup>(</sup>٢) هذا مجمع (نيقية) بالكسر ثم السكون، وكسر القاف، وياء خفيفة، من أعمال إستانبول (إحدى مدن تركيا اليوم). انظر مراصد الاطلاع ١٤١٢/٣.

وقد عقد هذا المجمع ٣٢٥م بأمر من الملك الروماني (قسطنطين) الذي رأى الخلاف بين النصارى في شأن المسيح \_ عليه السلام \_ شديداً. فمن قائل أنه رسول، ومن قائل أنه أعلى من رسول، وأنه بمنزلة الابن لله، ومن قائل أنه ابن الله، له صفة القدم.

فكان هذا سبباً لعقد هذا المجمع ليتحدوا على رأي واحد. وقد ذكر سبب آخر وهو أن أريوس أحد علماء النصارى، كان قد قاوم كنيسة الإسكندرية التي كانت تبث ألوهية المسيح بين المسيحيين، وقد ذكر ابن البطريق في تاريخه (نظم الجوهر) مذهبه هذا وستأتى ترجمته.

كما أشار إلى هذا صاحب كتاب تاريخ الأقباط (زكي شنودة). وقد احتدم النزاع بين أريوس، والإسكندر صاحب كنيسة الإسكندرية، فتدخل قسطنطين ودعاهما للوفاق، ثم جمع بينهما، ولكنهما لم يتفقا، فجمع مجمع نيقية، وحضره ألفان وثمانية وأربعون أسقفاً انفصل منهم ثلاثمائة وثمانية عشر، برأي اتفقوا عليه وهو: تأليه المسيح عليه السلام و وجنح قسطنطين إلى هذا القول؛ لموافقته هوى في نفسه، فهو الأقرب إلى وثنيته، واستبعد الجمع الغفير منهم، وأمر بعقد مجمع خاص بهؤلاء النفر، وأصدروا فيه ما يسمى عندهم قانون الأمانة الذي سبق نصه. وسنشير إلى بقية المجامع الرئيسية فيما بعد إن شاء الله.

أو هؤلاء جرت على أيديهم خوارق، وقد يذكرون أن منهم من جرى إحياء الموتى (١) على يديه، وهذا إذا كان صحيحاً \_ مع أن صاحبه لم يذكر أنه نبي \_ لا يدل على عصمته (٢)؛ فإن أولياء الله من الصحابة، والتابعين بعدهم بإحسان وسائر أولياء الله من هذه الأمة وغيرها لهم من خوارق العادات ما يطول وصفه، وليس فيهم معصوم، يجب قبول كل ما يقول، بل يجوز الغلط على كل واحد منهم، وكل أحد يؤخذ من قوله، ويترك إلا الأنبياء عليهم السلام.

ولهذا أوجب الله الإيمان بما(٣) أوتيه (٤) الأنبياء، ولم يجب الإيمان

<sup>=</sup> انظر: تاريخ ابن البطريق (نظم الجوهر) ص ١٣٥، ط مطبعة الآباء اليسوعية ببيروت ١٣٥٥. م.

وخلاصة الأصول الإيمانية ص ٦٦؛ وحياة قسطنطين ص ٨٦، تأليف يوسابيوس القيصرى.

<sup>(</sup>١) في س، ك، ط (الميت).

<sup>(</sup>Y) زعم النصارى بأن عيسى ـ عليه السلام ـ أيد بعض الحواريين بإحياء الموتى فأحيوا الموتى كمثل ما فعل عيسى، وقد وردت في الإنجيل فقرات تشير إلى هذا، ففي إنجيل متى الإصحاح العاشر ورد قوله: «وفيما أنتم ذاهبون أكرزوا (بلغوا) قائلين أنه قد اقترب ملكوت السماوات. اشفوا مرضى، طهروا برصاً، أقيموا موتى. أخرجوا شياطين.

قلت: وهذا \_ إن صح \_ أمر وليس إخباراً، ثم إنه لو حصل فإنه لا يدل على عصمة من حصل منه. كما ذكر ابن تيمية \_ رحمه الله \_ ويحتمل أن يكون المراد تطهير المرضى من دون الكفر، وشفاءهم وإحياءهم بالإيمان بالله، وقد ورد في كتاب الله \_ تعالى \_ في سورة الأنعام الآية ١٢٧: ﴿أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها الآية. وانظر: كتاب أبي عبيدة الخزرجي مقامع هامات الصلبان، بتحقيق د. محمد شامة والكتاب بعنوان بين الإسلام والمسيحية ص ٧٧.

<sup>(</sup>٣) في ط (بكل ما).

<sup>(</sup>٤) في أ، ك (أوتيته).

بكل ما يقوله كل ولي لله .

قال \_ تعالى \_ :

﴿ قُولُوٓا مَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَهِ عَمَوَا شَمْعِيلَ وَالسَّحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي ٱلنَّبِيتُوبَ مِن ذَبِّهِ مَ ﴾ (١).

وقال \_ تعالى \_ :

ولهذا وجب الإيمان بالأنبياء جميعهم وما أوتوه كلهم.

ومن كذب نبياً واحداً تعلم نبوته، فهو كافر باتفاق المسلمين، ومن سبه وجب قتله كذلك، بخلاف من ليس بنبي فإنه لا يكفر أحد بمخالفته، ولا يقتل بمجرد سبه إلا أن يقترن بالسب ما يكون مبيحاً للدم.

والذي عليه سلف الأمة كالصحابة والتابعين لهم بإحسان وأثمة الدين، وجماهير المسلمين، أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر ثم عمر وليس بعد الأنبياء أفضل منهما، وهذه الأمة أفضل الأمم، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي \_ صلًى الله عليه وسلم \_ أنه قال: «قد كان قبلكم في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر»(٣) والمحدث الملهم: المخاطب.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج الحديث.

وكان عمر قد جعل الله الحق على قلبه ولسانه، وما كان يقول لشيء: إني لأراه كذا وكذا، إلا كان كما يقول(١)، وكانت السكينة تنطق على لسانه، ومع هذا فلم يكن \_ لا هو ولا غيره ممن ليس بنبي \_ معصوماً(١) من الغلط، ولا يجب على المسلم قبول ما يقوله(١) إن لم يدل عليه الكتاب والسنّة، ولا كان يجوز له العمل بما يلقى في قلبه إن لم يعرضه على الكتاب والسنّة، فإن وافق ذلك قبله، وإن خالف ذلك رده.

وعند المسلمين أنه ليس في أتباع المسيح \_ عليه السلام \_ مثل أبي بكر وعمر \_ رضوان الله عليهما \_ فإذا قالوا عن الحواريين: أنهم ليسوا معصومين، فهم يقولون ذلك فيمن هو عندهم أفضل من الحواريين<sup>(3)</sup>، كما أنهم إذا قالوا عن المسيح: أنه عبد مخلوق ليس بإله، فهم يقولون ذلك فيمن هو عندهم أفضل من المسيح كمحمد وإبراهيم عليهما<sup>(6)</sup> أفضل الصلاة والسلام.

وفي الملاحدة المنتسبين إلى الأمة من فيه بدع من الغلو يشبه غلو النصارى كمن يدعى (٦) الإلهية

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح البخاري ١٩٨/٤ (مناقب عمر رضي الله عنه)؛ وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر وخصوصاً حديث رقم (٢٤)، (٢٥) وكيف أنه وافق ربه في أمور عدة وهي، مقام الحجاب، وأسارى بدر، وترك الصلاة على المنافقين، وتحريم الخمر، وغيرها ١٨٦٥/٤.

<sup>(</sup>٢) في أ، س، ك (معصوم) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في س (ويقول)، وفي ك سقط في هذا الموضع.

<sup>(</sup>٤) في س (من الحواريون) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في س، ك (عليهم).

<sup>(</sup>١) في طَ (لمن يد يدعي).

(۱) الإسماعيلية: نسبة إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق الطالبي الهاشمي، سابع الأثمة. وهم إحدى فرق الباطنية، التي سبق الحديث عنها في أول الكتاب، وقد ساقوا الإمامة إلى جعفر، وزعموا أن الإمام بعده ابنه إسماعيل، وقد افترقوا إلى فرقتين:

فرقة منتظرة لإسماعيل بن جعفر، مع اتفاق أهل التواريخ على موت إسماعيل قبل أبيه كما قال الإسفراييني رحمه الله .

والفرقة الثانية: تقول كان الإمام بعد جعفر سبطه (محمد بن إسماعيل بن جعفر) حيث أن جعفراً، نصب ابنه إسماعيل للإمامة بعده، فلما مات إسماعيل في حياة أبيه، علم أنه إنما نصب ابنه إسماعيل للدلالة على إمامة ابنه محمد بن إسماعيل، قال الإسفراييني وهذا مذهب الإسماعيلية من الباطنية.

انظر في هذه الفرقة: الملل والنحل ٥/٢؛ وتلبيس إبليس ص ١٠٢؛ وفضائح الباطنية ص ٥٥؛ وقواعد عقائد آل محمد (الباطنية) للديلمي ص ٧٧؛ وسمط الحقائق لأحد دعاة الإسماعيلية علي بن حنظلة الوادعي ص ١٥ فما بعدها؛ والتبصير في الدين ص ٢٣؛ والفرق بين الفرق ص ٢٣؛ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ٤٥؛ والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص ٤٩٤ (رسالة ماجستير).

(۲) بني عبيد (هم الفاطميون) أصحاب مصر وهم العبيديون، وجدهم عبيد الله بن محمد الحبيب بن جعفر الفاطمي، العلوي من ولد جعفر الصادق، أسس دولة العلويين في المغرب، وفي نسبه خلاف طويل، ولد بالكوفة سنة ٢٥٩، وظهر سنة ٢٩٦هـ في المغرب (بسجلماسة) واستفحل أمره حتى بويع في القيروان سنة ٢٩٧هـ، ثم اختط مدينة (المهدية) بالمغرب سنة ٣٠٣هـ واتخذها قاعدة لملكه ومات بها سنة ٣٢٣هـ بعد حكم دام أربعاً وعشرين سنة.

انظر البداية والنهاية لابن كثير ١٧٩/١١، ووفيات الأعيان ٢٧٢/١، والأعلام ١٩٧/٤.

(٣) انظر: ميمون بن داود القداح. قيل: اسم أبيه ديصان، وقيل: غيلان، وهو رأس الفرقة الميمونية من فرق الإسماعيلية، كان يظهر التشيع، ويبطن الزندقة، وقد قيل: إن الفاطميين من نسله قال الزركلي في الأعلام ولم يصح هذا. وكانت وفاته سنة ١٧٠هـ. انظر: الأعلام للزركلي ٣٤١/٧.

كالحاكم (١) وغيره، و(١) يدعي الإِلهية في علي بن أبي طالب أو غيره كدعوى النصيرية (١)، وهؤلاء كفار عند المسلمين.

وكذلك من يدعي الإلهية في بعض المشايخ، كغلاة العدوية (٤)، والحلاجية (٥) واليونسية (٦)، وغيرهم، وكذلك من يدعي عصمة بني عبيد أو عصمة الإثني عشر أو عصمة بعض المشايخ.

فإن النصارى يدعون عصمة الحواريين الإثني عشر، وهؤلاء يدعون عصمة الأثمة الإثنى عشر (٧).

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمة الحاكم في أول الكتاب.

<sup>(</sup>٢) في ك، ط (أو من)، وفي س (أو يدعى).

<sup>(</sup>٣) النصيرية سبق التعريف بها في أول الكتاب.

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى عدي بن مسافر، وسبق التعريف به وباتباعه.

<sup>(</sup>٥) نسبة إلى شيخهم أبي مغيث الحسين بن منصور الحلاج، وسبقت ترجمته.

<sup>(</sup>٦) اليونسية: هم أتباع يونس بن عون السمري وقيل: النميري. ولم أقف له على ترجمة، وفرقته إحدى فرق المرجئة، ومن مذهبم: أن الإيمان: هو المعرفة بالله والخضوع له، وترك الاستكبار عليه، والمحبة له. وهو في القلب واللسان فقط. ومن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن، وما سوى ذلك من الطاعة فليس من الإيمان، ولا يضر تركه حقيقة الإيمان؛ ولا يعذب على ذلك.

انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ٢١٤/١، ٢١٥؛ والملل والنحل ١٤٠/١؛ والتبصير في الدين لـلإسفراييني ص ٣٠؛ والفـرق بين الفرق ص ٢٠٢؛ واعتقـادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص ٧٠.

<sup>(</sup>V) هم الاثنا عشرية: وهي إحدى فرق الشيعة الإمامية، يسوقون الإمامة في اثني عشر إماماً، ويقولون: الإمام المنتظر هو الثاني عشر وهو (محمد بن الحسن العسكري) وهو الذي يظهر برعمهم بيضم الأرض عدلاً بعد أن ملت ظلماً وجوراً. وقد جعلهم الشهرستاني في اثنتي عشرة فرقة. ومن معتقداتهم: أن القرآن فيه نقص، وأن (قل هو الله أحد) كانت ثمانين آية، ويزعم الشيخ المفيد وهو أحد أثمتهم الموثوقين عندهم بي أن الأخبار مستفيضة عن أثمتهم باختلاف القرآن، وما أحدثه فيه بعض الظالمين في زعمهم بي من الحذف والنقصان.

وهؤلاء يسندون أصل دينهم إلى قدول الحواريين المعصومين عندهم ويقولون أنهم معصومون في النقل عن المسيح وفي الفتيا، وإن ما قالوه فقد قاله المسيح عليه(١) الصلاة والسلام.

وهؤلاء يقولون عن أولئك: إنهم معصومون في النقل والفتيا، وإن ما قالوه فقد قاله الرسول \_ عليه الصلاة والسلام(٢) \_، وهذا مبسوط في موضع آخر(٣).

والمقصود هنا أنه ليس مع النصارى نقل متواتر عن المسيح بألفاظ هذه الأناجيل ولا نقل لا<sup>(1)</sup> متواتر ولا آحاد، بأكثر ما هم عليه من الشرائع. ولا عندهم ولا<sup>(0)</sup> عند اليهود نقل متواتر بألفاظ التوراة ونبوات

ويعطي مفسرهم (الطباطبائي) في تفسيره (الميزان) ــ الأئمة صفة ترفعهم عن مقام البشر والإمام له يقين يكشف به عالم الملكوت ــ كما يزعم.

انظر: أوائل المقالات في المذاهب والمختارات للشيخ المفيد العكبري ص ٩٨، ط الحيدرية رقم ٣ عام ١٣٩٣هـ.

والميزان في تفسير القرآن للطباطبائي ٢٧٣/١ ط ١٣٩٤/١هـ بيروت، وقد ذكرت هذه الفرقة في كتب الفرق التالية: مقالات الإسلاميين ٢٠/١؛ والملل والنحل ٢٠/٥؛ والفصل لابن الحزم ١٧٩/٤؛ والفرق بين الفرق ص ٢٤؛ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص ٥٥؛ والتبصير في الدين ص ٢١؛ والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان رسالة ماجستير ص ٤٧١؛ وانظر: سلسلة إحسان إلهي ظهير «الشيعة والقرآن، والشيعة وآل البيت، وكتاب (تبديد الظلام وتنبيه النيام للجبهان)».

<sup>(</sup>١) في ك، ط (عليه أفضل).

<sup>(</sup>۲) في ك (عليه السلام).

<sup>(</sup>٣) سبق حديث المؤلف عن زعم النصارى بأن الحواريين معصومون، والرد على هذه الفرية.

<sup>(</sup>٤) سقطت (لا) من ك، ط.

<sup>(</sup>٥) سقطت (لا) من ك.

الأنبياء كما عند المسلمين نقل متواتر بالقرآن، وبالشرائع النظاهرة المعروفة للعامة والخاصة، وهذا مثل الأمانة التي هي أصل دينهم، وصلاتهم إلى المشرق، وإحلال الخنزير، وترك الختان، وتعظيم الصليب، واتخاذ الصور في الكنائس، وغير ذلك من شرائعهم، ليست منقولة عن المسيح ولا لها ذكر في الأناجيل التي ينقلونها عنه. وهم متفقون على أن الأمانة التي جعلوها أصل دينهم وأساس اعتقادهم، ليست ألفاظها موجودة في الأناجيل ولا هي مأثورة عن الحواريين، وهم متفقون على أن الذين وضعوها أهل المجمع الأول الذين كانوا عند متفقون على أن الذين وضعوها أهل المجمع الأول الذين كانوا عند قسطنطين الذي حضره ثلاثمائة وثمانية (١) عشر، وخالفوا عبد الله بن أريوس(١) الذي جعل المسيح عبداً لله (١) كما يقوله المسلمون، ووضعوا هذه الأمانة.

وهذا المجمع كان بعد المسيح بمدة طويلة تزيد على ثلاثمائة سنة وبسط هذا له (٤) موضع آخر، وإنما المقصود هنا الجواب عن قولهم: إن محمداً \_ صلًى الله عليه وسلًم \_ ثبت ما معهم، وأنه نفى عن إنجيلهم، وكتبهم التي بأيديهم التهم، والتبديل لها، والتغيير لما فيها بتصديقه إياها.

<sup>(</sup>١) في س، ط (وثمان).

<sup>(</sup>٢) أريوس كان قسيساً بالإسكندرية، ولد سنة ٢٥٦م، وتوفي سنة ٣٣٦م، ونشأ في عائلة مسيحية، ودرس اللاهوت في مدرسة الإنطاكية على يد المعلم لوقيانيوس. انظر: الفصل لابن حزم ٤٨/١؛ والملل للشهرستاني ٢٧٧١؛ ونظم الجوهر لابن البطريق ص ١٣٥؛ وتاريخ الأقباط لزكي شنودة ١٤٩/١؛ وتاريخ الفكر المسيحى للدكتور القس حنا جرجس ٦١٧/١.

<sup>(</sup>٣) في ط (عبد الله).

<sup>(</sup>٤) في س (وبسط له) وفي ط (وبسطه له)، وسقط هذا من ك وسيتحدث \_ رحمه الله \_ عن المجامع في الجزء الثالث.

وقد تبين أن محمداً \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ، لم يصدق شيئاً من دينهم المبدل، والمنسوخ، ولكن صدق الأنبياء قبله وما جاؤوا به، وأثنى على من اتبعهم لا على من خالفهم أو كذب نبياً من الأنبياء. وإن كفر النصارى من جنس كفر اليهود، فإن اليهود بدلوا معاني الكتاب الأول، وكذبوا بالكتاب الثاني، وهو الإنجيل، وكذلك النصارى بدلوا معاني الكتاب الأول التوراة، والإنجيل، وكذبوا بالكتاب الثاني، وهو القرآن، وأنهم ادعوا أن محمداً \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ صدق بجميع الفاظ الكتب التي عندهم.

فجمهور المسلمين يمنعون هذا ويقولون: إن بعض ألفاظها بدل كما قد \* بدل كثير من معانيها ومن المسلمين من يقول: التبديل إنما وقع في معانيها لا في ألفاظها \*(١)، وهذا القول يقر به عامة اليهود والنصارى.

وعلى القولين فلا حجة لهم في تصديق محمد ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ لما هم عليه من الدين الباطل، فإن الكتب الإِلهية التي بأيديهم لا تدل على صحة ما كفرهم به محمد ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ وأمته. مثل التثليث، والاتحاد، والحلول<sup>(۲)</sup> وتغيير شريعة المسيح، وتكذيب محمد ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ فليس في الكتب التي بأيديهم ما يدل لا نصاً ولا ظاهراً، على الأمانة التي هي أصل دينهم، وما في ذلك من التثليث، والاتحاد، والحلول، ولا فيها ما<sup>(۳)</sup> يدل على أكثر شرائعهم التثليث، والاتحاد، والحلول، ولا فيها ما<sup>(۳)</sup> يدل على أكثر شرائعهم

<sup>(</sup>١) ما بين النجمتين ساقط من س.

<sup>(</sup>٢) سقطت (والحلول) من أ، س. وسبق التعريف بهذه المصطلحات في أول الكتاب.

<sup>(</sup>٣) سقطت (ما) من ط .

كالصلاة إلى الشرق<sup>(۱)</sup> واستحلال المحرمات من الخنزير والميتة ونحو ذلك، كما قد بسط في موضع آخر<sup>(۱)</sup>.

ويقال لهم: أين ما<sup>(۳)</sup> معكم عن محمد صلَّى الله عليه وسلَّم ، مما يدل على أن ألفاظ الكتب التي بأيديكم لم يغير فيها<sup>(٤)</sup> شيء؟ ومعلوم أن المسلمين، وغيرهم إذا اختلفوا لم يكن قول فريق حجة على الفريق الأخر.

فإذا كان المسلمون<sup>(٥)</sup> قد اختلفوا في تبديل بعض ألفاظ الكتب<sup>(٦)</sup> المتقدمة لم يكن قول فريق حجة على الأخرى، ولا يجوز لأحد من المسلمين، ولا منكم أن يضيف إلى الرسول قولًا إلَّا بدليل.

فأين في القرآن والسنّة الثابتة عن محمد \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ أن جميع ما بأيدي أهل الكتاب من التوراة، والإنجيل، والزبور، ونبوات الأنبياء لم تبدل بشيء من ألفاظها حتى يقولوا: إن محمداً \_ صلّى الله عليه وسلَّم \_ نفى عن كتبهم ذلك؟

وهؤلاء بنوا كلامهم على أن ألفاظ كتبهم تدل على صحة دينهم السذي هم عليه بعد مبعث محمد \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ وبعد تكذيبهم لمحمد (٧) \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ ، وأنه لم يبدل شيء من ألفاظها.

<sup>(</sup>١) في ط (المشرق).

<sup>(</sup>٢) سبق الحديث عن بعض تشريعاتهم، وسيتحدث عن ذلك أيضاً في آخـر هـذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) سقطت (ما) من س، ك.

<sup>(</sup>٤) في ط (منها).

<sup>(°)</sup> في س، ك (المسلمين) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) في ط (الكتب الإلهية).(٧) في ط (بمحمد).

وقد تُبيِّن فساد ذلك من وجوه متعددة.

ثم زعموا أن المسلمين يدعون أن ألفاظ هذه الكتب حرفت كلها بجميع لغاتها بعد مبعث محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ، وهذا القول لم يقله أحد من المسلمين \_ فيما أعلم \_ وظنوا أنهم بالجواب عن هذا يكونون (١) قد أجابوا المسلمين.

 $\bullet \bullet \bullet$ 

<sup>(</sup>١) في أ(يكونوا).

## فصل

السرد عسلى
النّصارى في
دعواهم بأنّ
المسلمسين
يقسولسون أنّ
التحريف وقعَ
بعسد مَبْعث
صلى الله

فقال الحاكي عنهم: فقلت لهم: إن قال قائل: إن التبديل والتغيير يجوز أن يكون بعد هذا القول فقالوا: إنا نعجب من هؤلاء القوم على علمهم، وذكائهم، ومعرفتهم \_ كيف يحتجون علينا بمثل هذا القول؟ وذلك أنا أيضاً إذا احتججنا(١) عليهم بمثل هذا القول، وقلنا: إن الكتاب الذي في أيديهم يومنا هذا قد غيروه وبدلوه وكتبوا فيه ما أرادوا واشتهوا هل كانوا يجوزون كلامنا؟ قال الحاكي عنهم: فقلت لهم: هذا مما لا يجوز ولا يمكن أحداً أن يقوله، ولا يمكن أن يتغير منه إلى آخر الفصل(٢)، وسيأتي بألفاظ بعد هذا.

والجواب أن هذا السائل النصراني الذي ذكر عن المسلمين سؤالًا لا يقولونه، وعن علماء النصارى جوابه، هو وهم بنوا كلامهم على أصلين فاسدين:

أحدهما: أن الرسول ثبت ما معهم، ونفى عن كتبهم التي بين أيديهم التهم، والتبديل، والتغيير لها. ومقصودهم بذلك لا يتم إلا إذا نفى التبديل عن لفظها، ومعناها، وهذا مما يعلم كل عاقل أن الرسول لم ينفه عنها بل النقل المتواتر عنه بنقيض ذلك. وهم أيضاً، وكل عاقل

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ عدا (ط) احتجينا، والصواب ما أثبتناه؛ لأنه فعل مضعف أسند إلى ضمير رفع متحرك فوجب فك ادغامه.

<sup>(</sup>٢) ملخص: الشبهة: أن التبديل، والتغيير يجوز أن يكون وقع بعد هذا القول.

يعلم أن الكتب التي بأيديهم في تفسيرها من الاختلاف والاضطراب بين فرق النصارى، وبين النصارى واليهود ما يوجب القطع بأن كثيراً من ذلك مبدل محرف، وكذلك وقع في تغيير شرائع هذه الكتب، فإن الكتب تضمنت أصلين: الإخبار، والأمر. والإيمان بها لا يتم إلا بتصديقها فيما أخبرت، وإيجاب طاعتها فيما أوجبته.

\* وأهل الكتاب يكذبون بكثير مما أخبرت ولا يوجبون طاعتها في كثير مما أوجبته وأمرت به \*(١)، وكل فرقة منهم تشهد على الفرقة الأخرى بمثل ذلك.

والنصاري لهم سبع مجامع مشهورة عندهم(٢)، وهم في كل

<sup>(</sup>١) سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من ساثر النسخ.

<sup>(</sup>٢) تنقسم المجامع – عندهم بالنظر إلى عدد أربابها، ودرجاتهم، وشوكتهم – إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: مجامع عامة، ويقال لها مسكونية أي: تجمعهم من أنحاء العالم.

القسم الثاني: مجامع ملية: أي خاصة بطائفة دون غيرها.

القسم الثالث: مجامع إقليمية: أي خاصة بإقليم مخصوص دون غيره.

والمهم من هذه المجامع ــ عندهم ــ هي العامة، وقد ذكر العلمــاء بأنــه بلغ عددهــا من القرون الأولى المسيحية إلى سنة ١٨٦٩م. عشرين مجمعاً.

الأول: مجمع نيقية (من أعمال استانبول) وعقد سنـة ٣٧٥م. وسبق الحديث عنـه، وهو أعظمها.

الثاني: المجمع القسطنطيني الأول سنة ٣٨١م؛ ويسمى الأول بالنسبة إلى مجامع أخرى انعقدت في قسطنطينية، وقد قرر هذا المجمع ألوهية الروح القدس.

الثالث: مجمع أفسوس الأول سنة ٤٣١م؛ (وهي بلد بثغرطرسوس) وقد قرر فيه أن المسيح اجتمع فيه الإنسان والإله، وأن مريم ولدت الاثنين معاً.

الرابع: مجمع خليكدونية سنة ٤٥١م؛ قرروا فيه أن المسيح طبيعتان منفصلتان لا طبيعة واحدة متحدة؛ (خلكدونية: صقع منه المصيصة وطرسوس) مراصد الاطلاع ٤٧٨/١).

مجمع يلعنون طائفة منهم كبيرة (۱) ويكفرونهم ويقولون عنهم: إنهم كذبوا ببعض ما في تلك الكتب، ولم يوجبوا طاعة بعض أمرها. وتلك الطائفة تشهد على الأخرى بأنها كذبت ببعض ما فيها. ثم فرقهم الثلاثة المشهورة النسطورية، والملكية، واليعقوبية (۲)، كل طائفة تكفر الأخرى وتلعنها وتشهد عليها أنها مكذبة ببعض (۱) ما في النبوات غير موجبة لطاعة بعض ما فيها. بل اختلافهم في نفس التوحيد والرسالة، فزعم كل فريق منهم أن المسيح جاء بما هم عليه. والمسيح عليه السلام وجميع الرسل بريئون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً وبريئون من كل يقول على الله غير الحق أو يقول على الله ما لا يعلم. وبريئون من كل قول باطل يقال على الله \_ عز وجل \_ وإن كان قائله مخطئاً لم يتعمد الكذب.

وفي مقالات النصارى من هذه الأنواع ما يطول وصفه. وقد بسط في غير هذا الموضع.

الخامس: المجمع القسطنطيني الثاني سنة ٥٥٣م.

السادس: المجمع القسطنطيني الثالث سنة ١٦٨٠م.

السابع: المجمع القسطنطيني الرابع سنة ٧٥٤م.

ثم تلاها مجامع أخرى بلغت عشرين مجمعاً، وكان آخرها سنة ١٨٦٩م. في رومة وفيه أثبتوا العصمة للبابا.

وسيتحدث المؤلف \_ رحمه الله \_ عن المجامع في الجزء الثالث.

وانظر: إغاثة اللهفان ٢٧١/٢ ـ ٢٨٤؛ ومحاضرات في النصرانية لأبي زهرة ص اغلا ـ ١٩٤ و ٢٠٠ و وكنز ص ١٤١ ـ ٢٠٠؛ وكنز المسيحية) ص ١٩٤ ـ ٢٠٠؛ وكنز النفائس في اتحاد الكنائس ص ١٠٨؛ والتعصب والتسامح للغزالي ص ٦٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>١) في ك، ط (كثيرة).

<sup>(</sup>٢) سبق الحديث عن هذه الفرق.

<sup>(</sup>٣) في س، ك، ط (لبعض).

وإذا عرفت<sup>(۱)</sup> أن جميع الطوائف: من المسلمين واليهود والنصارى، يشهدون أنه قد وقع في هذه الكتب تحريف وتبديل في معانيها وتفاسيرها<sup>(۲)</sup> وشرائعها فهذا القدر كاف. وهم من حين بعث محمد — صلًى الله عليه وسلم — صار كل من لم يؤمن به كافراً، بخلاف حال النصارى قبل مبعث محمد — صلًى الله عليه وسلم — فإنه كان فيهم من هو متبع لدين المسيح. والمسلمون — وإن كان فيهم من حرَّف الدين وبدله — فجمهورهم خالفوا هؤلاء، فلا يزال فيهم طائفة ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم، وخذلهم حتى تقوم الساعة، بخلاف النصارى، فإنهم كفروا جميعهم، كما كفرت اليهود بتكذيب المسيح.

والمسلمون يثبتون بالدلائل الكثيرة أنهم بدلوا معاني التوراة، والإنجيل، والزبور، وغيرهم من نبوات الأنبياء، وابتدعوا شرعاً لم يأت به المسيح، ولا غيره، ولا يقوله عاقل، مثل زعمهم: أن جميع بني آدم من الأنبياء، والرسل، وغيرهم كانوا في الجحيم في حبس الشيطان، لأجل أن أباهم (٣) آدم أكل من الشجرة، وأنهم إنما تخلصوا من ذلك لما صلب المسيح (٤).

<sup>(</sup>١) في س، ك، ط (عرف).

<sup>(</sup>۲) في ط (وتفسيرها).

<sup>(</sup>٣) في أ (أبيهم) وصححناه من سائر النسخ.

صلب المسيح - كما يزعم النصارى - فداء عن الخليقة، من أهم عقائدهم بعد التثليث، فقد زعموا أن العالم من عهد الخطيئة، وهبوط آدم، وبقاء بنيه من بعده في الدنيا بسبب تلك الخطيئة، لكن الله - بزعمهم - أرسل ابنه وحيده عيسى اليقرب آدم من ربه بصلبه فداء عن تلك الخطيئة، وليخلص العالم من ذلك جاء هذا في إنجيل مرقص الإصحاح العاشر/ فقرة ٥٤، وفي إنجيل لوقا الإصحاح التاسع عشر/ فقرة ٥٦؛ وهكذا في سائر الأناجيل، وفي رسالة بولس إلى أهل رومية الإصحاح الثالث/ فقرة ٢٥؛ فما بعدها.

فإن هذا الكلام لو نقله ناقل عن بعض الأنبياء لقطعنا بكذبه عليهم، فكيف وهذا الكلام ليس منقولاً عندهم عن (١) أحد من الأنبياء؟ وإنما ينقلونه عمن ليس قوله حجة لازمة، فإن كثيراً من دينهم مأخوذ عن رؤوسهم الذين ليسوا بأنبياء.

فإذا قطعنا بكذب من ينقله عن الأنبياء فكيف إذا لم ينقله (٢) عنهم؟ وذلك أن (٣) الأنبياء \_ عليهم السلام \_ يخبرون الناس بما تقصر عقولهم عن معرفته، لا بما يعرفون أنه باطل ممتنع، فيخبرونهم

وقد تناول هذه العقيدة الباطلة بالـرد كثير من علمـاء المسلمين، ومنهم من أسلم وقد كان نصرانياً بسبب هذه العقيدة الفاسدة التي لا يقرها عقل، ولا يؤيدها نقل صحيح. وممن أسلم بسببها داود عبد الأحد فقد ذكر في مقدمة كتابه (الإنجيل والصليب) ص ١٢ ط القاهرة ١٣٥١هـ . إن هذه المسألة من المسائل التي حملته على التفكير في تغيير دينه (النصرانية) وتحوله إلى الإسلام، وتساءل مستغربـاً كيف كانت الخطيئة مكتومة عن الأنبياء السابقين، ثم اكتشفتها حادثة الصلب فقال: «إن هذا السر اللاهوتي الذي كان مكتوماً عن كل الأنبياء والصالحين السابقين قد خيل أو كأنما كشف للكنيسة بواقعة صلب المسيح، وأن هوية الأقانيم الثلاثـة، وأسرارهــا التي كان يجهلها أكابر الأنبياء كإسراهيم، وموسى، وداود، وعيسى - عليهم السلام \_ قد صار من مبادىء معلومات كل غلام مسيحي فضلاً عن القسيسين والرهبان. . . الخ ما ذكر راداً على هذه الفرية الباطلة، وقد رد القرآن الكريم هذه القضية، وقرر أولًا أن الله قد تاب على آدم من خطيئته في ســورة البقرة: الآيــة ٣٧، وطه: ١٣١؛ ونفي القرآن أن يكـون عيسى قد صلب كمـا في سورة النســاء: الأيتان ١٥٧، ١٥٨، وقرر القرآن أن وزر كل ذنب لا يكون إلا على مقترفه فحسب كما في سورة الأنصام، وسورة النجم: ﴿ولا تـزر وازرة وزر أخـرى﴾، ويقـرر كثيــر من الباحثين أن فكرة الفداء وثنية قديمة تسربت إلى النصرانية مؤخراً، وحيَّرت هذه الفكرة كثيراً من النصاري فكيف يجمعون بين عدل الله وبين هذه الفكرة؟! .

<sup>(</sup>١) في ط (من) بدل (عن).

<sup>(</sup>٢) في ك، ط (ينقل).

<sup>(</sup>٣) في س (يبين ذلك أن) وجاءت في ك، ط (ذلك فإن الأنبياء).

بمحيرات (١) العقول لا محالات العقول، وآدم \_ عليه السلام \_ وإن كان أكل من الشجرة \_ فقد تاب الله عليه واجتباه وهداه.

قال \_ تعالى \_ :

﴿ وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبُّهُ فَعُوىٰ ﴿ أُمُّ أَجْنَبُهُ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴾ (٧) .

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ فَنَلَقَّى ءَادَمُ مِن رَّبِهِ عَكِلِمَتِ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ النَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ (٣).

وليس عند أهل الكتاب في كتبهم ما ينفي توبته وإنما قد يقول قائلهم إنا لا نعلم أنه (٤) تاب، أو ليس عندنا توبته، وعدم العلم بشيء ليس علماً بعدمه، وعدم وجود الشيء في كتاب من كتب الله لا ينفي أن يكون في كتاب آخر، ففي التوراة ما ليس في الإنجيل. وفيهما (٥) ما ليس في الزبور، وفي الإنجيل والزبور ما ليس في التوراة، وفي سائر النبوات ما لا يوجد في هذه الكتب، والقرآن لوكان دون التوراة والإنجيل والزبور والنبوات أوكان مثلها لأمكن أن يكون فيه ما ليس فيها. فكيف إذا كان أفضل وأشرف وفيه من العلم أعظم مما في التوراة والإنجيل وقد بين الله – تعالى – فضله عليهما في غير موضع، كقوله حتالى – تعالى –

﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبًا مُّتَسَابِهًا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُّمِنْهُ . . . ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) في أ، س، ك (بمحاراث).

<sup>(</sup>۲) سورة طه: الأيتان ۱۲۱، ۱۲۲.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ٣٧.

<sup>(</sup>٤) سقطت (أنه) من س، ك.

<sup>(°)</sup> في أ (ومنها).

<sup>(</sup>٦) سورة الزمر: الآية ٢٣.

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ نَعَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا آوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ ﴾ (١) . وقال \_ تعالى \_ :

﴿ وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِتنَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ
وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ . . ﴾ (٢) .

وسواء تاب آدم أو لم يتب فكيف يجوز أن يكون رسل الله الذين هم أفضل منه محبوسين في حبس الشيطان في جهنم بذنبه؟ وإبراهيم خليل الرحمن كان أبوه كافراً ولم يؤاخذه الله بذنبه فكيف يجعله (٣) في جهنم في حبس الشيطان بسبب ذنب أبيه الأقصى آدم، مع أنه كان نبياً؟ ونوح \_ عليه السلام \_ قد مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى عبادة الله وحده، وأغرق الله أهل الأرض بدعوته وجعل ذريته هم الباقين فكيف يكون في جهنم في حبس الشيطان لأجل ذنب آدم؟.

وموسى بن عمران الذي (٤) كلمه الله تكليماً، وأظهر على يديه من البراهين، والآيات ما لم يظهر مثله على يدي المسيح، وقتل نفساً لم يؤمر بقتلها، فغفر الله له ذلك، وله من المنزلة عند الله والكرامة، ما لا يقدر قدره، فكيف يكون في جهنم في حبس الشيطان.

ثم أي مناسبة بين (٥) الصلب الذي هو من أعظم الذنوب، سواء

<sup>(</sup>١) سورة يوسف: الآية ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٣) في ط (يجعله الله).

<sup>(</sup>٤) سقطت (الذي) من س، ك، ط.

<sup>(</sup>٥) سقطت (بين) من س.

صلبوا المسيح، أو المشبه به، وبين تخليص هؤلاء من الشيطان؟ فإن الشيطان إن فعل ذلك بالذرية كان ظالماً معتدياً والله \_عز وجل \_ قادر على منعه من ظلمهم، بل وعلى عقوبته إذا لم ينته عن ظلمهم.

\* فلماذا أخر منعه من ظلمهم \*(١) إلى زمن المسيح؟ وهو سبحانه ولي المؤمنين وناصرهم، ومؤيدهم، وهم رسله الذين نصرهم على من عاداهم، بل أهلك أعداءهم الذين هم جند الشيطان. فكيف لا يمنع الشيطان بعد موتهم أن يظلمهم، ويجعل أرواحهم في جهنم؟ هذا إن قدر أن الشيطان كان قادراً على ذلك، وكيف يجوز أن يجعل الشيطان بعد موت أنبيائه، وأوليائه، وسقوط التكليف(٢) عنهم، يجعل الشيطان بعد موت أنبيائه، وأوليائه، وسقوط التكليف(٢) عنهم،

فجعله (۳) مسلطاً على حبسهم في جهنم؟!. وإن قالوا: الـرب ـعز وجـل ـ ماكـان يقدر على تخليصهم من

واستحقاقهم كرامته، وإحسانه، وجنته بحكم وعده، ومقتضى حكمته،

الشيطان، مع علمه بأنه (٤) ظالم معتد عليهم بعد الموت إلا بأن يحتال عليه بإخفاء (٥) نفسه ليتمكن الشيطان (٦) منه كما يزعمون \_ فهذا مع ما فيه من الكفر العظيم، وجعل الرب \_ سبحانه \_ عاجزاً كما جعلوه

أولاً ظالماً \_ فيه من التناقض ما يقتضي عظيم جهلهم الدي جعلوا به الرب جاهلاً، فإنهم يقولون: إنه احتال على الشيطان ليأخذه بعدل، كما احتال الشيطان على آدم بالحية، فاختفى منه لئلا يعلم أنه ناسوت الإله،

١) سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من سائر النسخ.

۲) في س، ك (التكلف).

في ط (وجعله).

<sup>)</sup> في أ (باختفاء).

<sup>(</sup>٦) سقطت كلمة (الشيطان) من ط.

وناسوت الإله لم يعمل خطيئة قط بخلاف غيره.

فلما أراد الشيطان أخذ روحه ليحبسه في جهنم كسائر من مضى، وهو لم يعمل خطيئة. استحق الشيطان أن يأخذه الرب، ويخلص الذرية من حبسه.

وهذا تجهيل منهم للرب \_ سبحانه وتعالى \_ عما يقولون مع تعجيزه وتظليمه. فإنه إن كان هو سلط الشيطان على بني آدم كما يقولون. فلا فرق بين ناسوت المسيح وغيره، إذ الجميع بني آدم، وأيضاً فإذا قدر أن الناسوت يدفع (١) الشيطان عن نفسه بحق، فإنهم يقولون: إنه دخل الجحيم، وأخرج منه ذرية آدم.

فيقال: إن كان تسلط الشيطان على حبسهم في الجحيم بحق لأجل ذنوبهم مع ذنب أبيهم، لم يجز إخراجهم لأجل سلامة ناسوت المسيح من الذنب، وإن كانوا مظلومين مع الشيطان، وجب تخليصهم (٢) قبل صلب الناسوت ولم يجز تأخير ذلك فليس في مجرد سلامة المسيح من الذنوب ما يوجب سلامة غيره، وإن قالوا أنه كان بدون تسلطه (٣) على صلبه عاجزاً عن دفعه، فهو مع تسلطه على صلبه أعجز وأعجز.

الأصل الثاني الفاسد: الذي بنوا عليه سؤالهم الذي جعلوه من جهة المسلمين وجوابهم، ظنهم أن المسلمين يقولون: إن هذه الكتب حرفت ألفاظ جميع النسخ الموجودة منها بعد مبعث محمد صلَّى الله عليه وسلَّم.

<sup>(</sup>١) في س، ك، ط (دفع).

<sup>(</sup>۲) في أ، س (تخلصهم).

<sup>(</sup>٣) في ك، ط (تسلطهم).

وهذا مما لا يقوله المسلمون، ولكن قد يقول بعضهم: إنه حرف بعد مبعث محمد \_ صلًى الله عليه وسلَّم \_ ، ألفاظ بعض (١) النسخ، فإن الجمهور الذين يقولون: إن بعض ألفاظها حرفت، منهم من يقول: كان هذا قبل المبعث (٢).

ومنهم من يقول: كان بعده، ومنهم من يثبت الأمرين أو يجوزهما، ولكن لا يقول (٣): إنه حرفت ألفاظ جميع النسخ الموجودة في مشارق الأرض ومغاربها، كما حكاه هذا الحاكي عنهم، ولكن علماء المسلمين وعلماء أهل الكتاب متفقون على وقوع (١) التحريف في المعانى والتفسير.

وإن كانت كل طائفة تزعم أن الأخرى هي التي حرفت المعاني.

وأما ألفاظ الكتب، فقد ذهبت طائفة من علماء المسلمين إلى أن ألفاظها لم تبدل، كما يقول ذلك من يقوله من أهل الكتاب.

وذهب كثير من علماء المسلمين وأهل الكتاب إلى أنه بدل بعض ألفاظها.

وهذا مشهور عند (٥) كثير من علماء المسلمين، وقاله أيضاً كثير من علماء أهل الكتاب.

حتى في صلب المسيح، ذهبت طائفة من النصارى إلى أنه إنما

<sup>(</sup>١) في ك ط (بعد) وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في س، ك، ط (البعث).

<sup>(</sup>٣) في س، ك، ط (لا يقولون).

<sup>(</sup>٤) سقطت (وقوع) من أ وزدناها من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٥) في س، ك، ط (عن).

صلب الذي شبه (۱) بالمسيح، كما أخبر به القرآن (۲)، وإن الذين أخبروا بصلبه كانوا قد (۳) أخبروا بظاهر الأمر، فإنه لما ألقى شبهه على المصلوب ظنوا أنه هو المسيح، \* أو تعمدوا الكذب \*(۱) ثم هؤلاء منهم الذين يقولون: إن في ألفاظ الكتب ما هو مبدل.

و<sup>(٥)</sup> فيهم من يجعل المبدل من التوراة والإنجيل كثيراً منهما. وربما جعل بعضهم المبدل أكثرهما، لا سيما الإنجيل، فإن الطعن فيه أكثر وأظهر منه في التوراة<sup>(١)</sup>.

ومن هؤلاء من يسرف حتى يقول: أنه لا حرمة لشيء منهما، بـل يجوز الاستنجاء بهما.

ومنهم من يقول: الذي بدلت ألفاظه قليل منهما، وهذا أظهر.

والتبديل في الإنجيـل أظهـر، بـل كثيـر من النـاس يقـول: هـذه الأناجيل ليس فيها من كلام الله إلا القليل.

والإنجيل الذي هو كلام الله ليس هو هذه الأناجيل (٧).

<sup>(</sup>١) في س (يشبه).

<sup>(</sup>٢) في ك، ط (في القرآن).

<sup>(</sup>٣) سقطت (قد) من أ، س وزدناها من ك، ط.

<sup>(</sup>٤) سقط ما بين النجمتين من أوزدناه من ساثر النسخ.

 <sup>(</sup>٥) سقطت الواومن أ، س، ك والحقتها من ط.

<sup>(</sup>٦) هنا جملة (أو تعمدوا الكذب) في ط وهي زائدة في هذا الموضع.

<sup>(</sup>V) التحريف في كتب اليهود والنصاري على ثلاثة أنواع:

<sup>›</sup> السوريف في حلب اليهود والتصاري على مارته الواع.

١ - تحريف لفظي: بتبديل ألفاظ التوراة والإنجيل.

٢ - تحريف بالزيادة في نصوص التوراة والإنجيل.

٣ - تحريف بالنقصان فيها.

وكيفية التغيير والتحـريف: أنهم يلبسون الحق بـالباطـل، بحيث لا يتميز عنـه، وتارة =

والصحيح أن هذه التوراة الذي بأيدي أهل الكتاب، فيها(١) ما هو دووأهل الكتاب حكم الله، وإن كان قد بدل وغير بعض ألفاظهما كقوله(٢) \_ تعالى \_ : المالحكم بما في كتبهم من الألفاظ كيم أنه ألو المرابي و ال

يخفون الحق ويكتمونه، ولا يبينونه للناس، وتارة يلوون ألسنتهم بالكتاب ليحسبه السامع منه وليس منه، وتارة يحرفون الكلم عن مواضعه في ألفاظه وفي معانيه، وتارة يحرفون الكلم من بعد مواضعه، وهو إزالة الكلمة المنزلة، ووضع كلمة أخرى مكانها تحتمل معنيين: المعنى الأصلي، والمعنى الذي يريده، ومثال هذا النوع: وأقيم لهم نبياً من بني إخوتهم، تثنية إصحاح ١٨/١٨ فأزالوا كلمة (بني) وجعلوا مكانها (وسط) والأخيرة تحتمل أن يكون النبي من بني إسماعيل لأنه أخ لإسحاق أو من بني إسرائيل لأنهم إخوة بعضهم لبعض. وصدق الله العظيم إذ يقول في محكم كتابه: ﴿ . . . والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً من المذين هادوا يحرفوا الكلم عن مواضعه . . ﴾ الآيتان: ٤٥، ٤٦ من سورة النساء.

وقد ساق الشيخ . . . رحمة الله الهندي في كتابه إظهار الحق ص ٢٠٦ فما بعدها أمثلة كثيرة لأنواع التحريف، ويأتي في الجواب الصحيح الجزء الثاني منه تفصيل لهذه القضية ، وزيادة بيان وانظر: هداية الحيارى لابن القيم بتحقيق الدكتور السقاص ١٠٥ ومقامع هامات الصلبان للخزرجي ص ١٠٩ (بتحقيق المدكتور محمد شامة) حيث ساق أقوال المفسرين في هذه المسألة ، ص ٢٦٠ وكتاب المسيح في مصادر العقائد المسيحية للمهندس أحمد عبد الوهاب ص ٧٧ حديث عن الاختلاف الكثير في الأناجيل ؛ وكتاب شفاء الغليل فيما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل للجويني \* هذا كتاب كله في هذه القضية \* وهو كتاب مفيد فيها جداً بتحقيق الدكتور السقا (ط ١ دار الشباب بمصر) .

<sup>(</sup>١) ك، ط (فيه).

<sup>(</sup>٢) في ك، ط (لقوله).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: الآية ٤١.

## إلى قوله:

﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَئَةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ . . . ﴾ (١) .

فعلم أن التوراة التي كانت موجودة بعد خراب بيت المقدس، و<sup>(۲)</sup> بعد مجيء بختنصر<sup>(۳)</sup> وبعد مبعث المسيح، وبعد مبعث محمد – صلَّى الله عليه وسلَّم – ، فيها حكم الله.

والتوراة التي كانت عند يهود المدينة على عهد رسول الله حسلًى الله عليه وسلَّم وإن قيل: أنه غير بعض الفاظها بعد مبعثه، فلا نشهد على كل نسخة في العالم بمثل ذلك، فإن هذا غير معلوم لنا، وهو أيضاً متعذر، بل يمكن تغيير كثير من النسخ، وإشاعة ذلك عند الأتباع حتى لا يوجد عند كثير من الناس إلا ما غير بعد ذلك، ومع هذا فكثير(أ) من نسخ التوراة والإنجيل متفقة في الغالب، إنما تختلف(أ) في اليسير من الفاظها، فتبديل ألفاظ اليسير من النسخ بعد مبعث الرسول ممكن لا يمكن أحد(أ) أن يجزم بنفيه، ولا يقدر أحد من اليهود والنصارى أن يشهد بأن كل نسخة في العالم بالكتابين متفقة الألفاظ، إذ هذا لا سبيل لأحد إلى علمه والاختلاف اليسير في ألفاظ هذه الكتب

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ٤٣.

<sup>(</sup>Y) سقطت الواو من ك، ط.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمة بختنصر، والإشارة إلى غزوه بيت المقدس، وقد كان خراب بيت المقدس سنة عشرين من ولاية بختنصر؛ وسنة ٤٥٣ مضت من عمارة بيت المقدس واستمر خراباً سبعين سنة.

<sup>(</sup>٤) في أ، س (التي) بدل (فكثير).

<sup>(</sup>٥) في ك، ط (يختلف) بالمثناة التحتية.

<sup>(</sup>٦) في ط (أحداً).

موجود في الكثير من النسخ، كما قد تختلف نسخ بعض كتب<sup>(۱)</sup> الحديث، أو تبدل بعض ألفاظ بعض النسخ، وهذا خلاف<sup>(۲)</sup> القرآن المجيد الذي حفظت ألفاظه في الصدور، بالنقل<sup>(۳)</sup> المتواتر لا يحتاج أن يحفظ في كتاب كما قال ـ تعالى ـ :

## ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَكَفِظُونَ ﴾ (1) .

وذلك أن اليهود قبل النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ وعلى عهده، وبعده منتشرون في مشارق الأرض ومغاربها، وعندهم نسخ كثيرة (٥) من التوراة.

وكذلك النصارى عندهم نسخ كثيرة من التوراة (١) ، ولم يتمكن أحد من جمع هذه النسخ وتبدليها ، ولو كان ذلك (١) ممكناً لكان هذا (١) من الوقائع العظيمة التي تتوفر الدواعي على نقلها ، وكذلك في الإنجيل قال ـ تعالى ـ :

﴿ وَلْيَحَكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ فِيدٍّ... ﴾ (٩).

فعلم أن في هذا الإنجيل حكماً أنزله الله - تعالى - ، لكن

<sup>(</sup>١) في أ (كتب أهل الحديث).

<sup>(</sup>٢) في س، ك، ط (بخلاف).

<sup>(</sup>٣) في س، ك، ط (بالنقل).

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر: الأية ٩.

<sup>(</sup>٥) في أ، س (كثير).

<sup>(</sup>٦) في أ، س (بالتوراة) وصححناه من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٧) في ك، ط (هذا).

<sup>(</sup>A) في ك، ط (ذلك).

<sup>(</sup>٩) سورة المائدة: الآية ٤٧.

الحكم هو من باب الأمر والنهي. وذلك لا يمنع (١) أن يكون التغيير في باب الإخبار، وهو الذي وقع فيه التبديل لفظاً، وأما الأحكام التي في التوراة، فما يكاد أحد يدعي التبديل في ألفاظها.

وقد ذكر طائفة من العلماء أن قوله \_ تعالى \_ في الإنجيل: ﴿وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ ﴾، هو خطاب لمن كان على دين المسيح قبل النسخ والتبديل، لا الموجودين بعد مبعث محمد صلَّى الله عليه وسلَّم.

وهذا القول يناسب مناسبة ظاهرة لقراءة من قرأ: ﴿وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ ﴾ بكسر اللام كقراءة حمزة (٢) فإن هذه لام كي، فإنه – تعالى – قال (٣):

﴿ وَقَفَيْنَا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم بِعِيسَى أَبِنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَءَانَيْنَهُ الْإِنِجِيلَ فِيهِ هُدَى وَفُورُ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَهُدَى وَمُوعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

<sup>(</sup>١) في أ (يمتنع).

<sup>(</sup>٢) حمزة بن حبيب الزيات، التيمي، أحد القراء السبعة ولـد سنة ٨٠هـ، كان عالماً بالقراءات، انعقد الإجماع على تلقي قراءته بالقبول والإنكار على من تكلم فيها كما قال الذهبي ونقل عن سفيان الثوري قوله: ما قرأ حمزة حرفاً إلا باثر. مات رحمه الله ــ سنة ١٥٦هـ. وقيل ١٥٨هـ.

انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ٢٠٥/١ (٢٢٩٧)؛ وتهذيب التهذيب ٢٧/٣؛ والتبصرة في القراءات السبع ص ١٤؛ والأعلام للزركلي ٢٧٧/٢.

<sup>(</sup>٣) في س (فإنه قال تعالى).

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: الآيتان ٤٦، ٧٤.

فإذا قرىء (١) «وَلِيَحْكُمَ»، كان المعنى وأتيناه الإنجيل لكذا وكذا، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وهذا يوجب الحكم بما أنزل الله في الإنجيل الحق، لا (٢) يدل على أن الإنجيل الموجود في زمن الرسول هو ذلك الإنجيل.

وأما قراءة الجمهور (٣): «وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ » فهو أمر بذلك. فمن العلماء من قال: هو أمر لمن كان الإنجيل الحق موجوداً عندهم أن يحكموا بما أنزل الله فيه، وعلى هذا يكون قوله \_ تعالى \_ : «وَلْيَحْكُمْ» أمر لهم قبل مبعث محمد \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ . وقال آخرون: لا حاجة إلى هذا التكلف(٤)، فإن القول في الإنجيل كالقول في التوراة. وقد قال \_ تعالى \_ :

﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَعَزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوبُهُمُّ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّعُونَ قَالُوبُهُمُّ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّعُونَ قَالُوبُهُمُّ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّعُونَ لَا يَأْتُوكُ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعَدِ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لَوْ يَأْتُوكُ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعَدِ لِلْكَارِ مِنْ بَعَدِ اللَّهُ مِنْ بَعَدِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُؤْمِنُ اللْ

<sup>(</sup>١) في ك، ط (قرأ).

<sup>(</sup>٢) في ط (ولا).

<sup>(</sup>٣) قرأ حمزة (وليحكم) بكسر اللام، وفتح الميم، وقرأ الباقون بإسكان اللام والميم، وعلى القسراءة الأولى ينصب الفعل (يحكم) على أن اللهم لام كي وعلى قسراءة الجمهور، اللام لام الأمر، والكلام مستأنف، والاختيار الجزم لأن الجماعة عليه، ولأن ما بعده من الوعيد والتهديد يدل على أنه إلزام من الله لأهل الإنجيل.

انظر: التبصرة في القراءات السبع لمكي بن أبي طالب ص ٣١٦؛ وتفسير ابن جرير الطبري ٢٧/٦؛ والتيسر في القراءات الطبري ١٧١/٦؛ والتيسر في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص ٩٩؛ والغاية في القراءات العشر للنيسابوري ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) في أ، ك، ط (التكليف)، وما أثبتناه من س هو الأصح.

مَوَاضِعِهِ عَجْءَ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُ مَ هَلَذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَمْ تُؤْتَوَهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَنْتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ۚ أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُردِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَقُلُوبَهُمْ مَلَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزَيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَطِيمٌ ١ سَتَنعُونَ لِلْكَذِبِ أَكُلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَامُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْأَعْرِضَ عَنْهُم ۚ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُ مَ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ١ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَىنةُ فِيهَا ِ حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكٌ وَمَآ أُوْلَتِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا إِنَّا أَنْرَلْنَا ٱلتَّوْرَيْنَةَ فِيهَاهُدَى وَنُورُّ يَعَكُمُ بِهَاٱلنَّإِيثُونِ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَنِيتُونَ وَٱلْأَحْبَارُبِمَاٱسْتُحْفِظُواْمِنكِنَبِٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُوْنَّ وَلَاتَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَّا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ وَكَنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا آَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ وَٱلْأَذُكَ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَ بِٱلسِّنَ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُوَكَفَّارَةٌ لَهْ وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَنَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (فَيُّ اَوَقَلْنَاعَلَىٓ اَثْرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَم مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَكَنِّهِ مِنَ ٱلتَّوْرَئَةِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنْجِيلَ . . . ﴾ (١) .

فهذا قد صرح بأن أولئك الذين تحاكموا<sup>(٢)</sup> إلى النبي \_ صلًى الله عليه وسلَّم \_ من اليهود عندهم التوراة فيها<sup>(٣)</sup> حكم الله، ثم تولوا عن حكم الله وقال بعد ذلك: (... وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه...)، وهذه (٤) لام الأمر، وهو أمر من الله أنزله على لسان محمد، وأمر من مات قبل هذا الخطاب ممتنع، وإنما يكون الأمر أمراً لمن آمن

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الأيات ٤١ ــ ٤٦. (٣) في ك (منها).

<sup>(</sup>٢) في س( بأن أولئك يحاكمون). (٤) في ك (وهذا).

به من بعد خطاب الله لعباده بالأمر، فعلم أنه أمر لمن كان موجوداً حينئذٍ أن يحكموا بما أنزل الله في الإنجيل، والله أنزل في الإنجيل الأمر باتباع محمد \_ صلًى الله عليه وسلَّم \_(1)، كما أمر به في التوراة، فليحكموا(٢) بما أنزل الله في الإنجيل مما لم ينسخه محمد \_ صلًى الله عليه وسلَّم \_ ، كما أمر أهل التوراة أن يحكموا بما أنزله مما لم ينسخه المسيح، وما نسخه فقد أمروا فيها(٣) باتباع المسيح، وقد أمروا في الإنجيل باتباع محمد \_ صلًى الله عليه وسلَّم \_ ؛ فمن(٤) حكم من أهل الكتاب \_ بعد مبعث محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ؛ فمن(١٤) حكم من أهل في التوراة والإنجيل لم(١٦) يحكم بما يخالف حكم محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ بما أنزل(٥) الله عليه وسلَّم \_ ؛ إذ كانوا مأمورين في التوراة والإنجيل باتباع محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ؛ إذ كانوا مأمورين في التوراة والإنجيل باتباع محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ؛ إذ كانوا مأمورين في التوراة والإنجيل باتباع محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ؛ إذ كانوا مأمورين في التوراة والإنجيل باتباع محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ؛ إذ كانوا مأمورين في التوراة والإنجيل باتباع محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ؛ إذ كانوا مأمورين في التوراة والإنجيل باتباع محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ؛ إذ كانوا مأمورين في التوراة والإنجيل باتباع محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ؛ إذ كانوا مأمورين في التوراة والإنجيل باتباع محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ؛ إذ كانوا مأمورين في التوراة والإنجيل باتباء محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ؛ إذ كانوا مأمورين في التوراة والإنجيل باتباء محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ؛ إذ كانوا مأمورين في التوراة والإنجيل باتباء محمد \_ صلَّم قال \_ تعالى \_ :

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهُ مِنَ الْكَوْرَةُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ اللَّهُ وَلَا تَتَبِعْ أَهُوآ ءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ . . . ﴾ (^) .

<sup>(</sup>١) سقطت جملة (\_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_) من أ، س، ك.

<sup>(</sup>۲) في أ، س (فيحكموا).

<sup>(</sup>٣) في ط (فيه). (٦) في ط (ولم).

 <sup>(</sup>٤) في ك، ط (لمن).
 (٧) سُورة الأعراف: الآية ١٥٧.

 <sup>(</sup>٥) في ط (أنزله).
 (٨) سورة المائدة: الآية ٤٨.

فجعل القرآن مهيمناً. والمهيمن: الشاهد الحاكم المؤتمن، فهو يحكم بما فيها مما لم ينسخه الله ويشهد بتصديق ما فيها مما لم يبدل ولهذا قال:

## ﴿ . . . لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جًا أَ . . . ﴾ (١) .

وقد ثبت في الصحاح والسنن والمساند (٢) هذا. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر \_ رضي الله عنهما \_ أنه قال (٣): إن اليهود جاءوا إلى رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ ، فذكروا له أن امرأة منهم ورجلًا زنيا فقال لهم رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ : «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟». قالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم. إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة، فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام (٤): ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: صدق يا محمد. فأمر بهما النبي \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ ، فرجما (٩).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٢) في ك، ط (والمسانيد) وهي جمع مسند وتجمع على الوجهين مساند، ومسانيد كما جاء في القاموس المحيط ٣٠٣/١ (فصل السين باب الدال).

<sup>(</sup>٣) سقطت (أنه قال) من أ وزدناها من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) سقط (ابن سلام) من ط.

<sup>(°)</sup> رواه البخاري في كتاب الحدود، باب أحكام أهل الذمة ٣٠/٨ وفيه: «فرجما فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة» \* ويحني: يكب \*.

ورواه بنحوه في كتاب الحدود، باب الرجم في البلاط ٢٢/٨؛ ورواه مسلم في الحدود، باب رجم اليهود وأهل الذمة في الزنا ١٣٢٦/٣ (١٦٩٩) بنحوه.

وأبو داود في الحدود، باب في رجم اليهوديين ٩٩٣/٥ (٤٤٤٦)؛ والترمذي مختصراً في الحدود، باب ما جاء في رجم أهل الكتاب ٤٣/٤ (١٤٣٦)؛

وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمر أنه قال: أتي رسول الله \_ صلًى الله عليه وسلًم \_ بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق حتى جاء يهود(1). فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسود وجوههما، ويطاف بهما. قال: ﴿فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين﴾، قال: فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم، وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ : مره فليرفع يده فرفعها، فإذا تحتها آية الرجم. قالوا: صدق فيها آية الرجم، ولكننا نتكاتمه بيننا، وأن أحبارنا أحدثوا التحميم والتجبية. فأمر رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ برجمهما فرجما(1).

وأخرج مسلم عن البراء بن عازب \_ رضي الله عنه \_ أنه قال: «مر على رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ بيهودي محمم مجلود فدعاهم. فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعى رجلًا من علمائهم، فقال: أنشدك الله الذي أنزل التوراة على

وابن ماجه مختصراً في الحدود، باب رجم اليهودي واليهودية ٢/٨٥٤ (٢٥٥٦)؛ ومالك في الحدود، باب ما جاء في الرجم ٢/٨١٩؛ وأحمد في المسند ٢/٥، ٦٢ مختصراً ؛ والدارمي، باب في الحكم بين أهل الكتاب... ٢/٨٧١؛ وفي مسند ابن عمر ص ٣٧ (٥٩).

<sup>(</sup>١) في ط (يهودي).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري بنحوه في كتاب التفسير، باب: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ٥/١٧٠، وليس فيه (وأن أحبارنا أحدثوا التحميم والتجبية).

وانظر المواضع السابقة في تخريج الحديث الـذي قبله، وبين الحديثين تـداخـل وتقارب مع اختلاف في الألفاظ لا يضر بالمعنى.

والتحميم: تسويد الوجه، والتجبية: نكس الرأس، وسيأتي زيادة بيان.

موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم (١)؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجد الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال: رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ : اللَّهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم. فأنزل الله \_ تعالى \_ :

﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَعَرُّنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ مِنَ ٱلْكُفِّرِ مِنَ ٱلْكُفِّرِ مِنَ ٱلْذِينَ قَالُواْ ءَامَنَا بِأَفْوَهِهِمْ... ﴾ (٧).

إلى قوله:

﴿ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ - إلى - ٱلظَّلِلِمُونَ - إلى - ٱلْفَنسِقُونَ ﴾. قال: هي في الكفار (٣) كلها (٤).

وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه (٥) أنه قال: «رجم النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ رجلًا من أسلم؛ ورجلًا

<sup>(</sup>١) من قوله (قالوا نعم فدعي رجلًا) إلى هذا الموضع ساقط من س.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية ٤١.

<sup>(</sup>٣) في ط (الكفارة) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في كتاب الحدود، باب رجم اليهود وأهل الذمة في الزنا ١٣٢٧/٣ (٤) رواه مسلم في كتاب الحدود، باب في رجم اليهوديين ١٩٥/٥ حديث رقم (٤٤٤٧)، (٤٤٤٨)؛ وابن ماجه ٢/٥٥٨ (٢٥٥٨) في كتاب الحدود، باب في رجم اليهودي واليهودية؛ ورواه أحمد في المسند ٢٨٦/٤.

وانظر: لباب النقول للسيوطي ص ٨٨، ٨٩؛ وأسباب النزول للواحدي ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) سقطت جملة رضى الله عنه من أ، ك، ط.

من اليهود»(١).

وأما السنن ففي سنن أبي داود عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما \_ أنه قال: «أتى نفر من اليه ود فدعوا رسول الله \_ صلًى الله عليه وسلًم \_ إلى القف فأتهم في بيت المدراس(٢). فقالوا: يا أبا القاسم إن رجلاً منا زنى بامرأة فاحكم بينهم، فوضعوا لرسول الله \_ صلًى الله عليه وسلم \_ وسادة فجلس عليها ثم قال: أئتوني التوراة فأتى بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها، وقال: آمنت بك وبمن أنزلك. ثم قال: ائتوني بأعلمكم فأتي بشاب، ثم ذكر(٣) قصة الرجم»(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في الحدود، باب رجم اليهود، أهل الهذمة، في الهزنا ١٣٢٨/٣ (١٠٠١)، وفيه زيادة (وامرأته)، والمقصود بها صاحبته التي زنا بها، ولم يرد زوجته، وفي رواية (وامرأة)؛ ورواه أبو داود في الحدود، باب في رجم اليهوديين ١٠١/٤ (٤٤٥٥)، ولفظه «رجم النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ رجلًا من اليهود، وامرأة زنيا، ورواه الدارمي بنحوه في باب الاعتراف بالزنا ١٧٦/٢.

<sup>(</sup>٢) في ط (المدارس) وهو خطأ. ومدراس اليهود: كنيستهم، والجمع مداريس، مثل مفتاح ومفاتيح. انظر المصباح المنير ٢٦١/١.

والقف: بضم القاف، وتشديد الفاء: اسم وادٍ بالمدينة، قال في مراصد الاطلاع ١١٤/٣ وهو ما ارتفع من الأرض وغلظ، ولم يبلغ أن يكون جبلًا، وهو علم لوادٍ من أودية المدينة.

<sup>(</sup>٣) في س (خرج) بدل (ذكر).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في كتاب الحدود، باب في رجم اليهوديين ٩٧/٤ (٤٤٤٩)، قال الشيخ ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل ٩٤/٥: (إسناده حسن، وله شاهد من حديث ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ أنه قال: أتى رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ بيهودي، ويهودية قد زنيا، وقد أحصنا فسألوه أن يحكم فيهما، فحكم فيهما بالرجم. فرجمهما في قبل المسجد في بني غنم . . .) الحديث.

وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣٦٥/٤، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم...

وأخرج أيضاً أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: "زنى رجل من اليهود بامرأة فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي، فإنه نبي بعث بالتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله، فقلنا: نبي من أنبيائك، قالوا: فأتوا النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم –، وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة – منهم – زنيا، فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم (۱)، فقام على الباب فقال: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟

قالوا: نحممه ونجبيه (۲)، ونجلده \_ والتجبية: أن يحمل الزانيان على حمار، ويقابل أقفيتهما، ويطاف بهما \_ قال: وسكت شاب منهم، فلما رآه النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ \* ساكتاً، أنشده \* (۲). فقال: اللَّهم إذ (٤) نشدتنا فإنّا نجد في التوراة الرجم. فقال النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ : فما أول ما ارتخصتم أمر الله ؟ قال: زنى ذو قرابة ملك (۵) من ملوكنا فأخر عنه الرجم ثم زنى رجل في أسرة من الناس

<sup>(</sup>١) في أ، ك، ط (مدراسهم).

<sup>(</sup>٢) قَال الخطابي: التحميم، تسويد الوجه بالحمم. والتجبية: مفسر في الحديث، ويشبه أن يكون أصله الهمز، وهو يجبأ من التجبئة: وهو الردع والزجر... والتجبية أيضاً أن تنكس رأسه... وقد يحتمل أن يكون ذلك من الجبه وهو الاستقبال بالمكروه. وأصل الجبه إصابة الجبهة.

انظر: معالم السنن ٤/٥٩٩؛ وتفسير غريب الحديث لابن حجر ص ٧٦، ٥٠.

<sup>(</sup>٣) مكان ما بين النجمتين بياض في أ، وسقطت (أنشده) من س، وفي ك زيادة (أو نحو هذا) بعد أنشده.

<sup>(</sup>٤) في ط (إذا).

<sup>(</sup>٥) في ط (من ملك).

فأراد رجمه فحال (١) قومه دونه، وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم. قال النبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ : فإني أحكم بما في التوراة، فأمر بهما فرجما».

قال الزهري: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم:

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُواْ . . . ﴾ (١) .

فكان $^{(7)}$  النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ منهم $^{(2)}$ .

وأيضاً فقد تحاكموا إليه في القود الذي كان بين بني قريظة والنضير، وكان النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل بعض إحدى القبيلتين قتيلًا من الأخرى فيقتلونه، ولم يضعّفوا الدية، وإذا قتل من القبيلة الشريفة قتلوا به، وأضعفوا الدية.

قال أبو داود سليمان بن الأشعث في سننه: حدثنا محمد بن

في أ (فأحال).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٣) في س، ك (كان)، وفي ط (وكان).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في الحدود، باب في رجم اليهوديين ٩٩٨/٥ ــ ٩٩٩ (٤٤٥٠)؛ والبيهقي في السنن الكبرى ٢٤٦/٨، ٢٤٧ من طريق النزهري قال: سمعت رجلًا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، به.

قال الخطابي في معالم السنن ٤/٥٩٥: «الحديث عن رجل لا يعرف».

وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٩٥/٥: «رجاله ثقات غير الرجل المزني فإنه لم يسم». وللحديث شاهد من حديث ابن عباس، وحديث ابن عمر، وحديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهم.

العلاء<sup>(۱)</sup>، حدثنا عبيد الله بن موسى<sup>(۱)</sup> عن علي بن صالح<sup>(۳)</sup>، عن سماك بن حرب<sup>(۱)</sup>، عن عكرمة<sup>(۵)</sup>، عن ابن عباس قال: «كان قريظة والنضير، وكان النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلًا من النضير قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلًا من قريظة ودي ماية وسق من تمر.

فلما بعث النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ قتل رجل من النضير رجلًا من قريظة فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله. فقالوا: بيننا وبينكم محمد فأتوه فنزلت.

<sup>(</sup>۱) محمد بن العلاء بن كريب الهمداني، الكوفي، الحافظ أحد الأثبات، قال ابن حجر: «ثقة حافظ، مات سنة سبع وأربعين وماثنين للهجرة».

انظر: تقريب التهذيب ١٩٧/٢ (٢٠١)؛ وتهذيب التهذيب ٩٥٥٩؛ والخلاصة للخزرجي ص ٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) عبيد الله بن موسى بن أبي المختار الكوفي، ثقة من التاسعة مات سنة ٢١٣هـ . انظر: تقريب التهذيب ١/٥٣٩ (١٥١٢)؛ وتهذيب التهذيب ٧/٥٠؛ والخلاصة للخزرجي ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) على بن صالح الهمداني، الكوفي. وثقه أحمد، وابن معين، والنسائي، وابن حبان، مات سنة ١٥١هـ.

انظر: تقريب التهذيب ٣٨/٢ (٣٥٦)؛ وتهذيب التهذيب ٣٣٢/٧؛ والخلاصة للخزرجي ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) سماك بن حرب بن أوس البكري، الكوفي. قال ابن حجر (سماك): بكسر أوله وتخفيف الميم، صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بآخره. مات سنة ٢٧٣.

انظر: تقريب التهذيب ٢٣٢/١ (٥١٩)؛ وتهذيب التهذيب ٢٣٢/٤؛ والخلاصة للخزرجي ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٥) عكرمة بن عبد الله، مولى ابن عباس، ثقة ثبت مات سنة ١٠٧هـ. وسبقت ترجمته. انظر: تقريب التهذيب ٢/ ٣٠ (٢٧٧).

﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ . . . ﴾ (١).

والقسط: النفس بالنفس، ثم نزلت:

﴿ أَفَحُكُمُ ٱلْجُهِلِيَّةِ يَبْغُونَ . . . ﴾ (١) .

قال أبو داود: قريظة والنضير من ولد هارون(٣) .

وبسط هـذا لـه مـوضـع آخـر، وعلى كـل قـول، فقـد أخبــر الله عــز وجل ــ أن في التــوراة الموجـودة بعد المسيح ــ عليه الســلام ــ حكم الله، وأن أهل الكتاب اليهود تركوا حكم الله الذي في التـوراة مع كفرهم بالمسيح، وهذا ذم من الله لهم على ما تركبوه من حكمه الـذي جاء به الكتاب الأول، ولم ينسخه الرسول الثاني.

وهذا من التبديل الثاني الذي ذموا عليه، ودل ذلك على أن في التوراة الموجودة بعد مبعث المسيح حكماً أنـزله الله، أمـروا أن يحكموا به، وهكذا يمكن أن يقال في الإنجيل.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآبة ٤٢.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية ٥٠.

أخرجه أبو داود في أول كتاب الديات، باب النفس بالنفس ٢٣٤/٤ (٤٤٩٤)، بسند رجاله كلهم ثقات ما عدا سماك بن حرب فإنه صدوق.

وأخرجه النسائي في القسامة، باب تأويل قول الله \_ تعالى \_: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ...﴾ الآية ١٨/٨؛ وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره عند آية: ﴿فَإِنْ جَاءُوكُ فَـاحَكُمُ بينهم. . ﴾ [الآية ٤٢ من سورة المائدة] ٦/٧٥١ (المجلد ٤)؛ ورواه الهيثمي في موارد الظمآن، كتاب التفسير، تفسير سورة المائدة ص ٤٣٠ (١٧٣٨).

وانظر لباب النقول للسيوطي ص ٨٨.

وقبال الشوكاني ـ رحمه الله ـ في فتح القيدير ٢ /٤٤: وأخرج ابن إسحباق، وابن جرير، وابن المنذر، والطبراني، وأبو الشيخ، وابن مردويـه عن ابن عباس: أن الأيات من المائدة التي قال الله فيها: وفاحكم بينهم. . . » إلى قوله: (المقسطين) إنما نزلت في الدية من بني النضير، وقريظة. . . وذكره.

ومعلوم أن الحكم الذي أمروا أن يحكموا به من أحكام التوراة، و(١) لم ينسخه الإنجيل ولا القرآن، فكذلك ما أمروا أن يحكموا به من أحكام الإنجيل هو مما(٢) لم ينسخه القرآن، وذلك أن الدين الجامع أن يعبد الله وحده، ويأمر بما أمر الله به ويحكم بما أنزله الله في أي كتاب أنزله ولم ينسخه فإنه يحكم به.

ولهذا كان مذهب جماهير السلف والأثمة، أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه(٣). ومن حكم بالشرع المنسوخ فلم يحكم

وللعلماء في هذا الأصل (شرع من قبلنا. . . ) قولان:

الأول: أنه شرع لنا إذا لم يصرح شرعنا بنسخه، أو خلافه، ومحل ذلك إذا قطع بأنه شرع لمن قبلنا: إما بكتاب، أو بخبر الصادق \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ، أو بنقل متواتر. فأما الرجوع إليهم، أو إلى كتبهم فلا.

وقال بهذا: الشافعي، وأكثر أصحابه. واختاره الحلواني، وأبو الحسن التميمي وغيرهما، والأحناف، والمالكية، وابن عقيل، والمقدسي. وصحح هذه الرواية في المسودة. وذكروا لذلك أدلة كثيرة منها: قوله \_ تعالى \_ ﴿إِنَا أَنزَلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا... ﴾ [الآية ٤٤ من سورة المائدة]، قالوا: والشريعة من جملة الهدى فتدخل في عموم قوله \_ تعالى \_ : ﴿... فبهداهم اقتده... ﴾، وذكروا لذلك أدلة أخرى ليس هذا موضع بسطها. وهذا هو القول الراجع.

الثاني: أنه لا يكون شرعاً لنا. وذكروا أدلة منها قوله \_ تعالى \_ : ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ﴾ ، وبحديث غضب الرسول \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ لما رأى نسخة في يد عمر. وقد أجيب عن الآية: بأن المشاركة في بعض الشريعة لا تمنع نسبتها بكمالها إلى المبعوث نظراً إلى الأكثر، والحديث يندفع بكون الشريعة الأولى لم تثبت بطريق موثوق به: بل قد أخبر الله بتحريف أهلها، وتبديلهم، فلذلك أنكر

<sup>(</sup>١) سقطت (الواو) من س، ك، ط.

<sup>(</sup>٢) في أ، س، ك (ما).

<sup>(</sup>٣) هذًا أحد الأصول الأربعة المختلف فيها، الثاني: قول الصحابي إذا لم يظهر لـه مخالف، الثالث: الاستحسان، الرابع: الاستصلاح.

بما أنزل الله، كما أن الله أمر أمة محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ أن يحكموا بما أنزل الله في القرآن، وفيه (١) الناسخ، والمنسوخ (٢). فهكذا القول في جنس الكتب المنزلة.

قال ــ تعالى ــ :

﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتنَبِ وَالْحَقِ مُصَدِقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيْمِنَا عَلَيْ فَاحُكُم بَيْنَهُم مِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلا تَنْبِعْ آهُواْءَهُمْ عَمَا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا وَلَوْ شَآءَ ٱللهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَةً وَحِدَةً وَلِيكِن لِيبَةُ وَكُمْ فِيمَا عَاتَنكُمْ فَاسْتَبِقُواْ ٱلْحَيْرَتِ إِلَى ٱللهَ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَلَيكِن لِيبَةُ وَكُمْ إِنَا اللهُ وَلاَ تَتَنِعُمُ جَمِيعًا فَيُنَيِّكُمُ مِمَا كُنتُم فِيمِ تَخْلِفُونَ فَيْ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا آنزَلَ ٱللهُ وَلا تَتَيْعُ فَيُنْ يَكُمُ مِمَا أَنزَلَ ٱللهُ إِلَيْكُ فَإِن تُولَكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللهُ إِلَيْكُ فَإِن تُولَقُوا فَاعَلَمُ أَنْهَ وَلا تَتَيْعُ مَا مَنْ اللهُ وَلا تَتَيْعُ وَالْمَالُولُولُ وَلَا تَتَعِلَمُ أَنْهُ إِلَيْكُ فَإِن تُولُولُ عَنْ إِنَّا اللهُ وَلا تَتَيْعُ لَهُ اللهُ وَلا تَتَعْفُونَ وَلَى اللهُ وَلا تَتَعْفُونَ وَلَيْ اللهُ وَلا تَتَعْفُونَ وَلَى اللهُ اللهُ وَلا تَتَعْفُونَ وَمَنْ أَنْهُ وَلَا اللهُ وَلا تَتَعْفُونَ وَلَى اللهُ اللهُ وَلا تَتَعْفُونَ وَلَيْ اللهُ اللهُ وَلا تَتَعْفُونَ وَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى مَا اللهُ اللهُ

النبي ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ على عمر كتـاب التوراة وصـوب معاذاً في إعـراضه عن كتبهم... إلخ.

انظر في هذه المسألة: روضة الناظر، وجنة المناظر ص ٨٦ ــ ٨٤؛ والمدخل إلى منذهب الإمام أحمد ص ٢٨٩؛ والمسودة ص ١٩٣؛ وعلم أصول الفقه لخلاف ص ٩٣ ــ ٩٤؛ وفتح القدير ٢٦/٢٤.

<sup>(</sup>١) في س (ومنه).

<sup>(</sup>۲) في هامش س (وأن عليهم أن يحكموا بالناسخ دون المنسوخ).

إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَيِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (آ) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ وَأَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ اللَّهُ وَعَلَى الْكَفِرِينَ عَن الْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمْ ذَاكِ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَلَالُهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

فقد أمر نبيه محمداً \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ، أن يحكم بما أنزل الله إليه، وحذره اتباع أهوائهم، وبين أن المخالف لحكمه هو حكم الجاهلية، حيث قال \_ تعالى \_ :

﴿ أَفَحُكُمُ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنَّ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ (١).

وأخبره \_ تعالى \_ أنه جعل لكل من أهل التوراة، والإنجيل، والقرآن، شرعة ومنهاجاً، وأمره \_ تعالى \_ بالحكم بما أنزل الله أمر عام لأهل التوراة والإنجيل والقرآن، ليس لأحد في وقت من الأوقات أن يحكم بغير ما أنزل الله، والذي أنزله الله هو دين واحد اتفقت عليه الكتب والرسل، وهم متفقون في أصول الدين وقواعد الشريعة، وإن تنوعوا في الشرعة والمنهاج، بين ناسخ ومنسوخ، فهو شبيه (٢) بتنوع حال (١) الكتاب الواحد (٥)؛ فإن المسلمين كانوا أولاً مأمورين بالصلاة لبيت المقدس، ثم أمروا أن يصلوا إلى المسجد الحرام، وفي كلا (١) الأمرين إنما اتبعوا ما أنزل الله عز وجل.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الأيات ٤٨ ـ ٥٦. (٦) في ط (وفي كلام) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية ٥٠.

<sup>(</sup>٣) سقطت (شبيه) من أ.

<sup>(</sup>٤) سقطت (حال) من أ.

<sup>(</sup>٥) سقطت (الواحد) من أ، ك، ط وأثبتها من س.

وكذلك موسى — عليه السلام — ، كان مأموراً بالسبت محرماً عليه ما حرمه الله في التوراة ، وهو متبع ما أنزله الله — عز وجل — ، والمسيح — صلّى الله عليه وسلّم — (1) أحل بعض ما حرمه الله ، في التوراة والإنجيل متبع ما أنزل الله — عز وجل — فليس في أمر الله لأهل التوراة والإنجيل أن يحكموا بما أنزل الله أمر بما نسخ ، كما أنه ليس في أمر أهل القرآن أن يحكموا بما أنزل الله أمر بما نسخ ، بل إذا كان ناسخ ومنسوخ (1) فالذي أنزل الله هو الحكم بالناسخ دون المنسوخ . فمن حكم بالمنسوخ فقد حكم (1) بغير ما أنزل الله — عز وجل (1) . ومما يوضح هذا قوله — تعالى — :

﴿ قُلْ يَنَأَهْلَ ٱلْكِنَبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَقَّى تَقِيمُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن ذَيِكُمْ ولَيَزِيدَ كَكِيرًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ طُغْيَكُنَا وَكُفْراً فَلا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ (٥).

فإن هذا يبين أن هذا أمر لمحمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ أن يقول لأهل الكتاب الذي بعث إليهم: إنهم ليسوا على شيء، حتى يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم. فدل ذلك على أنهم (١) عندهم ما يعلم أنه منزل من الله، وأنهم مأمورون بإقامته إذ كان ذلك مما

<sup>(</sup>١) في س (عليه السلام).

<sup>(</sup>٢) في ط (فقد حكم ومنسوخ) وهي زيادة في غير موضعها.

 <sup>(</sup>٣) سقطت جملة (فقد حكم) من ط وزيدت قبل سطر في غير محلها. وهي منفردة عن سائر النسخ بذلك.

<sup>(</sup>٤) سقطت (عز وجل) من س، ك، ط.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة: الآية ٦٨.

<sup>(</sup>٦) في س (أن) بدل (أنهم).

قرره محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ، ولم ينسخه . ومعلوم أن كل ما أمر الله به على لسان نبي ، ولم ينسخه النبي الثاني بل أقره كان الله آمراً به على لسان نبي بعد نبي ، ولم يكن في بعثة الثاني ما يسقط وجوب اتباع ما أمر به النبي الأول، وقرره النبي الثاني .

ولا يجوز أن يقال: إن الله ينسخ بالكتاب الثاني جميع ما شرعه بالكتاب الأول، وإنما المنسوخ قليل بالنسبة إلى ما اتفقت عليه الكتب، والشرائع.

وأيضاً ففي التوراة والإنجيل ما دل على نبوة (١) محمد \_ صلًى الله عليه وسلَّم \_ ، فإذا حكم أهل التوراة والإنجيل بما أنزل الله فيهما، حكموا بما أوجب عليهم اتباع محمد صلَّى الله عليه وسلَّم.

وهذا يدل على أن في التوراة والإنجيل ما يعلمون أن الله أنزله، إذ لا يؤمرون أن يحكموا بما أنزل الله، ولا يعلمون ما أنزل الله، والحكم إنما يكون في الأمر والنهي. والعلم ببعض معاني الكتب لا ينافي عدم العلم ببعضها، وهذا متفق عليه في المعاني، فإن المسلمين واليهود والنصارى متفقون على أن في الكتب الإلهية الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وأنه أرسل إلى الخلق رسلاً من البشر، وأنه أوجب(٢) العدل وحرم الظلم والفواحش والشرك، و(٣)أمثال ذلك من الشرائع

<sup>(</sup>۱) انظر مثلاً: سفر التثنية ۱۸/۱۸ ـ ۱۹؛ ۲/۳۳؛ وسفر التكوين ۲۰/۲۱؛ ۲۰/۲۱؛ وانظر مثلاً: سفر التثنية ۱۸/۲۱ ـ ۱۹؛ ۲/۳۳ ـ ۱۹؛ وانظر: كتاب هداية الحيارى لابن القيم ص ۱۰۰ بتحقيق الدكتور أحمد السقا. فقد ساق فيه اثني عشر وجهاً، تدل على أنه \_ صلًى الله عليه وسلَّم \_ مذكور في الكتب المنزلة. ثم بسط الكلام فيها، واستدل بأدلة من التوراة والأناجيل في ص ۱۰۹ فما بعدها.

<sup>(</sup>٢) في ط (وجب).

<sup>(</sup>٣) في ط (أو).

الكلية وأن فيها الوعد بالثواب، والوعيد بالعقاب، بل هم متفقون على الإيمان باليوم الآخر، وقد تنازعوا في بعض معانيها، واختلفوا في تفسير ذلك كما اختلفت اليهود والنصارى في المسيح المبشر به النبوات، هل هـو المسيح بن مـريم ـعليه السـلام ـ أو مسيح آخـر ينتظر(١)؟

(۱) سمي عيسى – عليه السلام – مسيحاً؛ لسياحته في الأرض، وقيل: مسيح فعيل من مسح الأرض لأنه كان يمسحها، أي: يقطعها، وقيل: لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن، وقيل: لأنه كان أمسح الرجلين، ليس لرجله أخمص، وقيل: لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برأه، وقيل: المسيح الصديق. ويرجع الدكتور محمد مرجان – في كتابه المسيح إنسان أم إله – هذا اللقب إلى الشعائر التي درجت عليها اليهودية، منذ أبيهم الأول يعقوب – عليه السلام – حيث اعتبر المسح بالزيت المقدس من أعظم شعائر التقديس، والتكريم للناس، والأماكن. . ولا يمسح بالزيت المقدس سوى الكهنة، والملوك، والأنبياء لذلك سموا هؤلاء مسحاء الله، أي: المختارين، والمباركين من الله.

والمسلمون يؤمنون بالمسيح الصادق الذي جاء من عند الله بالهدى ودين الحق، والذي بشر بمحمد – صلَّى الله عليه وسلَّم – كما ورد في سورة الصف: ﴿وَإِذْ قَالَ عِسَى بِن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد... ﴾ الآية. وعيسى – عليه السلام – عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء، والنصارى تؤمن بمسيح دعا إلى عبادة نفسه وأمه، وأنه ثالث ثلاثة، وأنه ابن الله، وهذا هو أخو المسيح الكذاب لوكان له وجود، فإن المسيح الكذاب يزعم أنه الله، والنصارى في الحقيقة أتباع هذا المسيح. كما أن اليهود إنما ينتظرون خروجه، وهم يزعمون أنهم ينتظرون النبي الذي بشروا به، فعوضهم الشيطان بعد مجيئه من الإيمان به انتظاراً للمسيح الدجال كما قال ابن القيم – رحمه الله – ، وهكذا كل من أعرض عن الحق يعوض عنه بالباطل.

انظر: تفسير غريب القرآن العزيز مخطوط للسجستاني المتوفى سنة 78– باب الميم مخطوط بجامعة الإمام؛ وتفسير الطبسري 78/ (مجلد ٤)؛ وتفسير ابن كثير 78/ 78/ وهداية الحيارى ص 180، 181؛ وفتح الباري، كتاب الأنبياء 7/ 180؛ وكتاب المسيح إنسان أم إلّه ص 8– 80، للدكتور محمد مجدي مرجان؛ وكتاب سيرة المسيح للدكتور جورج فورد، إصدار كنيسة قصر الدوبارة ص 10.

والمسلمون يعلمون أن الصواب في هذا مع النصارى، لكن لا يوافقونهم (١) على ما أحدثوا فيه من الإفك والشرك.

وكذلك يقال إذا بدل قليل من ألفاظها الخبرية لم يمنع ذلك أن يكون أكثر ألفاظها لم يبدل، لا سيما إذا كان في نفس الكتاب ما يدل على المبدل. وقد يقال أن ما بدل من ألفاظ التوراة والإنجيل ففي نفس التوراة والإنجيل ما يدل على تبديله، فبهذا يحصل الجواب عن شبهة من يقول: إنه لم يبدل شيء من ألفاظها، فإنهم يقولون: إذا كان التبديل قد وقع في ألفاظ التوراة والإنجيل قبل مبعث محمد \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ لم يعلم الحق من الباطل، فسقط الاحتجاج بهما ووجوب العمل بهما على أهل الكتاب، فلا يذمون حينئذ على ترك اتباعهما.

والقرآن قد ذمهم على ترك الحكم بما فيهما(٢)، واستشهد بهما في مواضع.

وجواب ذلك أن ما وقع من التبديل قليل والأكثر لم يبدل، والذي لم يبدل فيه ألفاظ صريحة تبين بها المقصود من (٢) غلط ما خالفها ولها شواهد ونظائر متعددة، يصدق بعضها بعضاً، بخلاف المبدل فإنه ألفاظ قليلة، وسائر نصوص الكتب يناقضها، وصار هذا بمنزلة كتب الحديث المنقولة عن النبي \_ صلًى الله عليه وسلم \_ ، فإنه إذا وقع في سنن أبي داود والترمذي أو غيرهما أحاديث قليلة ضعيفة، كان في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي \_ صلًى الله عليه وسلم \_ ما يبين ضعف الك

<sup>(</sup>١) في أ (يوافقهم).

<sup>(</sup>٢) في ط (فيها).

<sup>(</sup>٣) في س، ك، ط (صريحة بينة بالمقصود تبين غلط).

بـل<sup>(۱)</sup> وكـذلـك صحيح مسلم فيه ألفـاظ قليلة غلط، وفي نفس الأحاديث الصحيحة مع القرآن ما يبين غلطها، مثـل ما رُوي أن الله خلق التربة يـوم السبت وجعل خلق المخلوقـات في الأيام السبعـة<sup>(۲)</sup>، فإن<sup>(۱)</sup> هذا الحديث قد بين أئمة الحديث كيحيـي بـن معين<sup>(3)</sup> وعبد الرحمن بن

ورواه أحمد في مسند أبـي هريرة ٣٢٧/٢ وسيأتى الكلام عليه بعد قليل.

<sup>(</sup>١) شطب على (بل) في س.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم من حديث أبي هريرة في كتاب صفات المنافقين، وأحكامهم، باب ابتداء الخلق، وخلق آدم عليه السلام ٢١٤٩/٤ (٢٧)، ولفظه عن أبي هريرة، قال: أخذ رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ بيدي فقال: وخلق الله \_ عز وجل \_ التربة يوم السبت، وحلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجريوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الشلاثاء، وخلق النوريوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم \_ عليه السلام \_ بعد العصر من يوم الجمعة. في آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة. فيما بين العصر إلى الليل.

<sup>(</sup>٣) في أ (فإذا) وصوبناه من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) يحيى بن معين بن عون، أبو زكريا البغدادي. الحافظ المشهور، كان إماماً عالماً، حافظاً، متقناً. ولد بقرية (نقيا) قرب الأنبار سنة ١٥٨ه. وكان أبوه على خراج الري فخلف له ثروة كبيرة فأنفقها في طلب الحديث. روى عنه كبار أثمة الحديث منهم: البخاري، ومسلم، وأبو داود، وكان بينه وبين الإمام أحمد صحبة. قال الذهبي – جاء عنه أنه قال: كتبت بيدي هذه ستمائة ألف حديث، وقال أحمد: كل حديث لا يعرفه ابن معين فليس بحديث، وقال ابن حجر: إمام الجرح والتعديل. من مؤلفاته: التاريخ والعلل – مطبوع في أربعة مجلدات، ومعرفة الرجال، وغيرها مات – رحمه الله – بالمدينة سنة ٣٣٣ه.

انظر في ترجمته: وفيات الأعيان ١٣٩/٦ (٧٩١)؛ والعبر ١٥١٨؛ وتــاريخ بغــداد ٧٩١/١ - ١٨٧ (٧٤٨٤)؛ وتذكرة الحفــاظ ٢٩٢/٢؛ وشذرات الــذهب ٧٩/٢؛ وقــــزة الجنــان وعبــرة اليقـظان ١٠٨/٢؛ والأعلام ١٠٨/٨.

مهدي (١) ، والبخاري (٢) وغيرهم أنه غلط ، وأنه ليس في كلام النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ، بل صرح البخاري في تاريخه الكبير أنه من كلام كعب الأحبار (٣) ، كما قد بسط في موضعه (٤) . والقرآن يدل على

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن مهدي البصري اللؤلؤي، أبو سعيد. من كبار حفاظ الحديث، ولد بالبصرة سنة ١٣٥هـ . قال ابن حجر: حافظ، إمام في العلم. روى عنه خلق كثير، وثقه ابن المديني، وابن سعد، والعجلي، وابن حبان، وغيرهم.

وقال الشافعي: لا أعرف له نظيراً في الدنيا. وقال ابن كثير: من سادة العلماء في الحديث، والفقه، وأسماء الرجال، له تصانيف في الحديث. مات \_ رحمه الله \_ سنة ١٩٨هـ.

انظر: تاريخ بغداد ٢٤٠/١٠؛ والبداية والنهاية ٢/٤٤٠؛ وتهذيب التهذيب ٢٢٤٢٠ - ٢٧٩ - ٢٧٩٠ والأعلام ٢٣٩/٣.

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي (بالولاء) البخاري. نسبة إلى بخارى من أعظم مدن ما وراء النهر. ولد سنة ١٩٤ه. ثم رحل في طلب العلم إلى بلدان كثيرة. وسمع من نحو ألف شيخ فغدا حافظاً، إماماً، من أوعية العلم. صنف كتابه الصحيح من ستماثة ألف حديث، وهو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل - وله كتاب التاريخ الكبير، والضعفاء في رجال الحديث، وخلق أفعال العباد، والأدب المفرد، وغيرها مات - رحمه الله - سنة ٢٥٦ه.

انظر: تذكرة الحفاظ ٢/٥٥٥ (٥٧٨)؛ ووفيات الأعيان ١٨٨/٤ - ١٩١؛ وتهذيب التهذيب ٤٧/٩؛ وتهذيب الأسماء واللغات ٢٧/١ (وقد ذكر فيه أن عدد الأحاديث المسندة في صحيح البخاري (٧٢٧٥) بالمكررة، ويحذفها (نحو أربعة آلاف)؛ وانظر تاريخ بغداد ٤/١ ـ ٣٦؛ والعبر ١٢/٢ ـ ١٣؛ ومرآة الجنان ٢/١٢٧؛ والأعلام ٢/٧٩.

<sup>(</sup>٣) هو كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري. أبو إسحاق، تابعي من الطبقة الأولى، كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود في اليمن، وأسلم في زمن أبي بكر، وقدم المدينة في زمن عمر فأخذ عنه الصحابة وغيرهم كثيراً من أخبار الأمم الغابرة. وأخذ هو الكتاب والسنة عن الصحابة. خرج إلى الشام فسكن حمص، وتوفي بها سنة

١١٨٠. انظر: تذكرة الحفاظ ٢/١٥ (٣٣)؛ والإصابة ٣٧٧٣ (٧٤٩٨)؛ والنجوم الزاهرة ١٠٠١ (٧٤٩٨)؛ والنجوم الزاهرة ١٠٠١؛ والأعلام ٥/٨٢٨.

<sup>(</sup>٤) علله الإمام البخاري في التاريخ الكبير: القسم الأول ١٣١١ (١٣١٧) باب الخاء =

غلط هذا، ويبين (١) أن الخلق (٢) في ستة أيام، وثبت في الصحيح أن آخر الخلق كان يوم الجمعة، فيكون أول الخلق يوم الأحد.

وكذلك ما رُوي أنه \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ، صلى الكسوف

وقال: «قال بعضهم عن أبي هريرة، عن كعب الأحبار، وهو أصح».

قال المناوي في فيض القدير ٣٩٣٠) (٣٩٣٠): «قال الزركشي: أخرجه مسلم، وهو من غرائبه، وقد تكلم فيه ابن المديني، والبخاري، وغيرهما من الحفاظ، وجعلوه من كلام كعب الأحبار، وأن أبا هريرة إنما سمعه منه لكن اشتبه على بعض الرواة فجعله مرفوعاً».

وانظر كلام البيهقي في: الأسماء والصفات ص ٣٧٣، ٣٨٤؛ وكلام ابن كثير في تفسيره ٢٠٠/٢ الآية ٤٥ من سورة الأعراف؛ ٣/٤٥٤ الآية ٤ من سورة السجدة؛ وتفسير ٢٠٠/١ الآية ٤٥ من سورة فصلت؛ والجامع الصغير للسيوطي ٢٠٦/٦ (٢٩٣٠)؛ والأنوار الكاشفة للمعلمي ٩٤/٤ والمقاصد الحسنة ص ٢٠٠ (٤٤١)؛ والأنوار الكاشفة للمعلمي ص ١٨٨ – ١٩٣١؛ وكشف الخفاء ومريل الإلباس ١/٤٥٤ (١٢١٤)؛ وأسنى المطالب ص ١٩٣٠؛ وبسط الكلام عليه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المرام المناول المنيف ص ١٨ (١٥٥)، حيث علل بقوله: وإن الله أخبر أنه خلق السماوات والأرض، وما بينهما في ستة أيام، وهذا الحديث بعقضي أن مدة التخليق سبعة والله \_ تعالى \_ أعلم». وقد أحصى الشيخ عبد الفتاح أبو غدة المواضع التي ورد فيها التحديد بستة أيام في تعليق له في المنار المنيف ص ٨٦ وذكر أنها في سورة الأعراف الآية ٤٥؛ ويونس: ٣؛ وهود: ٧؛ والفرقان: ٩٥؛ والسجدة: ٤؛ وق: ٣٨؛ والحديد: ٤، ﴿هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. . .) لم يقع فيه خلق، وأن ابتداء الخلق يوم الأحد».

قلت: ولولا الإطالـة لنقلت كلام شيخ الإسلام في مجمـوع الفتاوى ١٨/١٨ ــ ١٩ فهو كلام جيد، ومفيد وفيه إيضاح وبيان لعلة السند، وما حصل فيه من وهم وخطأ.

<sup>(</sup>١) في أ، ك، ط وبين.

<sup>(</sup>٢) في س (الخلق كان).

بركوعين أو ثلاثة <sup>(١)</sup>.

فإن الثابت المتواتر عن النبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ، في الصحيحين، وغيرهما من حديث عائشة، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو، وغيرهم أنه «صلى كل ركعة بركوعين»(٢) ولهذا لم يخرِّج

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي ١٧/١٨ – ١٨ «انفرد مسلم بذلك عن البخاري، وضعفه حذاق أهل العلم، وقالوا أن النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة، يوم مات ابنه إبراهيم، وفي نفس هذه الأحاديث التي فيها الصلاة بثلاث ركوعات، وأربع ركوعات، أنه إنما صلَّى ذلك يوم مات إبراهيم، ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين، ولا كان له إبراهيمان، وقد تواتر عنه أنه صلَّى الكسوف يومئذ ركوعين في كل ركعة كما روى ذلك عنه عائشة، وابن عباس، وابن عمرو وغيرهم. فلهذا لم يرو البخاري إلا هذه الأحاديث، وهو أحذق من مسلم، ولهذا ضعف الشافعي وغيره أحاديث الثلاثة، والأربعة، ولم يستحبوا ذلك، وهذا أصح الروايتين عن أحمد. وروى عنه أنه كان يجوز ذلك قبل أن يتبين له ضعف هذه الأحاديث».

وقال النووي: «المشهور في مذهب الشافعي أنها ركعتان، في كل ركعة قيامان، وقراءتان، وركوعان، وأما السجود فسجدتان كغيرهما... وبهذا قال مالك، والليث، وأحمد، وأبو ثور وجمهور علماء الحجاز وغيرهم. وقال الكوفيون هما ركعتان كسائر النوافل عملاً بظاهر حديث جابر، وأبي بكرة أن النبي – صلَّى الله عليه وسلم صلى ركعتين... إلخ كلامه في صحيح مسلم بشرح النووي ١٩٨/١ – ١٩٩. قلت وقد أخرج أبو عوانة في مسنده من حديث عائشة ٢/٣٠٤ (مختصراً) بلفظ (صلَّى ست ركعات، وأربع سجدات).

رواه البخاري في كتاب الكسوف، باب خطبة الأيام في الكسوف ٢٥/٢ من حـديث

<sup>(</sup>۱) روى مسلم في صحيحه، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف ٢٠٠/٢ (٩٠١)، قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، قال سمعت عطاء يقول: سمعت عبيد بن عمير يقول: حدثني من أصدق (حسبته يريد عائشة) أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فقام مقاماً شديداً، يقوم قائماً ثم يركع، ثم يقوم ثم يركع، ثم يقوم ثم يركع، وكعتين في ثلاث ركعات، وأربع سجدات... الحديث.

البخاري إلا ذلك. وضعف الشافعي، والبخاري، وأحمد في أحد (١) السروايتين عنه، وغيرهم حديث الشلاث (٢)، والأربع، فإن النبي حملًى الله عليه وسلَّم إنما صلى الكسوف مرة واحدة، وفي حديث الثلاث والأربع، أنه صلاها يوم مات إبراهيم ابنه، وأحاديث الركوعين كانت ذلك اليوم فمثل هذا الغلط إذا وقع كان في نفس الأحاديث الصحيحة ما يبين أنه غلط، والبخاري إذا روى الحديث بطرق (٣) في بعضها غلط في بعض الألفاظ، ذكر معه الطرق التي تبين ذلك الغلط، كما قد بسطنا الكلام على ذلك في موضعه (٤).

فكذلك إذا قيل: أنه وقع تبديل في بعض ألفاظ الكتب المتقدمة كان في الكتب ما يبين لك الغلط، وقد قدمنا أن المسلمين لا يدعون أن كل نسخة في العالم من زمن محمد \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ بكل لسان من التوراة والإنجيل والزبور بدلت ألفاظها، فإن هذا لا أعرف

عائشة \_ رضي الله عنها \_ ؛ ورواه في بدء الخلق ٤/٢٧؛ ورواه مسلم في أول كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف ٢/٨/٢؛ والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في صلاة الكسوف ٢/٠٥٤ (٥٦١). قال وبهذا الحديث يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. يرون صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات؛ ورواه أبو داود في صلاة الكسوف، باب من قال أربع ركعات ٢٩٧/١ (١١٨٠)؛ والنسائي في الكسوف، باب كيف صلاة الكسوف ٣/١٣٠؛ وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الكسوف ٢/١٥٠ (١٢٦٣).

والحديث طويل فآثرت الاكتفاء بالإشارة إلى مواضعه. (١) في ط (أخذ) بالخاء والذال المعجمتين، وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>۲) عي طراحد) بالحاء والدان المعجمتين، وهو
 (۲) في س، ك، ط (الثلاثة).

ا) سقطت كلمة (بطرق) من أ وزدناها من سائر النسخ.

 <sup>(</sup>٤) للمؤلف \_ رحمه الله \_ مبحث جيد ومفصل في هذا الموضوع في مجموع الفتاوى مجلد ١٨ من أوله.

أحداً من السلف(١) قالـه، وإن كان من المتأخرين من قـد يقول ذلك، كما في بعض المتأخرين من يجوِّز الاستنجاء بكل ما في العالم من نسخ التوراة والإنجيل، فليست هذه الأقوال ونحوها من أقوال سلف الأمة وأثمتها. وعمر ابن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ ، لما رأى بيـد كعب الأحبار نسخة من التوراة قال: «يا كعب إن كنت(٢) تعلم أن هذه هي التوراة التي أنزلها الله، على موسى بن عمران فاقرأها»(٣)، فعلق الأمر

\_ رحمه الله \_ .

<sup>(</sup>١) في أ (المسلمين) والصواب ماأثبتناه من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) سقطت (كنت) من أ وزدناها من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٣) ساق المترجمون لكعب الأحبار أثناء ترجمتهم له أخباراً، وآثـاراً كثيرة جـداً وخاصـة أبو نعيم في حلية الأولياء، والذهبي في سير أعلام النبلاء، وابن سعد في الطبقات، غير أني لم أقف على الأثر الذي ساقه المؤلف بنصه، وإنما ساق الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء ٢٩٣/٣ ــ ٤٩٤ قصة طويلة ذكر فيها أنه كان بيد كعب نسخة من التوراة قال عنها: «إنها التوراة كما أنزلها الله على مـوسى، ما غيَّـرت ولا بدلت...» إلخ. ثم عقب الذهبي على هـذه القصة بقـوله: «هكـذا رواه ابن أبـي خيثمة، عن هدبة، عن همَّام، وشهر ـ يعني ابن حوشب أحد رجال السند ـ لم يلحق كعباً»، ثم قمال اللهجي: ووهمذا القول من كعب دال على أن تيك النسخة مما غيَّرت، ولا بدُّلت، وأن ما عداها بخلاف ذلك، فمن الذي يستحل أن يورد اليوم من التـوراة شيئاً على وجه الاحتجاج معتقداً أنها التوراة المنزلة، كـلا والله». اهـ كـلامـه

قلت: وقد ساق أبو نعيم في الحلية آثاراً كثيرة في ترجمة كعب في الجزءين الخامس من ص ٣٦٤ إلى ٣٩١ نهايته، وفي الجزء السادس من أوله إلى ص ٤٨، وتتبعتها كلها فلم أجد مـا ذكره المؤلف بنصـه، وقد جـاء في ٣٨٩/٥ أن كعباً مـر بعمر وهــو يضرب رجلًا فقال: على رسلك يا عمر فوالـذي نفسي بيده إنـه لمكتوب في التـوراة ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء. . . فقال عمر: إلا من حاسب نفسه ، فقـال كعب: والذي نفسي بيده أنها لفي كتاب الله المنزل ما بينهما حرف إلا من حاسب

وجاء في الحلية ٤٣/٦: أن كعباً قال لعمر ــ رضي الله تعالى عنه ــ : هل تــرى في

على ما يمتنع العلم به، ولم يجزم عمر \_ رضي الله عنه \_ بأن ألفاظ تلك مبدلة لما لم يتأمل كل ما فيها.

والقرآن والسنة المتواترة يدلان على أن التوراة والإنجيل الموجودين في زمن النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – فيهما(١) ما أنزله الله – عز وجل – ، والجزم بتبديل ذلك في جميع النسخ التي في العالم متعذر، ولا حاجة بنا إلى ذكره، ولا علم لنا بذلك، ولا يمكن أحداً من أهل الكتاب أن يدعي أن كل نسخة في العالم بجميع الألسنة من الكتب متفقة على لفظ واحد، فإن هذا مما لا يمكن أحداً من البشر أن يعرفه باختباره(٢) وامتحانه، وإنما يعلم مثل هذا بالوحى وإلا فلا يمكن أحداً

منامك شيئاً؟ فانتهره عمر، فقـال: إني أجد رجـلاً يرى في منـامه مـا يكون في هـذه الأمة

هذه أقرب النصوص التي وجدتها إلى النص الذي ذكره المؤلف عن كعب، وقد تتبعت ترجمته في كتب كثيرة سأشير إليها بأجزائها وصفحاتها، ثم تتبعت كتب الآثار وخصوصاً مصنف ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، ومعجم الطبراني، وتهذيب الآثار للطبري، وكتب التفسير التي تعني بالآثار كتفسير ابن جرير، والسيوطي، وابن كثير، وابن أبي حاتم، وغيرها فلم أقف على النص الذي أورده المؤلف وذلك بعد جهد طويل، واستفسار عنه من طلاب العلم المشتغلين بهذا، والله تعالى أعلم.

انظر: طبقات ابن سعد له ترجمة في ٧/٥٤٤؛ وساق له آثاراً في ٣٣٣/٣، ١/٦، ٣٦١ وغيرها؛ وحلية الأولياء ٥/٣٦٥ - ٣٩١، ١/٦ - ٤٨؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي ٣/٠٤٤ (ترجمة رقم ١١١)؛ والتاريخ الكبير للبخاري ٢٢٣/٧؛ والنبوم نخبر من غبر ١/٥٠، وتذكرة الحفاظ ١/٤٩؛ والنجوم الزاهرة ١/٠٠، وتهذيب التهذيب ٢٥٨٨؛ والإصابة ٣/٧٩٧ (٧٤٩٨)، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٤٣٤؛ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ١٦٦١، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي ٢٨/٢ (٩١).

<sup>(</sup>١) في أ، س، ك (فيها).

<sup>(</sup>۲) في ط (باختياره) بالياء التحتية.

من البشر أن يقابل كل نسخة موجودة في العالم بكل نسخة من جميع الألسنة بالكتب الأربعة والعشرين، وقد رأيناها مختلفة في الألفاظ اختلافاً بيناً، والتوراة هي أصبح الكتب، وأشهرها عند اليهود، والنصارى، ومع هذا فنسخة السامرة مخالفة لنسخة اليهود والنصارى، حتى في نفس الكلمات العشر، ذكر(١) في نسخة السامرة منها من أمر استقبال الطور ما ليس في نسخة اليهود والنصارى، وهذا مما يبين أن التبديل وقع في كثير من نسخ هذه الكتب؛ فإن عند السامرة نسخاً متعددة(١).

الأولى ــ العبرانية: وهي المعتبرة عند اليهود، وجمهور علماء البروتستانت.

الثانية \_ اليونانية: وهي المعتبرة عند الكنيسة اليونانية، وعند كنائس المشرق.

النالية \_ اليونانية . ولي المصابرة عند التقليم التقلي

الثالثة \_ السامرية: وهي المعتبرة عند السامريين، وتشتمل على سبعة أسفار من العهد القديم؛ الخمسة المنسوبة إلى موسى \_ عليه السلام \_ ، وسفر يشوع، والقضاة. ولا يسلّم السامريون الأسفار الباقية.

وقد أخرج الدكتور أحمد السقا كتباباً بعنوان «من الفروق بين التوراة السامرية، والعبرانية في الألفاظ والمعاني»، ويقع في ست وسبعين صفحة طبعة دار الأنصار. فمن الفروق التي ذكرها على سبيل المثال:

في سفر التكوين: الإصحاح الأول فقرة/٢.

في السامرية (ورياح الله هابة على وجه الماء).

وفي العبرانية (وروح الله. . . ).

ثم ساق الفروق في سفر التكوين كله، وانتقل بعد ذلك إلى ذكر الفروق في سفر الخروج، ثم في بقية الأسفار. وهذا الكتاب عظيم الفائدة، وجدير بالقراءة. وقد أورد الأستاذ موريس بوكاي، جملًا عظيمة من التناقضات الكثيرة بين الأناجيل وكتب التوراة في كتابه (دراسة الكتب المقدسة) طبعة دار المعارف من ص ٧٥ – ١٣١.

<sup>(</sup>١) سقطت (ذكر) من أ.

<sup>(</sup>٢) نسخ العهد القديم (التوراة) ثلاث نسخ:

وكذلك رأينا في الزبور نسخاً متعددة تخالف بعضها (١) بعضاً، مخالفة كثيرة في كثير من الألفاظ والمعاني، يقطع من رآها أن كثيراً منها كذب على زبور داود \_ عليه السلام \_(٢)، وأما الأناجيل فالاضطراب فيها أعظم منه في التوراة.

فإن قيل: فإذا كانت الكتب المتقدمة منسوخة، فلماذا ذم أهل الكتاب على (٣) ترك الحكم بما أنزل الله منها؟ قيل النسخ لم يقع إلا في قليل من الشرائع، وإلا فالإخبار عن الله، وعن اليوم الآخر، وغير ذلك لا نسخ فيه(٤).

وكذلك الدين الجامع والشرائع الكلية لا نسخ فيها، وهو – سبحانه – ذمهم على ترك اتباع الكتاب الأول، لأن أهل الكتاب كفروا من وجهين (٥): من جهة تبديلهم الكتاب الأول، وترك الإيمان، والعمل ببعضه. ومن جهة تكذيبهم بالكتاب الثاني وهو القرآن، كما قال – تعالى – :

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَامَعَهُمُ قُلُ فَلِمَ تَقْنُلُونَ أَنْلِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ (٦).

فبيَّن أنهم كفروا قبل مبعثه بما أنـزل عليهم وقتلوا الأنبيـاء كمـا

<sup>(</sup>١) في ط (بعضهما).

<sup>(</sup>٢) في نسخة أ زيادة جملة (ليست من زبور داود عليه السلام).

<sup>(</sup>٣) في ط (عن).

<sup>(</sup>٤) في ط (فلم تنسخ).

<sup>(</sup>٥) في ط (جهتين).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: الآية ٩١.

كفروا حين مبعثه(١) بما أنزل عليه، وقال ـ تعالى ـ :

﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَاۤ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَقَّ يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّالُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمُ رُسُلُّ مِن فَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَلِاقِينَ ﴾ (٢).

وقال ــ تعالى ــ :

﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلنُّرُبُرِ وَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ ﴾ (٣).

وقال \_ تعالى \_ :

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوَلَآ أُوتِ مِثْلَمَاۤ أُوتِ مُوسَىَّ أُوتِ مُوسَىٰ أُولِ أُوتِ مُوسَىٰ أُوتِ مُوسَىٰ أُولِ مَا أُوتِ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوۤ الْإِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ الْكَا وَلَا أَوْلِهِ مَا أُولِ مَا مُنَامَاً أَنَّيَعُهُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِيك ﴾ (١). قُلْ فَأُنوُ إِيكِنابٍ مِّنْ عِندِ اللّهِ هُوَا هَدَىٰ مِنْهُمَا أَنَيَعُهُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِيك ﴾ (١).

وإذا كان الأمر كذلك فهو \_ سبحانه \_ يذمهم \* على ترك اتباع ما أنزله في القرآن ما أنزله في القرآن وعلى ترك اتباع ما أنزله في القرآن ويبين (٦) كفرهم بالكتاب الأول، وبالكتاب الثاني، وليس في شيء من ذلك أمرهم أن يحكموا بالمنسوخ من الكتاب الأول، كما ليس فيه أمرهم أن يحكموا بالمنسوخ في الكتاب الثاني (٧).

 $\bullet \bullet \bullet$ 

 <sup>(</sup>۱) في س، ك (مبعثك).
 (۳) سورة آل عمران: الآية ۱۸٤.

<sup>(</sup>٢) سورة ال عمران: الآية ١٨٣. (٤) سورة القصص: الآيتان ٤٩، ٤٩.

 <sup>(</sup>٥) سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٦) في س، ط (مبين).

 <sup>(</sup>٧) هنا ينتهي القسم الأول من الكتاب، وبه ينتهي القسم المطلوب منا تحقيقه ودراسته.

انتهى المجلد الثاني ويليه المجلد الثالث وأوله فصل [قياس النصارى كتبهم على القرآن قياس باطل]

¥. • •

| بيان معنى الروح القدس ودفع اعتقاد النّصارى ألوهيته                    |
|-----------------------------------------------------------------------|
| الردّ على النَّصاري في احتجاجهم بآية سورة الحديد                      |
| على مدح الرهبانية                                                     |
| الردّ على النَّصارى في احتجاجهم بأنَّ الله مدحهم في قوله:             |
| ﴿من أهل الكتاب أمة قائمة ﴾ الآية                                      |
| رد دعواهم تعظيم الإسلام لمعابدهم                                      |
| رفض دعواهم وجوب التمشُّك بدينهم بعد بعثة محمَّد ــ عليه السَّلام ــ   |
| ردّ دعوى النّصارى أنَّ الإسلام عظم الحوارريين                         |
| الردّ عليهم في زعمهم أنَّ الإسلام عُظّم إنجيلهم الذي بين أيديهم       |
| قيام الحجَّة على من بلغته دعوة الرسل                                  |
| أسباب ضلال النَّصارى وَمَنْ على شاكلتهم                               |
| الخوارق التي يضل بها الشياطين أبناء آدم                               |
| إثبات أنَّ عند أهل الكتاب ما يثبت صدق محمد _ صلَّى الله عليه وسلَّم _ |
| رفض دعواهم أنَّ القرآن صدَّق كتبهم التي بين أيديهم                    |
| رد دعواهم تناقض خبر الأنبياء السابقين مع ما أخبر                      |
| به محمد ـــ صلَّى الله عليه وسلَّم ـــ ّ                              |
| وقوع التبديل في ألفاظ التوراة والإنجيل وانقطاع سندهما                 |
| الردّ على النَّصاري في دعواهم بأن المسلمين يقولون                     |
| إن التحريف وقع بعد مبعث محمد ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ             |
| دعوة أهل الكتاب إلى الحكم بما في كُتبهم الصحيحة                       |
|                                                                       |

## فهرس الجزء الثاني

| الموضوع |                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| •       | فصل                                                                        |
| ۳.      | الردّ على النّصاري في زعمهم أنَّ محمداً ـ عليه السَّلام ـ لم يُبَشَّر به ر |
| 24      | إبطال استدلال النصاري على صحّة دينهم بما جاء عن الأنبياء السابقين          |
| 27      | إبطال دعوى النَّصاري إلَّهية المسيح ــ عليه السَّلام ــ                    |
| ٥٢      | ردّ دعوى النَّصاري خصوصيَّة الإِسلام لكون كتابه باللسان العربـي ﴿          |
| 79      | دفع ما يوهم الخصوصية لكون القرآن عربياً                                    |
| ۸۰      | ردْ زعم النَّصارى عصمة الحواريين المترجمين للإنجيل                         |
|         | الردّ على زعمهم الاستغناء برسل الله إليهم عن                               |
| ۲۸      | رسالة محمد ـــ صلَّى الله عليه وسلَّم ـــ                                  |
|         | ردّ زعمهم بأنَّ عدل الله يقتضي أن لا يطالبوا باتباع                        |
| 1.4     | إنسان لم يأتِ إليهم                                                        |
| ۱۰۸     | ردّ عقيدة النَّصارى في الصَّلب والفداء                                     |
|         | الردّ على النُّصاري في دعواهم أن (من) في قوله تعالى:                       |
| 117     | ﴿وَمِن يَبْتَغَ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْناً ﴾ الآية، تقتضي العرب وحدهم     |
| 144     | توشُّط المسلمين بين تقصير الَّيهود وغلق النَّصاري                          |
| 100     | الفرق بين ما يضاف إلى الله من صفاته وما يضاف إليه من سلوكاته               |
| 178     | إبطال دعواهم اتحاد كلمة الله بجسد المسيح _ عليه السَّلام _                 |
|         | ردّ دعواهم الفضل لهم على المسلمين، بقوله تعالى:                            |
| ۱۷۸     | ﴿وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ﴾ الآية                |